

# المفضح الملفية في المرفية المعانى عَبِيح المرفية المعانى عَبِيح المربية المعانى عَبِيح المربية المعانى عَبِيح المعانى ا

معجت غریب اکتریت فی صیح پیچ مُسِرً لم لئوی عبداللهٔ محدّ بن یمی بن هشام الخنرا وی ۱۹۷۰ - ۱۶۲۹ ه

> مبط ويختيق رصنوان حَامع رصوان

> مهجعة وتقديم د . محمت رستالمان





# المفضح المفاهري

وَالْمُوصِنِ الْمُلْهِ مُرلِعَا نِی صِحِح مُسِیِلِم معت غریبُ اکریٹ فی صحیج مُسِیلم دئدی عبداللہ محدّ بن یمیئ بن هشام الحضرا دی (۱۷۰ - ۱٤۱ه)

مراجعة وتقديم د . محمت رسسًا لميان

صبط و يحقيق رصنوان حَامع رضوان

الجزء الثانى



المفصح المفهم/ ضبط وتحقيق: رضوان جامع رضوان؛ مراجعة وتقديم: محمد سالمان. ــ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٠ . مج٢ ؛ ٢٤ سم . تدمك • ٧٢٧ ٤٢١ ٩٧٧ ٩٧٧ .

I. S. B. N 978 - 977 - 421 -727 - 0

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٠/ ٢٠١٠

ب ـ سالمان، محمد (مراجع ومقدم).

ديوى

رئيس مجلس الإدارة د . محمد صابر عرب رئيس التحرير سعيدعبدالفتاح مذيرالتحرير أميمةعلى سكرتيرالتحرير ج مدد دبوس

● الكتاب : «المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني " المستى صحيح مسلم» (معجم غريب الحديث في صحیح مسلم) ج ۲ .

● المؤلف : أبو عبدالله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي (٥٧٥ – ٦٤٦هـ) .

- ضبط وتحقيق : رضوان جامع رضوان . ● مراجعة وتقديم: دكتور محمد سالمان.
- الطبعة الأولى : ٢٠١٠ م.
- طبع في مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. ● خطوط: أوس السنوسي

  - تصحيح: أحمد حسن .

# البيابالسابيع

حرفالخاء



### حرفالخاء

عن أبي هُرَيْرَةً وَ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الفَخْرُ وَالخُيلاءُ فِي الفَدّادينَ، أهْلِ الوَبَرِ. وَالسّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغَنَم».

قوله ﷺ: «الخيلاء في الفدادين»<sup>(۱)</sup>.

الخيلاء: العجب والزهو، ويقال: «الخيلاء» بضم الخاء وكسرها، والمخيلة والاختيال بمعنى.

\* \*

عَنْ أَبِي ذَر سَرْ فَيْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ١، أَيّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ عَلَيْ: «الإيمَانُ بِاللّهِ وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ»، قَالَ: قُلْتُ: أَيّ الرّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ عَلَيْ: «أَنْفَسَنُهَا عَنْدَ أَهْلَهَا، وأكثرها ثَمَنا» قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْضَلُ؟ قَالَ عَلِيْ: «تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصَنَعُ لأَخْرَقَ» قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه لأَوْ أَنْ الله لا أَرْأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ العَمَلِ؟ قَالَ عَلِيْةٍ: «تَكُفّ شَرّك عَنِ النّاسِ، فَإِنّهَا صَدَقَةٌ مِنْك عَلَى نَفْسِكَ».

قوله ﷺ: «أو تصنع لأخرق» (٢).

الأخرق: الذي لا يحسن العمل، وكذلك «الخرقاء»، وضدهما: صنّعً.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ رَبِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُدَخِلُ اللَّهُ أَهْلَ البَّارِ النَّارِ النَّالِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّالِ النَّالَ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالَ النَّالِ النَّالَ النَّالِ النَّالِ النَّالَ النَّلَالِ النَّالِ اللَّالَا اللَّلَالَ اللَّلَالَ اللَّلَالَ اللَّلَالَ اللَّلَالَ النَّلَالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ اللَّلَالَ اللَّلَالَ اللَّلَالَ اللَّلَالَ اللَّلَالَ اللَّلَالَ اللَّلَالَ اللَّلَالَ اللَّلَالَّ اللَّلَالَٰ اللَّلَالِ اللللْلَالَّ اللَّلَالِ اللللْلَالِيلُولِ اللللْلَالِيلَا اللللَّلْ الللَّلَّ ا

قوله ﷺ: «حبة من خردل »(٣).

خردل: بزر معروف، ويقال له «الصناب»<sup>(ا)</sup>.

\* \*

• قوله في يونس عليته: «خطام ناقته خلبة (ب)»(¹).

الخُلِّبَة: الليف، والخِطام: حبل يجمع به فكا الجمل ليخطم، وكان الحبل مصنوعا من ليف.

\* \*

• قوله ﷺ: «فيها/ خطاطيف وكلاليب<sup>(ت)</sup>»(°).

معناها واحد، وقد فسرت «الكلاليب» في حرف الكاف.

قوله ﷺ: «ومخدوش مرسل<sup>(د)</sup>»<sup>(۲)</sup>.

المخدوش: الذي في وجهه كدوح، أي: آثار، خَدَشَ وجهه وخَدَّشه بمعنى.

[٥٢/ظ]

<sup>(</sup>أ) الصناب: صباغ يتخذ من الخردل والزبيب. اهـ. (اللسان).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الرابع، برقم (٢).

<sup>(</sup>ج، د) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (كأجاويد).

قوله ﷺ: «فيذكرخطيئته<sup>(۱)</sup>»(<sup>(۲)</sup>.

هي فعيلة بمعنى مفعولة، أي: مخطوء فيها، يقال: أخطأ وخطئ بمعنى، ويكون «أخطأ» لازما ومتعديا بنفسه وبحرف الجر، يقال: أخطأ فلان، أي: لم يوافق المقصود فيكون لازما، و«أخطأ الرمية»، أي: لم يصبها، وأخطأ في النظر.

\* \*

• عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وحُذَيْفَةَ وَسُ قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: «يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمْ الجَنَّةُ. فَيَأْتُونَ آدَمَ. فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا ١ اسْتَفَتِحُ لَنَا الجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلَ أَخْرَجَكُمُ مِنْ الجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أبيكُمْ آدَمَ لا لَسنتُ بصاحب ذَلِكَ. اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيِمُ: لَسَتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ. اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى ﷺ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى عَيْقِيْ فَيَقُولُ: لَسَنْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلْمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ. فَيَقُولُ عيسنَى ﷺ: لُسنتُ بصناحب ذَلكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ: فَيَقُومُ فَيُؤُذَنُ لَهُ. وَتُرۡسَلُ الأَمَانَةَ وَالرَّحِمُ. فَتَقُومَان جَنَبَتَيَ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشْمَالاً . فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالبَرْق»، قَالَ: قُلْتُ: بأبى أنْتَ وَأمِّي! أيَّ شَيَء كَمَرِّ البَرْق؟ قَالَ: «أَلَمْ تَرَوُّا إِلَى البَرْق كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةٍ عَيْن؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ. ثُمَّ كَمَرِّ الطُّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ. تَجَرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ. وَنَبِيُّكُمْ قَائمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ ١ سَلَّمْ سَلِّمْ. حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ العِبَادِ. حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلا يَسْتَطيعُ السَّيْرَ إِلا زَحْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتَيْ

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس برقم: (٣١).

الصِّرَاطِ كَلالِيبُ مُعَلَّقَةٌ. مَامُورَةٌ بِأَخُد مِنْ أُمِرتَ بِهِ فَمَخَدُوشٌ نَاجٍ وَمَكَدُوسٌ نَاجٍ وَمَكَدُوسٌ فَي النَّارِ». وَالَّذِي نَفْسُ أبِي هُرَيْرَةَ بِيَـدِهِ لَا إِنَّ قَـعُـرَ جَهَنَّمَ لَسَبَعُونَ خَريفًا.

# قوله ﷺ: «لسبعون خريضًا»(^).

الخريف: وقت من السنة تخترف فيه الثمار، وكنى به عن السنة، أى: سبعون سنة.

### \* \*

 عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَخِلْكُ أَنَّ رَسـُـولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعـُـوةً يَدْعُوهَا. فَأَرِيدُ أَنْ أَخۡتَبَئَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لأَمَّتِي يَوۡمَ القبِيَامَةِ».

# قوله ﷺ: «أريد أن أختبئ دعوتي »<sup>(^)</sup>.

أي: أرجئها، و «شفاعة» منصوب بفعل دل عليه «أختبئ»؛ هذا أحسن ما قيل فيه.

### \* \*

### قوله ﷺ: «فيحسن خشوعها (¹)»(۱۰).

الخشوع: الخوف، هذا أصله قبل، وهو في الصلاة: غض البصر، وإمالته للأرض، وترك الجهارة بالصوت، و «وخشع لك سمعي (١٠)»(١١) أي: خضع، ويقال: خشع واختشع بمعنى واحد، وخشع بصره: غضه، والخشوع في الصلاة: غض البصر، وترك الجهر بالصوت، وخفض

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٢١).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (حنيفا).

الجناح، والسكون، والإقبال على فعلها، وترك الفكر في غيرها، وهذه (أ) كلها أمارات لزوم الخوف، والخوف يبعث عليها.

\* \*

عَنْ كَعْبِ بَنِ عُجْرَةً، عَنْ بِلاَلٍ مَعْ اللهِ عَنْ كَاللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى الخُفين وَالخِمَار.

قوله: «مسح على الخفين والخمار»(١٢).

أراد بالخمار هاهنا العمامة؛ لأنها يخمر بها الرأس، أي: يغطى. ومنه قوله: «خمروا آنيتكم (٢٠) أي: غطوها، و «لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا(٤) (٤٠) و «ألا خمرتيه»، أي: غطيتيه، و«اختمرت وتقنعت (٤) في الففت خماري، والخمرة: حصير صغير قدر ما يقع عليه الوجه والأنف يقي الوجه من برد الأرض، يصنع من سعف النخل والسيور، ومنه قوله ﷺ: «ناوليني الخمرة (م) (٢٠).

\* \*

عن أُمِّ سلَمَةَ حَدَّثَتُهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِن أُمِّ سلَمَةَ إِذْ حِضْتُ فَانْسلَلْتُ. فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيضَتِي. فَقَالَ لِي عَيْقِيرٌ فِي الخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسلَلْتُ. فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيضَتِي. فَقَالَ لِي

<sup>(</sup>أ) في الأصل: ونعم هذه.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جنح الليل).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (ولا تحنطوه).

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (ثم أجافه).

<sup>(</sup>ه) من حديث عَائِشَةَ وَ اللّهِ عَالَثَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «نَاولِينِي الخُمْرَةَ مِنَّ الْمَسْجِدِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنَّ حَيْضَنَتُكِ لَيْسَتَ فِي يَدكِ». رواه مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، برقم (١١/ ٢٩٨).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنفِسنتِ؟» قُلْتُ: نَعَمَ. فَدَعَانِي فَاضُطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَميلَةِ. الخَميلَةِ.

قوله: «فاضطجعت معه في الخميلة»(١٧).

هي: القطيفة، وهو كساء مُخَمَّل، والخَمَل: الهُدَّب، فيه خميلة بمعنى مخملة، والخميلة: الشجر الملتف، سميت «خميلة» لالتفات هدبها.

\* \*

عَنْ أَنْس رَوْكُ كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ. وَفِي حَدِيثِ هُثَيْمٍ أِنَّ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ إِذَا دَخَلَ الكَنيِفَ قَالَ عَلِيْ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ».
 بِكَ مِنْ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ».

قوله ﷺ: «أعوذ بك من الخبث والخبائث» (١٨).

يروى بسكون الباء من «الخبث» وضمها، ووهم الخطابي وخطًا من سكَّن الباء؛ لأن الخُبِّثَ جمع «خبيث» كسرير وسُرُر، والخبائث جمع «خبيثة» كقبيلة وقبائل، وكريمة وكرائم، والجمع بين المذكر والمؤنث في هذا مقابلة جمع بجمع من فصيح الكلام وبارع الخطاب، ويمكن أن يريد الذكور والإناث من الشياطين، وقد جاء مثله من المقابلة في قوله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ الآية (النور: ٢٦)، ويحتمل أن يريد بالخبث الكفر وهو مذكر، وبالخبائث المعاصي وهي مؤنثة، أو أن يريد بالخبث الذنب، ومن روى «الخبئ» بسكون الباء فمصدر خبث الرجل خبثا إذا كان خبأ ذنبا رديء الحالة، ويقال: خبث الشيء خباثة، فالخباثة أعم من الخبث، فإنه يستعيذ أن يكون خبثا في نفسه وأن/ تكون أفعاله خبيثة، والله أعلم.

[۲۲/و]

\* \*

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَ النّبِي عَيْدُ قَالَ: «مَنْ صَلّى صَلّاةً لَمْ يَقْرَأَ فِيهَا بِأَمّ القُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ – ثَلاَثًا – غَيْرُ تَمَامٍ». فَقِيلَ لأبِي هُرَيْرَةَ: إِنّا نَكُونَ وَرَاءَ الإمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسكِ. فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ نَكُونَ وَرَاءَ الإمَامِ، فَقَالَ: قَسَمَتُ الصّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصِفْيَن، وَيَيْ يَقُولُ: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمَتُ الصّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصِفْيَن، وَالعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ. قَالَ الله تَعَالَى: أَتْنَى عَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: الرّحِيمِ. قَالَ الله تَعَالَى: أَتْنَى عَبْدِي وَقَالَ مَرّةً: عَلَى عَبْدِي وَقَالَ مَرّةً: عَلَيْ عَبْدِي وَقَالَ مَرّةً: فَوْضَ إِلَيْ عَبْدِي وَقِالَ مَرّةً! فَوْضَ إِلَيْ عَبْدِي وَقَالَ مَرّةً! فَالَ: الرّحَمْنِ الرّحِيمِ. قَالَ الله تَعَالَى: أَتْنَى عَلَيْ عَبْدِي وَقَالَ مَرّةً! فَوْضَ إِلَيْ عَبْدِي وَقَالَ مَرّةً! فَالَ: المّدِينِ عَبْدِي وَقَالَ مَرّةً! فَوْضَ إِلَيْ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ فَإِذَا قَالَ: المّدِنِ المَسْرَاطَ المُسْتَقِيمَ وَلِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ. قَالَ: هَذَا الصّراطَ المُسْتَقِيمَ وَلِيَاكَ الضّالّينَ. قَالَ: هَذَا المَّالِينَ فَالَ: هَذَا الصَّراطَ المُسْتَقِيمَ وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

قَالَ سُفَيَانُ: حَدَّثَنِي بِهِ العَلاَءُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَعْقُوبَ - دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ - فَسألتُهُ أَنَا عَنْهُ.

قوله ﷺ: «فهي خداج»(١٩).

أي: غير تامة، وخداج مصدر من قولهم: «خَدَجَتَ الناقة فهي خادج»، و«الولد مخدوج وخَديج»: إذا ألقت ولدها قبل تمام أمره وإن كان تام الخَلِّق، فإن كان غير تام الخلق قيل: أخَدَجَتَ فهي مُخَدج وهو مُخَدَج، فإما أن يكون «خداج» على حذف المضاف، أي: فهي ذات خداج، أي: نقص، وإما أن تكون الصلاة وصفت به على حد قولهم: رجلٌ صَوَمٌ وفطن وزَورٌ، فخداج لا يفيد انتقاص جزء ولا عضو؛ ولذلك أردفه قوله: «غيرتمام»؛ لأن الفاتحة من أركان الصلاة.

عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصنينَ رَبِيْ قَالَ: صلّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ وَ اللّهِ صَلاَةَ الظّهْرِ – أو العَصر – فَقَالَ: «أَيّكُمْ قَرَأ خَلَفِي بِسنبت اسنَم رَبّكَ الأَعْلَى؟ فَقَالَ رَجُلُ: أَنَا . وَلَمْ أَرِدْ بِهَا إِلا الخَيْرِ. قَالَ وَيَعِيْر: «قَدْ عَلِمْتُ أَنّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا».

قوله ﷺ: «قد علمت أن بعضكم خالجنيها »(٢٠).

أي: جاذَبَنِيها، يقال: خَلَجَ يَخْلِجُ خَلَجًا؛ أي: جذب، واخْتَلَجَ يَخْتِلُجَ اخْتلاجًا.

\* \*

 قوله على «ضعوا لى ماء في الخضب»(٢١).

هي جَفَّنَة تكون صغيرة وكبيرة، قال الخليل: من أُدَم.

\* \*

• قوله: «ما أخرم عنها <sup>(أ)</sup> »<sup>(٢٢)</sup>.

أي: ما أعدل، من قولهم: خَرَمَ الدليل يَخَرِمُ إذا عَدَلَ عن الطريق، ويقال: أخَرم يُخَرم بمعنى: نقض وقطع، وقد ينقدح المعنى عليه.

\* \*

● قوله: «ثم يخرمن ورائه (۲۳)» (۲۳).

أي: يسقط، ويروى: «يخر من وراءه»<sup>(ج)</sup>.

\* \*

• قوله: «وكان فيه نخل وخرب<sup>(د)</sup> »(۲۱).

يروى بكسر الخاء وفتح الراء جمع «خربة»، ويروى بفتح الخاء وكسر الراء جمع «خَرِيَة»، وهي الدار المنهدمة، وقد روي في غير هذا «وحرث» بالثاء، وفيه تصاحيف غير هذه مما تحتمل لا فائدة للإطالة بها.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (واحذف في الأخريين).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (يحني ظهره).

<sup>(</sup>ج) هذه الرواية تتناقض مع قواعد الكتابة العربية؛ فالهمزة المتوسطة إذا كانت مكسورة، وسبقت بالألف كتبت على الياء (النبرة). ولو كانت الهمزة مفتوحة فتكتب على السطر، وفي الحديث الهمزة مكسورة، ومن ثم فتكتب على الياء فنقول: من ورائه. (د. سالمان).

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب الرابع، عند قوله: (ثامنوني).

• عَنْ أَبِي شُرِيَحِ العَدَوِيّ أَنّهُ قَالَ لِعَمْرِو بَن سَعِيد، وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكّة : ائذًّنَ لِي . أَيّهَا الأميرُ المُحدَّثُك قُولاً قَامَ بِه رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الغَدَ مِنْ يَوْمِ الفَتْح . سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ . وَوَعَاهُ قَلْبِي . وَأَبْصَرَتُهُ عَيّنَايَ عَلِيهِ الغَدَ مِنْ يَوْمِ الفَتْح . سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ . وَوَعَاهُ قَلْبِي . وَأَبْصَرَتُهُ عَيّنَايَ حِينَ تَكلّمَ بِهِ . أَنّهُ حَمِدَ اللّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمّ قَالَ : «إِنّ مَكّةَ حَرّمَهَا اللّه وَلَمْ يُحرّمُهَا النّه وَلَمْ يُحرّمُهَا النّه وَلَمْ يَحرّمُهَا النّه وَلَمْ يُحرّمُهَا النّه وَلَمْ يَحرّمُهَا النّه وَلَمْ يَحْرَمُهُا النّه وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً . فَإِنْ أَحَدُ تَرَخّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ فَيها فَقُولُوا لَهُ : إِنّ اللّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنَ لَكُمْ . وَإِنّما أَذِنَ لِي فيها فَقُولُوا لَهُ : إِنّ اللّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنَ لَكُمْ . وَإِنّما أَذِنَ لِي فيها سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ . وَقَدْ عَادَتُ حُرِّمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرِّمَتِها بِالأَمْسِ . وَلَيْبَالِغُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ . وَقَدْ عَادَتُ حُرَّمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرَمَتِها بِالأَمْسِ . وَلَيُبَلِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ » فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْح : مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو ؟ قَالَ: أَنَا أَعَلَمُ بِذَلِكَ مَنِكَ يَا أَبَا شُرَيْح الِنَّ الحَرَمَ لاَ يُعِيدُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًا بِدَمٍ وَلاَ فَارًا بِدَمْ وَلاَ فَارًا بِمَ مُ لَكُ مَنْكَ يَا أَبَا شُرَيْح الِنَّ الحَرَمَ لاَ يُعِيدُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًا بِدَمْ وَلاَ فَارًا بِهُ مَلْكَ يَا أَبَا شُرَيْحَالِنَ الحَرَمَ لاَ يُعِيدُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًا بِدَمْ وَلاَ فَارًا بِهُ مَنْكَ يَا أَبَا شُرَيْح الْإِنَّ الحَرَمَ لاَ يُعِيدُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًا بِدَمْ وَلاَ فَارًا بِدَمْ وَلاَ فَارًا بِهُ مَنْكَ يَا أَبَا شُرَعَ الْمَالَ الْحَرَمَ لاَ يُعْلِلْهُ عَلَى الْمَالِةُ فَلَا الْمَالَالَ الْمُعْرَالِ الْمَالِقُلُولُوا لَا الْمَالِقُولُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالِ الْمَالَالَ الْمُعْلِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلَهُ اللّه

قوله: «**ولا فارا بخربة**»<sup>(٢٥)</sup>.

بفتح الخاء - كذا ثبت فيه، وقد قيل بالضم أيضًا، والخربة: البلية، وقيل: السرقة،، وقيل: الفساد في الدين، والخرابة: سرقة الإبل خاصة.

\* \*

• عن أبي هُرَيْرَةَ يَوْلِيُّ يَقُولُ: إِنّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيَثِ، عَامَ فَتْح مَكَةً. بِقَتِيل مِنْهُمْ قَتَلُوهُ. فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَرَكِب كَامَ فَتْح مَكَةً الفيل وَلَنَّ اللَّهَ عَز وَجَل حَبَس عَنْ مَكَةَ الفيل. وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمنِينَ. أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِل لأَحَد قَبْلِي وَلَنْ تَحِل لأَحَد عَنْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمنِينَ. أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِل لأَحَد قَبْلِي وَلَنْ تَحِل لأَحَد بَعْدي. ألا وَإِنَّهَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ألاَ وَإِنَّهَا سَاعتِي هَذِهِ حَرَامٌ. لاَ يُخْبَطُ شَوْكُهَا. وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا. وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إلا مَنْشِدُ.

وَمَنۡ قُتِلَ لَهُ قَتِيلُ فَهُوَ بِخَيۡرِ النَّظَرَيۡنِ. إِمَّا أَنۡ يُعۡطَى (يَعۡنِي الدّية)، وَإِمَّا أَنۡ يُعۡطَى (يَعۡنِي الدّية)، وَإِمَّا أَنۡ يُقَادَ (أَهۡلُ القَتِيلِ)» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلُ مِنۡ أَهۡلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ. فَقَالَ: «اكۡتُبُوا لأبِي شَاه». فَقَالَ شَاهٍ فَقَالَ: «اكۡتُبُوا لأبِي شَاه». فَقَالَ رَجُلُ مِنۡ قُرَيۡش: إِلاّ الإِذۡخِرَ. فَإِنَّا نَجۡعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ يَعْلَهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ يَعْلِيْهُ: «إلاّ الإِذْخِرَ».

قوله: «**لا يختبط شوكها**»<sup>(٢٦)</sup>.

أي: لا يضرب بالعصي ليسقط ورقه والخبط: ورق السمر، وهو خبط بمعنى مخبوط.

\* \*

• عَن عَائِشَةَ وَعَبُد اللَّه بَن عَبَّاس وَ قَالاً: «لَمَّا نُزِلَ برَسُولِ اللَّهِ عَنَى عَبَّاس وَ عَهُهِ. فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجُههِ. وَقَالَ - وَهُو كَذَلِكَ -: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا.

قوله: «طفق يطرح خميصة له»(۲۷).

الخميصة: كساء مُعلِّمٌ، قيل: مربع، وقيل: أصفر وأسود وأحمر.

\* \*

• عن أبي هُرَيْرَةَ رَبِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ عِفَرِيتًا مِنَ الجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ البَارِحَةَ لِيَقَطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةِ. وَإِنَّ اللَّهَ اَمْكَنَنِي مِنْهُ فَذَعَتُهُ. فَلَقَدَ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطُهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ. حَتَّى تُصنبِحُوا تَنَظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ - أَوْ كُلُّكُمْ - ثُمَّ ذَكَرَتُ قَوْلَ أَخِي

سُلَيْمَانَ: رَبِّ اغْفِرِ لِي وَهَبِ لِي مُلَكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَد مِنْ بَعَدي. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسئًا». وقالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بِنْ زِيَاد ٍ

قوله ﷺ: «فرده الله خاسنا »(۲۸).

أي: مبعدا خائبا ذليلا صاغرا، ومنه قوله ﷺ: «اخسا فلن تعدو قدرك(۱)»(۲۱).

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِلْكُ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلِيْ : «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا» - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّه عَلِيْ ...».

قوله: «نهى أن يصلي الرجل مختصرا»(٢٠).

معناه: واضعا يده على خصره، ويقال له: الخصر والاختصار أيضًا.

\* \*

• قوله ﷺ: «أقبل يخطر بين المرء ونفسه (٢١)»(٢١).

يروى بكسر الطاء وضمها، فأما «يخطر» فمعناه: يتحرك وينثني، من قولهم: خَطَر البعير بَذنبِه يخطر خَطِّرًا إذا حركه، و«رمح خطار» أي: مضطرب، ومنه قوله: «يخطر بسيفه(ت)»(۲۲) أي: يهزه، ويخطُرُ من

<sup>(</sup>أ) من حديث عَبْد الله رَبِّ قَالَ: كُنّا نَمْشِي مَعَ النّبِي ﷺ. فَمَرّ بِابَن صَيّاد. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «اخْسَأْ، وَسُولُ الله ﷺ: «اخْسَأْ. فَلَانْ تَعْدُو فَدُرَكَ» فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ الله دَعْنِي فَأضْربَ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله فَلَنْ تَعْدُو فَدُرَكَ» فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ الله دَعْنِي فَأضْربَ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يَعِيِّةُ: «دَعْهُ. فَإِنْ يَكُنِ الّذِي تَخَافُ، لَنْ تَسْتَطْبِعَ قَتْلَهُ». رواه مسلم في كتاب الفتن، باب ذكر ابن صياد برقم (٨٦/ ٠٠).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الرابع، برقم (٤).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بطل مجرب).

السلوك وهو معروف، ويخرج المعنى عليهما.

\* \*

عَنْ عِمْرَانَ بَن حُصيَيْن عَرْضَيْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى العَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزلَهُ. فَقَامَ إِلَيْه رَجُلُّ يُقَالُ لَهُ: الخِرْبَاقُ. فَي ثَلاَثِ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ: الخِرْبَاقُ. وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولُ عَرْضَيْ . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه لا - فَذَكَرَ لَهُ صنبيعَهُ - وَخَرَجَ غَضَبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَى النَّاسِ. فَقَالَ عَلَيْ : «أَصندَقَ هَذَا؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَصلَّى رَكْعَةً. ثُمَّ سلَّمَ. ثُمَّ سنَجَدَ سَجَدَتَيْنِ. ثُمَّ سلَمَ.

قوله: «يقال له: الخرباق» (٢٢).

إما (أن يكون من قولهم): (أ) «خَرَبقَ الثوب» أي: شقه، أو من قولهم: «خربق» أي: اضطرب وترجع، أو من خربقَ الشيء إذا قطعه، أو من خربقه إذا أفسده، وكل هذه لغات صحيحة يجوز أن يؤخذ الاسم منها، وكان طويل اليدين؛ ولذلك قيل له: «ذو اليدين» (ب).

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَالِيُّكُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَ اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّلْ اللَّلْمُ اللللّهُ اللَّلْمُ الللّهُ اللَّلْمُ الللّهُ اللللّهُ اللللّ

قوله ﷺ: «ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» (٢٤).

<sup>(</sup>أ) ما بين هلالين من وضع المحقق.

<sup>(</sup>ب) راجع عنه: الإصابة: ١/ ٤٨٩، أسد الغابة: ٢/ ١٤٥، تسمية أصحاب رسول الله ﷺ للترمذي: ١٧٦.

[۲۲/ظ]

أي: آتيهم من خلفهم/ أو أخالف عادتي إياي تركهم غير مبحوث عنهم، أو عادتي في فعل الصلاة في الوقت الذي أحرقهم فيه، أو أخالف فعل القوم الذين تركتهم يصلون فيما هم بصدده في الوقت لتحريق بيوت هؤلاء. والله أعلم.

\* \*

• عَنْ عَبِدِ اللَّه عَرَافِكَ وَ الْكَانَ وَ الْكَانَ وَ الْكَانَ عَلَى اللَّه عَدًا مُسلَمًا فَلَيُحَافِظَ عَلَى هَوُلاَء الصَّلَوَاتِ حَيَثُ يُنَادَى بهنَ قَإِنَّ اللَّه شَرَعَ لِنبيِّكُمْ عَلَيْ سُنَنَ الهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنَ الهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَركَتُمْ سُنَّةَ نبيِّكُمْ. وَلَوْ تَركَتُمْ سُنَّةَ نبيِّكُمْ لَي المُلْكُمْ وَلَوْ تَركَتُمُ سُنَّةَ نبيِّكُمْ لَكُمْ مَسَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَركَتُمْ سُنَّةَ نبيِّكُمْ. وَلَوْ تَركَتُمُ سُنَّةَ نبيكُمْ لَكُلِّ مَسَجِد مِنْ لَضَلَلْتُمْ. وَمَا مِنْ رَجُل يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسَجِد مِنْ هَذِهِ المَسْلَجِد إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً. وَيَرَفَعُهُ بِهَا هَذِهِ المَسْلَجِد إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً. وَيَرَفَعُهُ بِها دَرَجَةً . وَيَحُطُوهَا عَسَنَةً وَيَرَفَعُهُ بِها مَنْ وَمَا مِنْ رَجُل مَا اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوةً يَخَطُوهما حَسَنَةً . وَيَرَفَعُهُ بِها دَرَجَةً . وَيَحُطُوهما عَسَنَةً . وَيَرَفَعُهُ بِها مَنْ مَافِقٌ . وَلَقَدَ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ مَعْلُومُ النَّفَاقِ. وَلَقَدُ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَقَفِّ. ولَقَدَ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَقَفِّ.

قوله: «كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة»(٢٥).

يروى بفتح الخاء وضمها، والخطوة - بضم الخاء -: بُعَدُ ما بين قدمي الماشي، وجمعها في القليل «خُطوات» - بضم الطاء وفتحها وسكونها - وفي الكثير «الخُطا»، والخَطوة - بفتح الخاء: المرة الواحدة من فعل الماشي، ويجمع على «خُطُوات» - بفتح الخاء والطاء - كصفحات.

### • قوله: «على خزير صنعناه <sup>(۱)</sup>»(۲٦).

وفي أخرى: «على جشيشة الخزير»<sup>(ب)</sup>، و«الخزيرة»: خراذل اللحم تطبخ في الماء الكثير ويذر عليها الدقيق، فإن لم تكن فيها لحم فهي عصيدة، والجشيشة: خزيرة أو عصيدة تصنع من زرع لم ينعم سحقه.

### \* \*

• عَنْ ابْنِ عَبّاس وَ اللّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ وَ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَتُ فَصَنَعْتُ مِثْلُ وَصَفَ وَصَفَ وَصَفَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي فَصَنَعْتُ مِثْلُ مَا صَنَعْ النّبي عَنْ عَلَيْهِ مَتْ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَعْلِيهِ مَنْ اللّهِ عَنْ يَسَارُهِ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَعْلِيهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَامُ فَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَامُ وَلاَ يَنَامُ قَلْهُ هُ.

### قوله: «فأخلفني فجعلني عن يمينه»(۲۷).

أي: أجازني من خلفه، ويقال: أخلف الرجل إذا عطف يده على سيفه ليَستُلَّه، وأخلف ف لان: ذهب له شيء فجعل مكانه آخر، وأخلف عن البعير إذا بدلت حَقبَه من موضع إلى موضع، وكل هذا راجع إلى معنى بدَّل، وكلها ينقدح المعنى فيه.

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>i) تقدم نص الحديث في الباب الرابع، برقم:  $(\Lambda)$ .

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم، كتاب المساجد، برقم (٢٦٥/٠٠).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَٰ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ الْفَي عَلَيْهِ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «فَثَلاَثُ أَيَاتٍ يَقُرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَّتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ».

قوله ﷺ: «إن يجد فيه ثلاث خلفات»(٢٨).

جمع «خَلِفَة»، وهي: الناقة الحامل من أول حملها إلى نصف مدة الحمل، ثم يقال لها «عُشراء» إلى أن تضع، وقد جاء مفسرا في الحديث، وقد يجمع خَلِفَة على: «خُلُف» أيضًا.

\* \*

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَبِيْ قَالَ، قَالَ عَمْرُو بَنُ عَبَسَةَ السَّلَمِيُّ وَبِيْ : كُنْتُ اوَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيُسُوا عَلَى شَيَءٍ. وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأُوْثَانَ. فَسَمِعْتُ بِرَجُل بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا. فَقَعْدَتُ عَلَى رَاحلَتِي. فَقَدَمْتُ عَلَيْه، فَإِذَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهٍ مُسْتَخَفِيًا، جُرَءَاءُ عَلَيْهِ عَلَى رَاحلَتِي. فَقَدَمْتُ عَلَيْه، فَإِذَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ مُسْتَخَفِيًا، جُرَءَاءُ عَلَيْهِ فَوْمُهُ. فَتَلَطَّفَتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْه بِمَكَّةَ. فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ عَلَيْهِ: «أَنَا نَبِيُّ وَمَا نَبِيِّ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللَّهُ»، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ عَلَيْهِ: «أَنَا نَبِيُّ»، فَقُلْتُ: وَبَايٍّ شَيْء أَرْسَلَك؟ فَالَ عَلِي مَنَّ مَعْكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «حُرِّ وَعَبْدُ» (قَالَ: وَمَعَهُ شَيْءً أَرْسَلَك؟ شَيْعَةً مُنْ اللَّهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ فَقُلْتُ وَمَا نَبِي مُثَلِّ مَعْنَ مَعْكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «حُرِّ وَعَبْدُ» (قَالَ: وَمَعَهُ شَيْءٌ أَبُو بَكُر وَبِلاَلُ مِمَّنَ آمَنَ بِهِ) فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَبْعُك. قَالَ عَلَيْ فَي اللَّهُ لاَ يُومَعَهُ اللَّهُ لاَ يُومَعَهُ اللَّهُ لاَ يُومَعَهُ إِلَى وَمَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنَ ارْجِعْ إِلَى تَوْمَكَ هُذَا لَيْ مَنْ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأَتْرِي».

قَالَ: فَذَهَبُتُ إِلَى أَهُلِي - وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدينَةَ. وَكُنَّتُ في أَهْلَى - فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأُخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدمَ الْمَدينَةَ. حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهُل يَثْرِبَ مِنْ أَهُل الْمَدِينَةَ، فَقُلَّتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المِّدينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْه سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قُوْمُهُ قُتْلُهُ فَلُمْ يَسْتَطيعُوا ذَلكَ. فَقَدمَتُ المدينَةَ. فَدَخَلَتُ عَلَيْه. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! أَتَعۡرِفُنِي؟؟قَالَ: «نَعَمۡ، أَنۡتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟» قَالَ: فَقُلۡتُ: بَلَى فَقُلۡتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ١ أَخُبِرُنِي عَمًّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ: أَخْبِرُنِي عَنِ الصَّلاَة؟ قَالَ عَنِينَ: «صَلِّ صَلاَةَ الصَّبُح. ثُمَّ أقْصِرُ عَنِ الصَّلاَة حَتَّى تَطَلُّعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفَعَ؛ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ حِينَ تَطلُّكُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان. وحِينَئِد يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثَمَّ صَلِّ. فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةً مَحَضُورَةً. حَتَّى يَسْتَقلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقُصِرُ عَنِ الصَّلاَةِ. فَإِنَّ حِينَئِذ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ. فَإِذَا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصِلِّ. فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ. حَتَّى تُصلِّي العَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّالاَةِ. حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَغُرُبُ بِيَنَ قَرْنَىَ شَيْطَانِ. وَحِينَئِذِ يَسنَجُدُ لَهَا الكُفَّارُ». قَالَ فَقُلُتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَالوُضُوءَ؟ حَدِّثْني عَنْهُ. قَالَ ﷺ: «مَا منْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْ مَضُ وَيَسْ تَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتُ خَطَايَا وَجَهِه وَفيه وَخَيَاشيمه، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجَهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلاَّ خَرَّتُ خَطَايَا وَجُهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ المَّاء، ثَمَّ يَغْسِلُ يَدَيِّهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتُ خَطَايَا يَدَيِّهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَّاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسنَهُ إلا خُرَّتُ خُطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَغْرِهِ مَعَ المَّاء. ثَمَّ يَغْسلُ قَدَمَيّه إِلَى الكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتُ خَطَايَا رِجَلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَّاءِ. فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصلًّى فَحَمدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، إِلاَّ انْصِرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيّئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». فَحَدَّثَ عَمِّرُو بَنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ رَخِيْكُ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةً بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةً انْظُرُ مَا تَقُولُ. فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعَطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْرُو يَا أَبَا أُمَامَةَ لَقَدَ كَبِرَتَ مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعَطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْرُو يَا أَبَا أُمَامَةَ لَقَدَ كَبِرَتَ سنِيِّي، وَرَقَّ عَظَمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكَذَبَ عَلَى اللَّه، وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى اللَّه مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى اللَّه مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ عَلَى مَلَ رَسُولِ اللَّه عَلَى سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثًا (حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ) مَا حَدَّثَتُ بِهِ أَبَدًا. وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

# قوله: «فإذا رسول الله ﷺ مستخف جرآء عليه قومه "(٢١).

أي: لا يتظاهر، وذلك في أول مبعثه ولا يكفون عنه، و«جرآء» جمع «جريء» كعظيم وعظماء، وقيدته عن المصعب أبي ذر – رحمه الله –: «مستخف جرآء» برفعهما معا، و «مستخفيا جرآء» و «مستخف جرآء» برفع أحدهما ونصب الآخر على التبادل أيهما رفع نصب الآخر، فأما رفعهما: فمستخف خبر «رسول الله على النبادل أيهما قوله: و«جرآء» صفة له؛ لأن «إذا» هذه هي «إذا» التي للمفاجآت، ومثلها قوله: «وقفت على باب الجنة فإذا جماعة من يدخلها الفقراء، وإذا أصحاب الجد محبوسون (أ) »('')، وإذا نصب أحدهما ورفع الآخر فأيهما نصب كان خبرا لمبتدأ، وكان الآخر حالا.

<sup>(</sup>أ) من حديث أسَامَة بن زَيْد وَقَعُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ. فَإِذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ. وَإِذَا أَصْحَابُ الجَدِّ مَحَبُوسُونَ. إلا أَصْحَابُ النَّارِ. فَإِذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءُ». فَقَدْ أَمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ. فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءُ». رواه مسلم وتخريجه بهامش الباب برقم (٤٠).

قوله: «فجعلت أتخبر الأخبار»(٤١).

أي: أستخبر عنها، ويروى: «أتحينها» أي: أرتقب حينها.

\* \*

• عَنُ جَابِر عَنْ فَالَ: أَقَبَنَا عَلَى شَجَرَة ظَلِيلَة تَركَنَاهَا لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ . حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَة ظَلِيلَة تَركَنَاهَا لِرَسُولِ اللَّه عَلِيْ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَة قَالَ فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ المُشْرِكِينَ وَسَيَفٌ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَة . فَقَالَ لَرَسُولِ اللَّه عَلَيْ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَة . فَأَكَ ذَسَينَ نَبِيِّ اللَّه عَلِيْ فَاخْتَرَطَهُ . فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ : اللَّه عَلَيْ : أَتَخَافُنِي وَقَالَ عَلَيْ : «اللَّهُ يَمْنَعُني منْك»، قَالَ عَلَيْ : «اللَّهُ يَمْنَعُني منْك»، قَالَ فَنُودِي فَتَهَدَّدُهُ أَصْبَحَابُ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ . فَأَغْمَدَ السَيْفَ وَعَلَّقَهُ . قَالَ فَنُودِي بِالطَّائِفَة الأُخْرَى بِالطَّائِفَة الأُخْرَى بِالطَّائِفَة الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ تَأْخُرُوا . وَصَلَّى بِالطَّائِفَة الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ : فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّه عَلِي أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ . وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ .

قوله: «فأخذ سيف رسول الله ﷺ فاخترطه» (٢٤٠).

أى: سله،

\* \*

عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدريِّ يَوْا اللَّهِ يَالِيُّ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ اللَّهِ يَالِيُّ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضَحَى وَيَوْمَ الفَطِّرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاَّهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ، أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ، أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا» وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بُنُ الحَكَمِ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرُوانَ.

حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بَنُ الصَّلَّتِ قَدَ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِين وَلَبِن، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدُهُ، كَانَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ المِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ المِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ المِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ المِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُهُ نَحْوَ المِنَّلاَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: أَيْنَ الْإِبْتِدَاءُ بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ: لاَ، يَا أَبَا الصَّلاَةِ، فَلَمَّ رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: كَلاً، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ (ثَلاَثَ مِرَارِ ثُمَّ انْصَرَفَ).

قوله: «خرجت مخاصراً لمروان»(٤٢).

أي: مماشيا له، تقول العرب: خاصر فلان فلانا إذا ماشاه، كأنه يماس خاصرة كل واحد منهما خاصرة الآخر على جهة التثبيه، قال الشاعر:

### ثم خاصرتها إلى القنة الحم راء تمشي في مرمر مسنون

\* \*

قوله ﷺ: «أخرجوا العواتق ذوات الخدور (أ) »(٤٤).

جمع «خدر»، وهو ما يحجب فيه الجواري، سترا/ كان<sup>(ب)</sup> أو سريرا أو ما أشبهه.

\* \*

عن ابن عبّاس على قال: أشهد على رسول الله على فَبل المسلم الله على قبل المسلم المسلم الخطّبة. قال: ثمّ خطّب. فراًى أنّه لم يستمع النساء. فأتاهن فذكرهن فذكرهن ووعظهن وأمره للمسلمة بالصدقة. وبلال قائل بشوبه فجعلت المراه تُلقي الخاتم والخرص والشيء.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (العواتق).

<sup>(</sup>ب) في الأصل المخطوط: يكن.

قوله: «تلقى خرصها»<sup>(13)</sup>.

بضم الخاء - «الخرص»: حلقة تلقى في الأذن كالقرط، وقال القالى: الخرص: قرط تكون فيه حبة واحدة.

\* \*

• عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّهَا قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا عَصَفَتُ الرِّيحُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فيها، وَخَيْرَ مَا فيها، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتَ بِهِ» قَالَتَ: وَإِذَا بِهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فيها، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتَ بِهِ» قَالَتَ: وَإِذَا تَخَيَّلَتَ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ. فَإِذَا مَطَرَتَ سُرِّيَ عَنْهُ. فَعَرَفُتُ ذَلِكَ فِي وَجَهِهِ. قَالَتَ عَائِشَةُ وَعِيهِ : فَسَأَلَتُهُ. فَقَالَ عَلَيْهِ: فَسَأَلَتُهُ. فَقَالَ عَلَيْهِ: فَسَأَلَتُهُ. فَقَالَ عَلَيْهِ: فَسَأَلَتُهُ. فَقَالَ عَلَيْهِ: فَسَأَلَتُهُ مَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ

قوله: «**تخيلت السماء**»<sup>(٤٦)</sup>.

أي: ظهر فيها الخال، والخال: سحاب منذ أن يتخيل أن المطر معه، ويقال منه: خالت السماء وأخيلت وخايلت.

\* \*

عَنْ عَبِد اللَّهِ بِن عُمَر عَنْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِمُ ؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلاَ لِحَيَاتِهِ. وَلَكِنَّهُمَا آيَةُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا».

قوله ﷺ: «**لا يخسفان لموت واحد** »<sup>(٤٧)</sup>.

الخسف: النقص، والانخساف: الانتقاص، وأصل الخسف التغيب، ومعنى النقص راجع إليه، والكسف: التغير، والمعنيان متقاربان، وما اختلف فيه من أن الكسف لأحد القمرين، والخسف للآخر فلا حاصل له<sup>(1)</sup>، والكسف والخسف يكون فيهما وتختص الأرض بالخسف وهو أن تسوخ، لا يقال: كسفت الأرض، ويقال: كسفت الشمس وكسف القمر، وأكسفهما الله، وخسف الشمس، وخسف القمر<sup>(ب)</sup>.

\* \*

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عُنْ اللّهِ قَالَ: كُنّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُل مِنْ الأنْصَارِ فَسَلّمَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ.

قوله: «ليس معنا نعال ولا خفاف» (١٤٨).

ويروى: «أخفاف»؛ وكلاهما جمع «خف».

\* \*

قوله: «أخشن الوجه (ج) »(٤٩).

كذا روى الكثير من رواته، وعند بعضهم: «خشن الثياب»، وهو أحسن.

<sup>(</sup>أ) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>ب) وفي ذلك خلاف، راجع: فتح الباري: ٢/ ٢٦٢، النهاية، مادة (خسف).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (حلمة ثدي أحدهم).

● عَنْ حَكِيم بن حزام رَضَّ قَال: سالت النبي ﷺ فاعطاني ثم سالت النبي ﷺ فاعطاني ثم سالته فأعطاني. ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هَذَا المالَ خَضِرَةً حُلُوةً. فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْس لَمَ عُلُوةً. فَمَنْ أَخَذُهُ بِإِشْرَافِ نَفْس لَمَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذُهُ بِإِشْرَافِ نَفْس لَمَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ. وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنْ اليَدِ السُّفُلَى».

### قوله ﷺ: «إن هذا المال خضرة حلوة»(٥٠).

وقوله ﷺ: «الدنيا خضرة حلوة»(أ) الخَضِرُ من النبات: كل يانع أخضر غض رخص(ب)، وقد قيل: إن الخَضِر جَمع «خَضرة» وهي كل حشيشة لها أصل بعيد الغور فيبقى فيها رطوبة، والأول مع هذا القول وغيره، والتأنيث فيه إما أن يكون على معنى التشبيه، أي: كخضرة، ثم جاء بها بغير أداة تشبيه على طريقة التنزيل والتمثيل كقولهم: زيد زهير، وعمرو حاتم، وبكر الأسد – أي: كالأسد – وكحاتم وكزهير، أو يكون على حذف الموصوف أي: إن هذا المال قطعة من الدنيا أو طلبه أو ما أشبهه، فيكون على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه.

\* \*

### قوله ﷺ: «إلا آكلة الخضر (ع) »(٥١).

جمع «خَضرِة» كنّمرة ونّمر، وشَقرِة وشَقر، وقد روي «الخضرة»(٢٥)،

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم، كتاب الرقاق، الباب الأول، برقم (٩٩/ ٢٧٤٢)، والترمذي في جامعه برقم (٢١٩١)، وابن ماجه في سننه برقم (٤٠٠٠) من حديث أبي سعيد الخدري والله في سننه برقم (٤٠٠٠) من حديث أبي سعيد الخدري والله في المديث في بابنا هذا عند قوله: (مستخلفكم).

<sup>(</sup>ب) رخص: أي ناعم لين. اهـ. (اللسان).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (ثم اجترت).

و«الخضر» وهما قليلتان.

\* \*

● قوله ﷺ: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل(١)»(٥٠).

بفتح التاء فيهما وقد ضمتا والفتح أوثر.

\* \*

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ وَ يَ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّيْلَةَ النَّصِيْفُ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّيْلَةَ النصِيْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَيْلَةُ النصِيْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النصِيْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَا يَقُولُ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا». (وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشَرِ مَرَّتَيْنِ: وَهَكَذَا - فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَحَبَسَ - أَوَ خَنَسَ - إِبْهَامهُ)».

قوله: «**وخنس أصبعا كذلك**»<sup>(نه)</sup>.

روي هذا متعديا، وخنس لا يعرب متعديا إنما يقال: خَنَسَ يخَنُس - إذا تأخر - خنوسا، وقد فسر قوله: «خنس أصبعا» فقال: قنص، وجاء في حديث آخر: «نقص<sup>(ب)</sup>»(٥٥)، وأحسب أن «خنس» محرف من «حبس» أو «قفص»، ولكن الروايات تتابعت عليه.

\* \*

(أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (لا يجاوز مناجرهم).

<sup>(</sup>ب) من حديث ابن عُمَر عَكَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: «الشّهّرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا» وَصَفَقَ بِيَدَيْهِ مَرّتَيْن بِكُلّ أصابِعِهِمَا . وَنَقَصَ فِي الصّفْقَةِ الثّالِثَةَ إِبْهَامَ اليُمنّىَ أو اليُسنّرَى. رواه مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .. برقم (١٣/ ..).

• عن أبي هُرَيْرَةَ وَعُظْتُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَظِّةِ: «قَالَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ: كُلّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاّ الصّيّامَ فَإِنّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصّيّامُ جُنّةٌ. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسَخَبُ. فَإِنْ سَابّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلُ: إِنّي امْرُوُ صَائِمٌ. وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّد بِيدِهِ لَخُلُوفُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلُ: إِنّي امْرُو صَائِمٌ. وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّد بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ القيامة، مِنْ رِيح المسلك. وَللصّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُما. إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطُرِهِ. وَإِذَا لَقِي رَبّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».

قوله ﷺ: «ولخلوف فم الصائم»(٢٥).

بضم الخاء، وقد روي بفتح الخاء وليس بشيء، إنما يقال: خَلَف فمُ الصائم يَخَلُف خُلُوفًا إذا تغير ريحه، ويقال منه أيضا: أَخَلَفَ يُخُلِف، وكذلك خلَفَ الطعام واللبن إذا تغيرت رائحتهما أو طعمهما، وخلف فلان يَخَلُف: فسد، وقد جاء في طريق أخرى: «خلِفة فم الصائم(۱)»(٥٠) والمعنى واحد.

\* \*

عَنْ الأسْنَودِ وَعَلَقَمَة، قَالاً: أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّه بْنَ مَسْعُودِ فِي دَارِهِ. فَقَالَ: أَصَلَّى هَوُلاَءِ خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا: لاَ. قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا. فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانِ وَلاَ إِقَامَة قَالَ: وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ. فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَر عَنْ شَمَالِهِ. قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكَبناً. قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِينَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ. ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيهِ. قَالَ: فَلَمَّا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ. ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيهِ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: فَلَمَّا رَبَع قَالَ: فَلَمَّا رَبَع قَالَ: فَلَمَّا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ. ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيهِ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: فَنَا اللَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَ رَاءً يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَة عَنْ مِيقَاتِهَا.

<sup>(</sup>أ) عن أبي هريرة رضي قال: سمعت رسول الله رضي يقول: «قال الله عز وجل.... الحديث، تخريجه يأتى في الهوامش الملحقة.

وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً. وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكَثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّقُ بَيْنَ كَفَيْهِ، فَلَكَأنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِع رَسُولِ اللَّه عَلَيْ فَأَرَاهُمْ.

قوله ﷺ: «ويخنقونها إلى شرق الموتى»(٥٠).

أي: يتركونها حتى يضيق وقتها، والخنق: حبس وتضييق.

\* \*

● قوله: «عليه جبة وعليها خلوق<sup>(۱)</sup>»(^٥٠).

والخلوق نوع/ من الطيب، قيل إنه أخلاط من الطيب تجمع.

[۲۷/ظ]

\* \*

• قوله: «حصى الخذف<sup>(ب)</sup>»<sup>(۱۰)</sup>.

بالخاء والذال معجمتين، والخذف: رمى الحصا من بين السبابة والتي تليها، يقال: خَذَفَ يَخُذِفُ خَذَفًا، ومنه: «كان رسول الله ﷺ يكره أو ينهى عن الخذف(<sup>(1)</sup>)، ومن زعم أنه بالحاء المهملة فغالط، إنما

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (كغطيط البكر).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٦٧).

<sup>(</sup>ج) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُفَقِّلِ رَجُلاً مِنْ أَصِحَابِهِ يَخْذِف . فَقَالَ لَهُ: لاَ تَخْذِف. فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ أَوْ قَالَ يَنْهَىَ عَنِ الخَذَف. فَإِنَّ كَا يُصَطَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ الْمَدُّق. وَلَكِنَّهُ يَكُسِرُ السّنِّ وَيَفَقَلُ المَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِف. فَقَالَ لَهُ أُخْبِرُك أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ – أَوْ يَنْهَىَ – عَنِ الخَذْف، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِف لاَ أَكْلَمُك كَلْمَةً. كَذَا وكَذَا.

الحذف: الضرب بالسيف أو العصا، يقال منه: حَذَفَ يَحَذِفُ، وجَذَفَ الشيء أيضا: أسقطه.

\* \*

عَن عَاصِمِ الأَحْوَل. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسنًا رَوْكُ : أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالِيَةً وَاللَّهِ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَكَ يُخْتَلَى خَلاَهَا: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعَنْةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

قوله: « لا يختلي خلاها »<sup>(۱۲)</sup>.

الخلى - مقصور -: الرطب، وهو الأخضر من الحشيش، ومعنى «يختلي»: يقطع، «اختليت الخلى»: قطعته، ومن مد الخلى من الرواة فقد وهم.

\* \*

• عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ عَنْ أبيه قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيّ بَنُ أبي طَالِب فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُهُ إِلاّ كِتَابَ اللّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ. (قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيَفِهٌ) فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الإبلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجرَاحَات. وَفِيهَا قَالَ النّبِيِّ عَلَيْهِ: «المَدينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْر إلى تُوْرٍ مَنَ الجرَاحَات. وَفِيهَا قَالَ النّبِيِّ عَلِيهِ: «المَدينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْر إلى تُوْرٍ فَمَنْ أَحَدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحدثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالمَلاَئِكَةُ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ القيامَةِ صَرَفًا وَلاَ عَدَلاً. وَذِمّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةً. يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. وَمَن أَدّعَى إلى غَيْرِ أبيه، أو انْتَمَى إلَى غَيْر واليه، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالمَلاَئِكَة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ القياسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ القياسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ القياسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ القيامَةِ صَدَرَقًا وَلاَ عَدَلاً عَدْلاً وَلاَ عَدْلاً مَنْهُ يَوْمَ القيامَةِ صَدَرَقًا وَلاَ عَدْلاً وَلاَ عَدْلاً وَلاَ عَدْلاً مَا وَلاَ عَدْلاً مَنْهُ يَوْمَ القيامَةِ صَدَرَقًا وَلاَ عَدْلِ وَزُهَيْرِ عِنْدَ قَوْلِهِ:

«يَسَعَىَ بِهَا أَدْنَاهُمْ» وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيَّفِهِ. وزاد في الرواية التالية: «فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قِرَابِ سَيَّفِهِ. وزاد في الرواية التالية: «فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَفٌ وَلاَ عَدْلُّ وَلاَ عَدْلُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: «مَن ادَّعَى إلَى غَيْرٍ أبيه» وَلَيْسَ فِي روَايَة وكيع، ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَة.

قوله ﷺ: «فمن أخفر مسلما» (۱۳) أي: لم يف بعهده، يقال: أخفر يُخفر يُخفر من هذا، ومنه قوله ﷺ: «فإنكم إن تخفروا ذمة الله(۱)»(۱۲)، وخفر يخفر إذا أجار (۱۰).

<sup>(</sup>أ) من حديث سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، إِذَا أُمَّرَ أُميرًا عَلَى جَيْش أوْ سَرِيَّةٍ، أوْصَاهُ فِي خَاصَّتِه بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْسَلمينَ خَيْرًا. ثُمَّ قَالَ: «أغْزُوا باسْم اللَّه، فِي سَبيل اللَّهِ. قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللَّهِ. اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدرُوا وَلاَ تَمْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَليَداً . وَإِذَا لَقيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلال - فَأَيَّتُهُنَّ. مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفٌّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَمِ. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّل منْ دَّارِهِمْ ۚ إِلَى دَاْرِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُواْ ذَلكَ، فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرِينَ. وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْهَاجِرِينَ فَإِنَّ أَبُواْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا منَّهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابَ الْمُسْلِمِينَ. يَجْرِي عَلَيْهِمَّ حُكِّمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَلاَ يَكُونُ لَهُمّ فِي الغَنيه مَةِ وَالفَيْءِ شَيْءٌ. إلا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْسَلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلَّهُمْ الجِزْيَةَ. فَإِنَّ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منْهُمْ وَكُفٌّ عَنْهُمْ. فَإِنَّ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعنْ باللّه وَقَاتَلُهُمْ وَإِذًا حَاصَرَتَ أَهُلَ حَصَن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذَمَّةَ اللَّه وَذَمَّةَ نَبيّه. فَلاَ تَجْعَلُ لَهُمْ ذمَّةَ اللَّه وَلاَ ذمَّةَ نَّبِيِّه. وَلَكنَّ اجْعَلْ لَهُمْ ذمَّتَكَ وَذمَّةَ أصْحَابك. فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا دَمَمَكُمْ وَدِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا دَمَّةَ اللَّه وَدِمَّةَ رَسُنُوله. وَإِذَا حَاصَـُرْتَ أَهْلَ حَصَـْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُتُـزِلَهُمْ عَلَى حُكُم اللَّه، فَلاَ تُتُـزِلَّهُمْ عَلَى حُكْمُ اللَّهِ وَلَكِنْ انْزَلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللّهِ فِيهمْ أمِّ لاً ».

<sup>(</sup>ب) خفره خفارة: أجاره وحماه فهو خافر وخفير. اهـ. (الوسيط).

● قوله: «فإن عيالنا لخلوف<sup>(ا)</sup>»(٥٠).

الخلوف: الغُيب، والخلوف: الحاضرون. هو من الأضداد، والمراد هاهنا: أنهم غائبون عن عيالهم.

\* \*

عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ رَبِّ عَنْ النّبِي عَلِيْ قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةً خَضِرَةً. وَإِنَّ اللّهَ مُسنَتَخُلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسْنَاء. فَإِنَّ أُوّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسْنَاء.».

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارِ: «لْيِنْظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ».

قُوله ﷺ: «وإن الله مستخلفكم فيها فينظركيف تعملون (٢٦).

أي: يجعل بعضكم يَخْلُف بعضا فيها.

\* \*

عَن ابن عُـمَرَ رَاكُ عَن النّبِي عَلَيْ قَالَ: «لا يَبعِ الرّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخيِهِ، وَلا يَخَطُبُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخيِهِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ».

قوله: «ولا يخطب على خطبة أخيه» (۱۷).

أي: إذا خطب وقبل أمره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض إلى خطبة تلك المرأة المخطوبة ما دام الكلام بينهما، يقال: خَطَب يخطب خطبة - بكسر الخاء - إذا تكلم طالبا لنكاح امرأة مع أوليائها أو من له ذلك، وخَطَب يَخُطُب خُطبة: إذا كلَّم الناس في أمر يدعوهم إليه سواء كان

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم: (٩).

في نكاح أو غيره.

\* \*

#### • $e_{0}$ $e_{0}$ $e_{0}$ $e_{0}$ $e_{0}$ $e_{0}$ $e_{0}$ $e_{0}$

أي: والجيش، وسمي الجيش «خميسا»؛ لأنه ذو خمسة أنحاء: أمام وخلف ويَمننَة وشَاأُمَة ووسط، كذا قال بعضهم، وعلى هذا القول يسمى كل شيء خميسا.

\* \*

عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «وَلَوْلاً بَنُو إِسْرَائِيلَ،
 لَمْ يَخْ بُثِ الطّعَامُ. وَلَمْ يَخْنَزِ اللّحَمُ. وَلَوْلاً حَوّاءُ، لَمْ تَخُنَ أُنْثَى زَوْجَهَا الدّهْرَ».

قوله ﷺ: «لم يخنز اللحم» (٢٩).

أي: لم ينتن ولم يتغير، يقال: خَنزَ اللَّحم يَخْنَزُ، وخزن يخزن، وصلًّ وأصلًّ، وخُمَّ وأخَمَّ، ونَتُنَ وأنْتَن؛ كل ذلك بمعنى واحد.

\* \*

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أَنّهُ قَالَ: ذُكِرَ التّلاَعُنُ عَنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ. فَقَالَ عَاصِمُ ابْنُ عَدِيَ فِي ذَلِكَ قَوْلاً. ثُمّ انْصَرَفَ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنّهُ وَجَدَ مَعَ أَهُلِهِ رَجُلاً. فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلا لِقَولِي. فَذَهَبَ رَهُ بِإلَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأتَهُ، وَكَانَ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِإلّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأتَهُ، وَكَانَ

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (وانحسر الإزار).

ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصنَفَرًا، قَلِيلَ اللَّحْم، سَبطَ الشَّعْر، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَىَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ، خَدُلاً، آدَمَ، كَثِيرَ اللَّحْم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيَيْ : «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» فَوَضَعَتْ شَبيها بالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَها. فَلاَعَنَ رَسُولُ الله عَيَّةِ بَيْنَهُماً. فَقَالَ رَجُلُ لابن عَبّاس، في المَجْلس: أهي التي وَالله عَيَّة بَيْنَهُ مَا . فَقَالَ رَجُلُ لابن عَبّاس، في المَجْلس: أهي التي قَالَ رَسُولُ الله عَيَّة : «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْر بَيْنَة وَجَمْتُ هَذِهِ؟» فَقَالَ ابْنُ عَبّاس؛ لاَ. تلِّكَ امْرَأَةً كَانَتْ تُظُهِرُ فِي الْإسَلامَ السَّوءَ.

قوله: «وكان الذي ادعى عليه خدلا »(٧٠).

بدال مهملة ساكنة وقد تكسر - وهو «العَبْل» الممتلئ لحما، و«الخدل» في الساقين: غلظهما، والساق الخُدلَّج أيضا: الممتلئ.

\* \*

عن ابن عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوع. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ».

قوله ﷺ: «متى بايعت فقل؛ لا خلابة» (٢١).

الخلابة: الخديعة، خَلَبَ يَخْلُب إذا خدع.

\* \*

عَنْ أبِي هُـرَيْرَةَ رَبُولُكُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ رَخِّصَ فِي بَيْعِ العَـرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمِّسَةٍ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةٍ (يَشْكُ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ.

قوله: «في بيع العرايا بخرصها »(۲۲).

بكسر الخاء - والخِرْص: مقدار ما يخرص به إذا حزرت، وقد روي:

«خرصها» بفتح الخاء - والصواب الكسر؛ لأن الخَرَصَ المصدر من خُرَصَ يَخْرُصُ.

\* \*

عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ وَعَنْ أَن رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنة . وَعَنْ بَيْعِ الشّمَرةِ حَتّى تُطْعِمَ. وَلاَ تُبَاعُ إِلاّ بِالدّرَاهِمِ وَالدّنَانِيرِ. إِلاّ العَرَايَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَستر لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمّا المُخَابَرَةُ وَالدّنَانِيرِ. إلا العَرَايَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَستر لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمّا المُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ البَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرّجُلُ إلَى الرّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمّ يَأْخُذُ مِنَ الثّمَرِ. وَزَعَمَ أَنَّ المُزَابَنَةَ بَيْعُ الرّطَبِ فِي النّخْلُ بِالتّمْرِ كَيْلاً. وَالمُحَاقَلَةُ فِي النّرْعَ عَلَى نَحْو ذَلِكَ. يَبِيعُ الزّرْعَ القَائِمَ بِالحَبّ كَيْلاً.

قوله: «نهي عن الخابرة» (٧٢).

المخابرة – كما فسره في الكتاب –: اكتراء الأرض بجزء يخرج منها، ويقال له: الخبر أيضا، والخبير: النبات، والخبير: الأكار، والخبار: الأرض الرخوة، والخبر: القاع من الأرض ينبت السدر، والخبر أيضا نبات، والخابور: نبات أيضا، ولا تعدو المخابرة؛ لأن النبي على عامل أهل خيبر في أول أمرهم على الجزء من أموالهم فقيل خابرهم.

\* \*

عَنَ عَمْرِو أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاوُس: انْطَلِقَ بِنَا إِلَى ابْن رَافع بْن خَدِيج. فَاسنَمَعْ مَنْهُ الحَدِيثَ عَنْ أبيه عَن النَّبِي عَيِّقِ. قَالَ فَانْتَهَرَهُ. قَالَ: فَاللَّهِ لَقُ أَعْلَمُ أَن رَسُولَ الله عَيَّقُ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلكِنْ حَدَّثَتِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ (يَعْنِي ابْنَ عَبّاس)؛ أَن رَسُولَ الله عَيَّةٍ قَالَ: «لأَنْ يَمْنَحَ الرّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأَخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا».

قوله ﷺ: «خيرله من أن يأخذ/ عليها خرجا »(١٧).

الخرج: ما يؤخذ عوضا عن احتراث الأرض أو سكنى البيت أو ما أشبه ذلك، ويقال فيه: خراج أيضًا.

\* \*

عَنْ أبِي سَعِيدٍ مَرَا اللهِ قَالَ: نَهَى النّبِي عَيَالِ عَنِ اخْتِبَاثِ الأسْقِيةِ.
 قوله: «نهى عن اختناث الأسقية» (٥٠).

واختناث الأستقية: ثني أفواهها للشرب منها، والمراد: أن لا يشرب من الأسقية (١)، وأوقع النهي عن الحالة التي تمكن من الشرب منها.

وقول عائشة شعط «انخنث في حجري (٢١) «٢١).

أي: التوى ومال ليسقط عند وفاته.

\* \*

عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويَدِ قَالَ: رَأْيْتُ أَبَا ذَرَ وَعَلَيْهِ حُلّةٌ وَعَلَىَ غُلاَمِهِ مِثْلُهَا، فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَذَكَرَ أَنّهُ سَابٌ رَجُلاً عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَيْرِهُ بِأُمّه، قَالَ: فَأَتَى الرّجُلُ النّبِي عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النّبِي عَلِيةٍ: «إِنّكَ امْرُقُ فِيكَ جَاهلِيّةٌ، إِخْوَانُكُمْ وَخُولُكُم، جَعلَهُمُ اللّه تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلَيُطْعِمْهُ مِمّا يَأْكُلُ، وَلَيُلْبسَهُ مِمّا يَلْبَهُمْ، فَإِنْ كَلّفَتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>أ) كذا بالأصل، وفي الرواية التالية عند مسلم: «واختناثها أن يُقلب رأسها ثم يشرب منه»، وانظر شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السابق، عند قوله: (في حجري).

قوله ﷺ: «إخوانكم وخولكم»(٧٧).

أي: عبيدكم وخدمكم، وهو من قولك: «خوَّله الله»: إذا أعطاه وملَّكه.

\* \*

• عَنْ سِمَاكِ بِن حَرْبِ أَنْ عَلْقَمَةَ بَنَ وَائِل حَدَّثَهُ أَنْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: إِنّٰهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَهَ اللّهِ لَهَ اللّهِ اهْذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ: «أَقَتَلْتَهُ؟» (فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَأَقَمَتُ عَلَيْهِ البَيّنَة) قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ. قَالَ: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ: كُنْتُ يَعْتَرِفَ أَقَمَتُ عَلَيْهِ البَيّنَة) قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ. قَالَ: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَبَنِي فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبَتُهُ بِالفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْهُ: «هَلَ لَكَ مِنْ شَيْء تُودِيه عَنْ نَفْسك؟» قَالَ: مَا لِي مَالٌ إِلاّ كَسَائِي وَفَأْسِي. قَالَ: «فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَك؟» قَالَ: هُونَك عَلَى قَوْمَك يَشْتَرُونَك؟» قَالَ: هُونَك عَلَى قَالَ رَسُولُ الله عَلَى مَالُ إِلاّ كَسَائِي وَفَأْسِي. قَالَ: هَوْرَمَى إلَيْه بِنِسِنَع تِه. وَقَالَ: «دُونَك مَالُهُ وَمُونَ عَلَى قَوْمَك يَشْتَرُونَك؟» قَالَ: هُونَك عَلَى قَوْمَك يَشْتَرُونَك؟» قَالَ: هُونَك عَلَى قَالَ وَلَى قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَل

قوله: «كنت أنا وهو نختبط من شجرة» (۸۷).

أي: نضربها بالعصي فتُلقي ما عليها من الورق بالأرض، ويسمى ذلك الورق الخبَط، ويروى: «كنا نحتطب من شجرة»(٧٩).

عن جابر رَخِيْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْتِيْ: «الحَرْبُ خُدُعَةٌ».
 قوله عَيْد: «الحرب خدعة»(١٠٠).

بفتح الخاء وسكون الدال – وقد روي بضمها وفتح الدال، وبفتحهما معا، ومعنى «خَدَعة»، أي: أن أمرها مبني على الخدع والحيلة، وقد يريد أن أمرها أصله خدعة واحدة فإذا انقضت الخَدَعة الواحدة فيها لم يكن رجوعها في الغالب، وأما خُدَعة – بضم الخاء وفتح الدال – فمعناه: أنها خادعة تمكر بأهلها وتكثر فيها الخُدع كقولهم: ضُحكة يكثر ضحكه بالغير، وأما خُدَعة – بضم الخاء وسكون الدال – فمعناه: أنها تُخدع كثيرًا، والمراد أهلها على حذف المضاف، والمراد كضُحُكة لمن يكثر الضحك منه، وأما خَدَعة – بفتحهما – فجمع «خادع»، كضارب وضرية، وأراد أهلها على حذف المضاف.

\* \*

● قوله: «فابتعت به مخرفا <sup>(۱)</sup> »<sup>(۸۱)</sup>.

بفتح الميم وكسر الراء - وهو الحائط فيه النخل، والبستان فيه الفاكهة، ويقال: مُخْرَف - بفتح الراء - كمسجد، يراد به موضع الخُرِّفة وهي الفاكهة، كما يراد بمسجد موضع السجود، ويقال: مِخْرَف - بكسر الميم وفتح الراء - كمرربد، والمخرف: الموضع الذي يجمع فيه التمر والفاكهة، وقال بعضهم: المخرف الفاكهة بعينها، والمخرف: وعاء يجمع

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول برقم: (٩١).

فيه. فأما قوله: «في مَخْرَفة الجنة قصر (١)»(١٨) بفتح الميم والراء - وقوله: «في خُرِّفة الجنة (١٠)»(١٨) بضم الخاء وسكون الراء - وقد فسر ذلك النبي على الله بأنه: جناها، والمخرفة أيضا: الطريق، وفي حديث عمر: «تركتهم على مخرفة النعم»(١٨) أي: على طريقها.

\* \*

### ● قوله: «**فاخترطت سيفي** <sup>(ج)</sup>»<sup>(۸۵)</sup>.

معناه: سللته، أي: أزلت عنه غمده كما تخترط الشجرة من ورقها، وكذلك: «فأخذ سيف رسول الله ﷺ فاخترطه (د) «٢١).

\* \*

• قوله: «خرج سباق أصحابه وأخفاؤه» (<sup>(۸)</sup>.

أي: سُرًاعهم، جمع «خفيف»، كرقيق وأرقّاء، وولي وأولياء.

\* \*

• قوله: «لو أمرتنا أن نخيضها البحر<sup>(م)</sup>»(^^).

الضمير يعود على الإبل والخيل ولم يتقدم لها ذكر ولكن بالقرينة

<sup>(</sup>أ) من حديث ثُوبَانَ رَبِي الفظ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «عَائِدُ المَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ اللّهِ ﷺ: «عَائِدُ المَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ اللّهِ ﷺ: «عَائِدُ المَريضِ فِي مَخْرَفَةٍ

<sup>(</sup>ب) من حديث ثُوبُانَ رَضِي مُولَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلُ فِي خُرُفَةِ الجَنّةِ حَتّى يَرْجعِ ».

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الرابع برقم: (٢٠).

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في أول الباب.

<sup>(</sup>هـ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (برك الغماد).

يعلم كقوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر: ١)، وكذلك: «أن نضرب أكبادها»، والمراد: مواري/ أكبادها أو أوعية أكبادها، أي: يضربونها | [٢٨/ط] بأعقابهم همزا.

## ● قوله: «أبيحت خضراء قريش<sup>(۱)</sup>»(<sup>۸۹)</sup>.

أي: سوادهم ومعظمهم، والبعض يقولون: إنما تقول العرب: غَضُراؤهم، أي: نِعَمُهم وغَضَارهم، وكلاهما يقال. والعرب تكنى بالخضرة عن السواد، وسواد الشيء شخصه.

• عَنْ أبِي وَائِلِ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بَنَ حُنَيْفِ بِصِفِينَ يَقُولُ: اتَّهمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ. فَلَقَـدٌ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدٌ أَمْرَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ. مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْم، إِلاّ انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ.

قوله: «ما فتحنا منه من خصم»(۱۰).

الخُصم: الجانب والطرف، وأصله في العدل ثم استعير هاهنا.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بطن الوادي).

قوله: «إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» (٩١).

هما جبلان بمكة، والواحد «أُخْشَب»، والأخشب: كل جبل عظيم،

● قوله: «فلم يزل يخفضهم<sup>(۱)</sup>»(٩٢).

يهدئهم ويسكنهم.

• قوله: «حتى أصابتنا مخمصة (ب٩٢)» (٩٢).

المخمصة: المجاعة، مصدر؛ كالمغضبة والمسألة، وقد خمصه الجوع

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (هذه البحيرة).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٧٣).

خَمْصًا ومَخْمَصنة، والخَمْصنة: الجَوْعة، ومن كلامهم: «ليس للبطنة خير من خَمْصنة تتبعها». والخَمْص: ضمور البطن، ومنه قوله: «رأيت برسول الله ﷺ خَمْصناً(۱)».

\* \*

• قوله: «يتخللون الشجر<sup>(ب)</sup> »<sup>(٩٤)</sup>.

أي: يجوبون خلالها، أي: وسطها، والخلال جمع «خَلَل»، كحمل وحمال، ومنه: ﴿فَجَاسُوا خلالَ الدّيارِ﴾ (الإسراء: ٥) أي: ترددوا أوساطها.

\* \*

● قوله: «معها خنجر<sup>(ج)</sup>»<sup>(۱۵)</sup>.

أي: سكين كبير، يقال بفتح الخاء وكسرها، ويجمع: خناجر.

\* \*

● قوله: «أرى خدم سوقها <sup>(د)</sup>»<sup>(٩٦)</sup>.

أي: خلاخلها، والواحدة «خَدَمَة»، وقد تكونان لا خَدَمَ لها، وكنى عن مواضع الخدم من سوقها بالخدم، كما فعلوا بالوشاح حيث سموا الخصر وشاحًا لكونه يكون عليه.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نصُ الحديث في الباب الثاني، برقم (٣).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الرابع، برقم (٢٠).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بطرت به بطنه).

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (بحجفة).

• عَنْ يَزِيدَ بَنِ هُرِّمُزَ أَنْ نَجَدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبّاسِ يَستَألُهُ عَنْ خَمْسِ خِلاَل. فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَ اللّهِ عَلَيْ الْوَلاَ أَنْ أَكُتُم عِلْمًا مَا كَتَبَّتُ إِلَيْهِ. كَتَبَ إِلَيْهُ خَلاَل. فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ يَغْزُو بِالنّسَاءِ وَهَلَ كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ يَغْزُو بِالنّسَاءِ وَهَلَ كَانَ يَقَتُلُ الصّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتُمُ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنّ بِسِمَهُم وَهَلَ كَانَ يَقَتُلُ الصّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتُمُ اليَتِيم وَعَنَ الخُمِّسِ لِمَنْ هُو وَهَلَ كَانَ يَقَتُلُ الصّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتُمُ كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ يَغْزُو بِهِن قَيْدَاوِينَ الجَرْحَى كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ مِنْ مَنَ الغَنيمَة وَامّا بِسَهُم، فَلَمْ يَضَرّبَ لَهُنَّ وَإِنّ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ لَكُنُ يَقَتُلُ الصّبْيَانَ وَكَتَبْتَ تَسَالُكِم وَإِنْ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ فَي يَعْمَرِي إِنّ الرّجُلُ لَتَنّبُتُ لِحَيْتُهُ وَإِنّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ، فَقَد يُنَعْسِهِ فَالْعَمْرِي إِنّ الرّجُلُ لَتَنْبُتُ لِحَيْتُهُ وَإِنّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذُ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَاسُ، فَقَد يَنَعُسِهُ مِنْ صَالِح مَا يَأْخُذُ النَّاسُ، فَقَدُ لَنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ، فَقَدُ لَنَاسُ عَنْ الْخُمْسُ لِمِنْ هُوهُ وَإِنّا كُنّا نَقُولُ: هُو لَنَا مَنْ الْخُدُ لِلْفَصِي عَلَيْنَا قُومُنَا ذَاكُ.

قوله: «عن خمس خلال»(۱۷).

يعني: خصالا، والواحدة «خُلَّة»، وهي: الخُصُلة.

\* \*

• عَنْ أَنَسِ بِن مَالِكِ رَبِيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَتَاهُ جِبْرِيلُ - علينُه السلام - وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ . فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ القَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً . فَقَالَ: هَذَا حَظَّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، فُس غَسلَهُ فِي طَسْت مِنْ ذَهَب بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُم لأَمَهُ . ثُم أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ . وَجَاءَ الغِلْمَانُ يَسْتَعَوْنَ إِلَى أُمَّة بَالُونِ . قَالَ أنسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أرَى أثَرَ ذَلِكَ قُتِلَ. فَاستَتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقَعُ اللَّونِ . قَالَ أنسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أرَى أثَرَ ذَلِكَ قُتِلَ .

المِخْيَطِ فِي صَدَرِهِ.

قوله: «ا**لمخيط**»<sup>(۸۸)</sup>.

الإبرة، وكذلك: الخياط.

\* \*

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَن عَمْرِو رَفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيّةٍ تَغْزُو فَتَغَنْمُ وَتَسَلّمُ إِلاّ كَانُوا قَدْ تَعَجّلُوا ثُلُثَي أُجُورِهِمْ. وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيّةٍ تَخْفِقُ وَتُصَابُ إِلاّ تَمّ أُجُورُهُمْ».

قوله ﷺ: «وما من غازية تخفق أو تصاب»(١٩١).

تخفق أي: تخيب، أخفق إذا لم يغنم، وأخفق في حاجته إذا لم تقض.

\* \*

عَنْ ثَوْبَانَ رَعِظْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَظِيرٌ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ. لاَ يَضُرّهُمُ مَنْ خَـذَلَهُمْ. حَتّى يَأْتِيَ أَمَـرُ اللّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ». وَلَيْسَ فِي حَديثِ قُتُيْبَةً: «وَهُمْ كَذَلِكَ».

قوله ﷺ: «لا يضرهم من خذلهم» (۱۰۰).

أي: من لم ينصرهم ويدخل معهم في أمرهم.

\* \*

عَنْ جَابِر رَعِ اللَّهِ عَنْ جَابِر رَعِ اللَّهِ عَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يَطُرُقَ الرّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً. يَتَخَوّنُهُمْ أَو يَلْتَمِس عَثَرَاتِهم .

قوله: «يتخونهم»(۱۰۱).

التَّخوُّن تَفعُّل من «الخيانة»، وتَخَوَّنَ أيضًا: تَنَقَّص.

\* \*

• عَنْ عَدِيّ بَن حَاتِم رَوْقَ فَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّه إِنِّي أَرْسِلُ الكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ. فَقُالَ عَلَيْه، وَأَكُرُ اسْمَ الله عليه، فَقَالَ عَلَيْهُ: «إِذَا الكِلاَبَ المُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْه، فَكُلّ» قلْتُ: وَإِنْ قَتَلُنَ؟ قال: وَإِن قَتَلُنَ؟ قال: «وَإِن قَتَلُنَ. مَالَمٌ يَشْرَكُهَا كُلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا» قُلْتُ لَهُ: فَإِنّى أَرْمِي بِالمِعْرَاضِ الصَّيِّد، فَأصيبُ. فقال: «إِذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ. فَكُلّهُ. وَإِنْ أَصابَهُ بِعَرْضِهِ، فَلاَ تَأْكُلُهُ. وَإِنْ أَصابَهُ بِعَرْضِهِ، فَلاَ تَأْكُلُهُ».

قوله ﷺ: «إذا رميت بالمعراض فخزق»(١٠٢).

أي: شق اللحم وقطعه، وقد روي «خرق» براء.

\* \*

 نَغْتَرِفُ مِنْ وَقُب عَيْنِهِ، بِالقِلالِ، الدَّهْنَ. وَنَقْتَطعُ مِنْهُ الفِدَرَ كَالتُّوْرِ (أَوُ كَقَدَرِ الثَّوْرِ) فَلَقَدُ أَخَذَ مِنّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً. فَأَقَعَدَهُمُ فِي وَقَب عَيْنِهِ. وَأَخَذَ صِلِّعًا مِنْ أَصْلاَعِهِ، فَأَقَامَهَا. ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرِ وَقَب عَيْنِهِ. وَأَخَذَ صِلِّعًا مِنْ أَصْلاَعِهِ، فَأَقَامَهَا. ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرِ مَعْنَا. فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا. وَتَزَوِّدُنَا مِنْ لَحْمَهِ وَشَائِقَ. فَلَمّا قَدمِنَا المدينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله عَلِيقٍ. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «هُو رَزْقُ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ. فَهَلَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟» قَالَ: فَأَرْسَلَنَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ مِنْهُ. فَعَلَ مَنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟» قَالَ: فَأَرْسَلَنَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ مِنْهُ.

وقوله: «وكنا نضرب بعصينا الخبط» (١٠٣).

والخبط: ما سقط من ورق الشجر حين يختبط، يقال: خَبَط يَخْبِط، واختبط يختبط: إذا ضرب بالعصى فسقط الورق.

\* \*

عَنْ أبِي هُرَيْرَة تَرَافَى عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْم عَنْدَ اللَّه رَجُلُ تَسْمَى مَلِكِ الأَمْلاَكِ». زَادَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ فِي روايَتِه: «لا مَالكِ إلاَّ مَالكِ إلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» قَالَ الأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِثِلُ شَاهَانُ شَاهَ.

فسره الشيباني<sup>(۱)</sup> وذكره مسلم عن ابن حنبل<sup>(ب)</sup>، وقال أبو عبيد

<sup>(</sup>أ) أبو عمرو الشيباني: إسحاق بن مرار، الكوفي، قال الخطيب: كان أبو عمرو راوية أهل بفداد واسع العلم باللغة والشعر، ثقة في الحديث، كثير السماع، نبيلاً، فاضلاً، عالمًا بكلام العرب، حافظًا للفاتها. انظر: تاريخ بغداد: ٦/ ٣٢٩، مراتب النحويين: ١٤٥، بغية الوعاة: ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>ب) الإمام أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسمد الشيباني المروزي، =

القاسم بن سلام: أخْنَعُ: أذل، و«الخَانع»: الذليل الخاضع. وقال الخليل(أ): الخُنْع: الفجور، فيكون أخنع: أفجر، وقد روي في غير هذا: «أخبث».

## قوله ﷺ: «ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض<sup>(ب)</sup>»(ووانه).

هو ما يدب عليها من الهوام، والواحدة «خشاشة»، وهو الخشاش -بفتح الخاء وكسرها وضمها - ويقال لصغار الطير: الخشاش - بفتح الخاء خاصة.

مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا. وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجُههِ.

قوله: «من العذراء في خدرها» (١٠٦).

الخدر: ما تحتجب به الجارية من ستر أو غيره، وقد قيل: للبيت [ ٢٩ / و ] خدر، وقالوا/ «أسد خادر»: إذا لازم أجمته، و«رجل خادر»: إذا أقام في الخدر، وأخدر: لزم الجهة.

نزيل بغداد، أبو عبد الله، أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه، حجة، صاحب كتاب «المسند»، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. انظر: السير: ١١/ ١٧٧، التهذيب: ١/ ٧٢، التقريب: ٨٤.

<sup>(</sup>أ) في غريب الحديث (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السابق، عند قوله: (حشرات الأرض).

• عَنْ عَائِشَةَ عِنْ قَالَتَ: كُنَّ أَزُوَاجُ النَّبِيِّ عَنَّكُمُ لَمْ يُغَادِرُ مِنْهُنَّ وَاحدةً. فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمَشي. مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ شَيْئًا فَلَمّا رَآهَا رَحّب بها. فَقَالَ: «مَرْحَبًا بابْنَتِي» ثُمّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَـديدًا، فَلَمَّا رَأَى جَـزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ. فَقُلَّتُ لَهَا: خَصِّكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْن نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ. ثُمَّ أنْتِ تَبَكِينَ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَك رَسنُولُ اللّه عَلَيْهِ ؟ قَالَتُ: مَا كُنْتُ أَفْشِي عَلَى رَسنُولِ اللّه عَلَيْ سِرّهُ. قَالَتُ: فَلَمَّا تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ، بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقّ، لَمَا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ؟ فَقَالَتُ: أمَّا الأَنَ، فَنَعَمْ. أمَّا حِينَ سَارِّنِي فِي المَرِّةِ الأولَى فَأَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ القُرْآنَ في كُلِّ سننَة مَرّةً أوْ مَرّتَيْن، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرّتَيْن، وَإِنَّى لاَ أرَى الأجَلَ إِلاَّ قَدِ اقْتَرَبَ «فَاتَّقِي اللَّهِ وَاصنبري فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ»، قَالَتَ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ. فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ ١ أَمَا تَرُضَيَن أَنْ تَكُونِي سَيّدَةَ نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ. أَوْ سَيّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأمَّة»؟ قَالَتَ: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ.

قولها: «ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله ﷺ «(١٠٧).

أي: هي تشبهها وتشاكلها.

\* \*

• قوله في خاتم النبوة: «عليه خيلان كأمثال الثآليل<sup>(1)</sup>»(١٠٠٨).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جمعًا).

الخيلان: نقط سود تكون في جسد الإنسان، واحدها «خال»، وليس من عادتها أن تكون ناتئة على الجسد، وكانت الخيلان التي في خاتم النبوة ناتئة عليه، فهم ذلك من قوله: «كأمثال الثآليل».

\* \*

• عَنْ أَنَس بَن مَالِك رَبِيْكُ قَالَ: رسُول اللَّه عَلِيْ عَنْ أَصَمَحَابِهِ شَيْءٌ. فَخَطَبَ فَقَالَ: «عُرضَتْ عَلَيّ الجَنّةُ وَالنّارُ. فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم فِي الخَيْر وَالشّرّ. وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» قَالَ، فَمَا أَتَى عَلَى وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» قَالَ، فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَاب رَسُولِ اللّه عَلِي يَوْمٌ أَشَد منه . قَالَ: غَطّوًا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنين . قَالَ فَقَامَ عُمَر فَقَالَ: رَضِينا باللّه رَبّا . وَبالإسلام دِينًا . وَبمُحَمّد نَبيّا . قَالَ: فَقَامَ عُمَر فَقَالَ: رَضِينا باللّه رَبّا . وَبالإسلام دِينًا . وَبمُحَمّد نَبيّا . قَالَ: فَقَامَ مَمْ دُلُنُ » . فَنَزَلَتْ : ﴿ يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيًاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ (المائدة: ١٠١).

قوله: «فغطوا رءوسهم ولهم خنين»(١٠٩).

بخاء معجمة - وروي بألهملة، وقيل: هما صوت الباكي بترديد فيه، وقيل: الحنين: صوت من الصدر بلا غنة، والخنين - معجمة -: صوت الأنف بغنة، والخُنَّة والغُنَّة سواء، وكذلك الأخَنُّ والأغَنُّ، والمخَنَّة - بكسر الميم وفتحها -: الأنف.

\* \*

 قوله ﷺ: «ولوكنت متخذا خليلا »(١١٠).

الخليل: الصاحب المداخل، ويقال: فلان حسن الخُلة والمخالة مُدّغَمًا. قوله: «والخل» بفتح الخاء وقد كسرت، يعنون بذلك: حسن الصحبة، والخِل أيضًا: الخليل.

\* \*

• عَنْ عَبُدِ اللّهِ مَوْظَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَلاَ إِنّي أَبْرَأُ إِلَى كُلّ خِلّهِ مِنْ عَبُدِ اللّهِ مَنْ خِلّهِ. وَلَوْ كُنْتُ مُتّخِذًا خَلِيلًا لاَتّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَليلًا. إِنّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللّهِ».

قوله على: «أبرأ إلى كل خليل من خلته «(١١١).

ويروى: «من خُله»؛ بالفتح في الخاء والكسر.

\* \*

• عَنْ أَبِي سَعِيد وَ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ وَهَرَةَ الله عَلَيْ الله عَلَى المنْبَر فَقَالَ: «عَبْدُ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ وَهَرَةَ الله يَكِيْ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخَتَارَ مَا عِنْدَهُ وَبَكَى أَبُو بَكُر وَبَكَى فَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمّهاتناً. قَالَ: فَكَانَ عِنْدَهُ وَبَكَى أَبُو بَكُر أَعْلَمَنَا بِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَسُولُ الله عَلَيْ في مَالِه وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكُر وَلَوْ كُنْتُ مُتّخِذًا خَلِيلاً ﴿ وَلَوْ كُنْتُ مُتّخِذًا خَلِيلاً لاَتّخَذَتُ أَبَا بَكُر خَلِيلاً ، وَلَكِنَ أَخُوّةُ الإِسْلاَمِ ، لاَ تُبْقَيَّن فِي المستجدِ خَوْخَةُ لا خَوْدة أبي بَكُر في المستجدِ خَوْخَة أبي بَكُر .

قوله ﷺ: «لا تبقى في المسجد خوخة »(١١٢).

الخُوْخَة: النَّقُب في الجدار كالباب الصغير وشبهه.

• عن عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتَ: سَهِرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، مَقَدَمَهُ المَدينَةَ لَيُلَةً. فَقَالَ: «لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أَصَحَابِي يَحْرُسُنِي اللّيْلَةَ» قَالَتَ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمَعِنَا خَشْخَشْةَ سَلِاحٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: سَعْدُ بَنُ أبِي وَقَاص. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ: «مَا جَاءَ بك؟» قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ. فَجئتُ أَحْرُسُهُ. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ. ثُمَّ خَوْفٌ عَلَى رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ. ثُمَّ مَنْ هَذَا؟.

قوله: «فسمعنا خشخشة السلاح»(١١٢).

أي: قرع بعضه في بعض وصوته.

\* \*

• قوله: «يلعبان من تحت خصرها برمانتين(أ) «١١٤).

يريد أن كفلها عظيم وخصرها (بتيل)<sup>(ب)</sup> تجوز الرمانتان من الفسحة التي بين خصرها وبين الأرض، ويحتمل أن يريد: أن الصبيين يجوزان أو يقيمان تحت خصرها فيلعبان برمانتي صدرها، أي: نهديها – يصفها بعظم الردف، وضمور الخصر، وصغر السن.

\* \*

قولها: «**وأخذ خطيا** <sup>(ج)</sup>»(١١٥).

أي: رمحا منسوبا إلى «الخط» بلد بناحية البحرين ينسب له الرماح، وقيل: إنه يجلب له، وقيل: إنه يصنع فيه، وقيل: ينبت فيه، وهذا القول

<sup>(</sup>أ، ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول برقم (١١٢).

<sup>(</sup>ب) كذا بالأصل.

مردود، والخط: سيف البحر.

\* \*

عَنْ أَنُس وَ عُنْ النّبِي عَلَيْ قَالَ: «دَخَلْتُ الجَنّةَ فَسمَعْتُ خَشْفَةً.
 فَقُلْتُ: مَنْ هَذَاً ؟ قَالُوا: هَذِهِ الغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ، أمّ أَنُس بَنِ مَالِكٍ ».
 قوله عَلَيْ : «دخلت الجنة فسمعت خشفة »(١١٦).

الخَشْفَة والخشْف: الصوت الضعيف والحس(1)، يقال: خشف يخشف خُشْفًا، وخَشَفَ الثلج تحت القدمين: إذا مشى عليه فسمع لذلك صوت ضعيف.

\* \*

عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبَدِ اللّهِ عَضْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «أريتُ الجَنَّةُ.
 فَرَأْيَتُ امْرَأَةَ أبِي طُلْحَةَ. ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشْةً أَمَامِي. فَإِذَا بِلاَلُ».

قوله ﷺ: «سمعت خشخشة أمامي»(١١٧).

أى: حركة ضعيفة.

\* \*

عَنَ أَبِي ذَر رَ رَا اللهِ : خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ. وَكَانُوا يُحلِّونَ الشَّهْرَ الحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أَنَيْسٌ وَأَمِّنَا. فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا. فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا. فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا: إِنِّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنَ أَهْلِكَ خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْهُمْ أَنَيْسٌ. فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ. فَقُلْتُ: أمّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلاَ جماعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ فَقَرِّبْنَا صِرْمَتَنَا.

<sup>(</sup>أ) كذا بالأصل، وربما تكون (الهمس).

فَاحۡتَمَلَنَا عَلَيۡهَا وَتَغَطِّى خَالُنَا ثَوۡبَهُ فَجَعَلَ يَبُكِي. فَانَطَلَقَنَا حَتّى نَزَلُنَا بِحَضۡرَةٍ مَكَةً. فَنَافَرَ أَنَيۡسُ عَنۡ صِرۡمَتِنَا وَعَنۡ مِثْلِهَا. فَأَتَيَا الكَاهِنَ. فَخَيّرَ أَنَيۡسًا. فَأَتَانَا أَنَيۡسُ بِصِرۡمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا قَالَ: وَقَدۡ صَلِّيۡتُ يَا اَبُنَ أَخِي أَنَيۡسًا. فَأَتَانَا أَنَيۡسُ بِصِرۡمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا قَالَ: وَقَدۡ صَلِّيۡتُ يَا اَبُنَ أَخِي قَبۡلَ أَنۡ أَلۡقَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِشَلَاثِ سِنِينَ قُلْتُ: لِمَنَ ؟ قَالَ: لله. قُلْتُ: فَأَيۡنَ تَوَجّهُ؟ قَالَ: لله. قُلْتُ فَوَجّهُنِي رَبّي، أصلي عِشَاءً حَتّى إِذَا كَانَ فَلْيَنَ تَوَجّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجّهُ حَيْثُ يُوجّهُنِي رَبّي، أصلي عِشَاءً حَتّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللّيَلُ أَلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءً. حَتّى تَعَلُونِي الشّمَسُ.

فقالَ أنّيسٌ: إن لِي حَاجَةً بِمَكّةً فَاكَفنِي، فَانْطَلَقَ أنيسٌ حَتّى أتَى مَكّةً، فَرَاثَ عَلَيّ، ثُمّ جَاءً فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ وَقَالَ: لَقيتُ رَجُلاً بِمَكّةً عَلَى مَكّةً، فَرَاثَ عَلَيّ، ثُمّ جَاءً فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ وَقَالَ: لَقيتُ رَجُلاً بِمَكّةً عَلَى دينِكَ. يَزُعُمُ أنّ اللّهَ أرْسَلَهُ، قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النّاسُ وَقَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ - وَكَانَ أنيسٌ أحَدَ الشّعَرَاءِ - قَالَ أنيسٌ: لَقَدُ سَمِعْتُ قَوْلَ كَاهِنٌ، سَاحِرٌ - وَكَانَ أنيسٌ أحَدَ الشّعَرَاءِ - قَالَ أنيسٌ : لَقَدُ سَمِعْتُ قَوْلَ الكَهَنَة ، فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ. وَلَقَدُ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أقْرَاءِ الشّعْر. فَمَا يَلْتَمْمُ عَلَى لِسَانِ أحَدٍ بَعْدِي أَنّهُ شَعْرٌ، وَاللّهِ لا إنّهُ لَصَادِقٌ، وَإِنّهُم لَكَاذِبُونَ.

قَالَ: قُلْتُ: فَاكُفنِي حَتَّى أَذَهَبَ فَأَنْظُرَ. قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَّةً. فَتَضَعَّفَتُ رَجُلاً مِنْهُمْ. فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا النَّذِي تَدَعُونَهُ الصّّابِئَ؟ فَأَشَارَ إِلَيّ، فَقَالَ: الصّّابِئَ فَ مَالَ عَلَيّ أَهِلُ الوَادِي بِكُلِّ مَـدَرَة وَعَظُم حَـتَّى خَـرَرَتُ مَغَشيّاعلَيّ. قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنّي نُصُبُ أَحُمرُ. قَالَ فَأَتَيْتُ مَغَشيّاعلَيّ. قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنّي نُصُبُ أَحُمرُ. قَالَ فَأَتَيْتُ زَمْ زَمَ فَعَسَلَتُ عَنّي الدّمَاءَ: وَشَرِبُتُ مِنْ مَائِهَا. وَلَقَدَ لَبَثْتُ، يَا ابْنَ أَخِي الْكَثِينَ بَيْنَ لَيْلَة وَيَوْمٍ، مَا كَانَ لِي طَعَامُ إِلاَّ مَاءَ زَمْ زَمَ. فَسَمِنْتُ حَتّى تَكَسّرَتَ عُكَنُ بَطُني. وَمَا وَجَدَتُ عَلَى كَبِدِي سَخْفَة جُوعٍ. قَالَ: فَبَيْنَا أَهُلُ مَكَّ فِي لَيْلَة قَمْرًاءَ إِضْحِيَانَ، إِذْ ضُربَ عَلَى أَستَمِخَتِهِمُّ. فَمَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ أَحَدٌ. وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةً. قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيّ فِي بِالبَيْتِ أَحَدٌ. وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةً. قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيّ فِي بِالبَيْتِ أَحَدٌ. وَامْرًأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةً. قَالَ: فَأَلَتَا عَلَيّ فِي بِالبَيْتِ أَحَدٌ. وَامْرًأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةً. قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيّ فِي بِالبَيْتِ أَحَدٌ. وَامْرًأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةً. قَالَ: فَأَلَتَا عَلَيّ فِي

طُوافهمًا، فَقُلْتُ: أنْكِحَا أَحَدُهُمَا الأُخْرَى. قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلهمًا. قَالَ: فَأَتَنَا عَلَىّ. فَقُلْتُ: هَنُّ مثَلُ الخَشَبَة. غَيْرَ أنَّى لاَ أكنى. فَانْطَلَقَتَا تُولُولاًن وَتَقُولاًن: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدُّ مِنْ أَنْفَارِنَا ! قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَبُو بَكِّر. وَهُمَا هَابِطَان. قَالَ: «مَا لَكُمَا؟» قَالَتَا: الصّابِئُ بَيْنَ الكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا. قَالَ: «مَا قَالَ لَكُمَا؟» قَالَتَا: إنَّهُ قَالَ لَنَا كَلَمَةً تَمُلَّأ الفَمَ. وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ. وَطَافَ بالبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ثُمَّ صَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ (قَالَ أَبُو ذَرَ) فَكُنَّتُ أَنَا أُوَّلُ مَنْ حَيّاهُ بِتَحيّةِ الإسلَام. قَالَ: فَقُلْتُ: السّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّه». ثُمّ قَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ. قَالَ: فَأَهُوَى بِيَده فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ. فَقُلُّتُ فِي نَفْسِي: كَرهَ أَن انْتَمَيْتُ إِلَى غَفَارٍ. فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ. فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ. وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ منّي. ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ. ثُمّ قَالَ: «مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟»، قَالَ : قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاَثِينَ، بَيْنَ لَيْلَةِ وَيَوْم، قَالَ: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُك؟» قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إلاّ مَاءُ زَمَزَم. فَسنَمِنْتُ حَتّى تُكَسّرَتُ عُكَنُ بَطُّنِي. وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سَنْخُفَةَ جُوعٍ. قَالَ: «إنَّهَا مُبَارَكَةً، إنَّهَا طَعَامُ طُعْم»،

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَا أَنْذَنَ لِي فِي طَعَامِهِ اللّيَلَةَ. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّ وَأَبُو بَكْرِ وَانْطَلَقُتُ مَعَهُمَا . فَفَتَحَ أَبُو بَكْر بَابًا . فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطّائِفِ. وَكَانَ ذَلِكَ أَوّلَ طَعَامِ أَكَلَتُهُ بِهَا ثُمّ غَبَرْتُ مَا عَبْرَتُ مَا غَبْرَتُ ، ثُمّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيَّ فَقَالَ: «إِنّهُ قَدَّ وُجّهَتَ لِيَ أَرْضُ ذَاتُ نَخْل. لاَ أَرَاهَا إلا يَثُورِب. فَهَلَ أَنْتَ مُبلّغُ عَنِي قَوْمَك؟ عَسنى اللّهُ أَنْ نَخْل. لاَ أَرَاهَا إلا يَثُورِب. فَهَلَ أَنْتَ مُبلّغُ عَنِي قَوْمَك؟ عَسنى اللّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرك فِيهِمْ». فَأَتَيْتُ أَنْيُسًا فَقَالَ: مَا صَنَعَت؟ قُلْتُ:

صَنَغَتُ أَنِّي قَدُ أَسْلَمْتُ وَصَدَقَّتُ. قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ فَإِنِّي قَدَ أَسْلَمْتُ وَصَدَقْتُ. فَأَلَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا. فَإَنِّي قَدَ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَأَتَيْنَا أَمِّنَا. فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا. فَإِنِّي قَدَ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَأَحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا فَأَسْلَمَ نِصِنْفُهُمْ. وَكَانَ يَؤُمّهُمْ إِيمَاءُ بَنُ رَحَضَةَ الغِفَارِيِّ. وَكَانَ سَيِّدَهُمْ.

وَقَالَ نِصِنْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ المَدينَةَ اسْلَمْنَا. فَقَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ المَدينَةَ اسْلَمُ الْ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْخُوتُنَا. نُسْلَمُ عَلَى النّذِي اسْلَمُوا عَلَيْهِ. فَأَسْلَمُوا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ الْخُوتُنَا. نُسْلَمُ عَلَى النّذِي اسْلَمُوا عَلَيْهِ. فَأَسْلَمُوا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النّذِي أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّهُ».

قوله: «فخيرانيسا»(۱۱۸).

أي: فضله وجعله خيرا من الآخر، وكذلك قوله ﷺ: «خَيَّر بين دور الأنصار<sup>(۱)</sup>»(۱۲۰)، وقوله: «لا تخيروني على موسى (ب)»(۱۲۰).

قوله: «كأنى خفاء»(۱۲۱).

<sup>(</sup>أ) كذا بالأصل، والذي في صحيح مسلم من حديث أنس بن مَالِك، عَنْ أبي أسيَد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرٌ دُورِ الأنْصَارِ بَنُو النّجّارِ. ثُمّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَل، ثُمُّ بَنُو الحَارِثِ بِن الخَزْرَجِ. ثُمّ بَنُو سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ سَعْدٌ: مَا أَرَى رَسُولَ الله ﷺ إلا قَدْ فَضَلَ عَلَيْنَا. فَقِيلَ: قَدْ فَضَلّكُمْ عَلَى كَثِيرٍ.

<sup>(</sup>ب) من حديث أبي هُرَيِّرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَن (رَجُلٌ مِنَ اليَهُود وَرَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِين). فقَالَ المُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى العَالَمِينَ! وَقَالَ اليَهُوديّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمِّدًا ﷺ عَلَى العَالَمِينَ! وَقَالَ اليَهُوديّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْ عَلَى العَالَمِينَ! فَالَ: فَرَفَعَ المُسلِمُ يَدَهُ عِنْد ذَلِكَ فَلَطَم وَجُهَ السَّطَفَى مُوسَى عَلَيْ هَا مَالَ عَلَى الله عَلَيْ فَاخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ المُسلِمِ وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لاَ تُخيّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصَعَقُونَ فَاكُونُ أُوّلَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لاَ تُخيّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصَعَقُونَ فَاكُونُ أُوّلَ مَنْ يُفِيقُ. فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ بِجَانِبِ العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَقَاقَ مَبْلِي أَمْ كَانَ مَمِنْ اسْتَثَنَّى اللّهُ».

الخفاء: الكساء، وجمعه «أخفية»، وسمي «خفاء»؛ لأنه يغطى به السقاء فيخفيه، والمراد: أنه لقيامه الليل تعب فتضعف قوته فيكون في الانحلال كالكساء، والله أعلم.

وقد قال فيه بعض المتأخرين: «جفاء» بالجيم - وقال: كذا للجماعة، و «حُفاء» بالضم - ولا أعرفهما، والمضموم الجيم له معنى.

\* \*

• قوله: «فسمعت خَضْخُضَةُ المَّاءِ (أ) »(١٢٢).

أي: / حركته، «خضخض الماء»: إذا حركه.

\* \*

• قوله ﷺ: «ائتوا روضة خاخ <sup>(ب)</sup>»(۱۲۳).

بخاءين: موضع قريب من «حمراء الأسد» من المدينة، وقد وهم فيه أبو عوانة فقال: «خاج».

\* \*

عَنْ جَرِير رَبِّ عَنَ فَالَ: كَانَ فِي الجَاهلِيّة بَيْتُ يُقَالُ لَهُ ذُو الخَلَصَة.
 وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الكَّمْبَةُ اليَمَانِيَةُ وَالكَمْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةٍ: «هَلَ أَنْتَ مُريحِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ وَالكَمْبَةِ اليَمَانِيةِ وَالثَّامِيّةِ؟» فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةً وَخَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ. فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلُنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ. فَأَتَيْتُهُ فَأَخَيْرَتُهُ. قَالَ: فَدَعَا لَنَا وَلأَحْمَسَ.

[۲۹/ط]

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (مجاف).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم: (١٢١).

قوله: «**ذو الخلصة**»(۱۲۱).

صنم كان لدوس، وقد قيل: بيت، ويروى «ذو الخلصة» بفتح الخاء واللام ونصبهما معا، وبفتح الخاء وسكون اللام.

\* \*

• قوله: «وأما المبير فلا إخاله إلا أنت (أ)»(١٢٥).

يقال: أخال وإخال، بفتح الهمزة وكسرها.

\* \*

عَنْ هِشَامٍ بَنِ حَكِيمٍ بَنِ حِزَامٍ، قَالَ: مَرّ بِالشّامِ عَلَى أَنَاسٍ، وَقَدْ أَقِيمُوا فِي الشّمَسِ، وَصُبّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزّيْتُ. فَقَالَ مَا هَذَا؟ قيلَ: يُعَذّبُونَ فِي الخَرَاجِ. فَقَالَ: أمَا إِنِّي سَمِغْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ اللّه يُعَذّبُونَ فِي الخَرَاجِ. فَقَالَ: أمَا إِنِّي سَمِغْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ اللّه يُعَذّبُونَ فِي الدّنْيَا».

قوله: «يعذبون في الخراج» (١٢٦).

الخراج: الإتاوة، والغلة، وما يوظفه السلطان على الرعية، ويقال: أيضا: الخَرِّج، ولكن الخراج في الجملية، والخرِّج في الأشياء الجزئية، ويقال: الخراج: الاسم، والخرج: المصدر.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (ومبيرًا).

قوله: «فجعل ينكت الأرض بمخصرته(١٢٧).

المخُصرَرة: عصى أو نحوها كطول القوس العربية؛ كانوا يعتمدون عليها بخواصرهم أوقات الخطبة.

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ وَ عَنْ قَالَتٌ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةٍ: «إِنّ أَبْغَضَ الرّجَالِ إِلَى اللّهِ الألدّ الخصمُ».

قوله: «ا**لألد الخصم**»<sup>(۱۲۸)</sup>.

بكسر الصاد - كذا الرواية - وهو الشديد الخصومة. وقوله: «فسمع

صوت خصوم (۱) (۱۲۹) – كذا الرواية – وهو جمع «خَصم»، وخَصم مصدر قولك: خاصمت الرجل خصامًا ومخاصمة فخصمته أُخْصُمُهُ خَصَمًا، ويقع في الغالب للجماعة فما دونها من المذكر والمؤنث، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ ﴾ (ص: ۲۱)، وقد يثنى ويجمع، قال تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ ﴾ (الحج: ۱۹)، وفي الحديث: «صوت خصوم».

# قوله ﷺ: «كمثل الخامة من الزرع (ب)»(١٣٠).

الخامة من الزرع: ما كان غضا رطبا وهو أضعف ما يكون، وجمعها «خام»، وهي من قولهم: خام يَخيم إذا ضعف عن الشيء: فَنَكِلَ غنه ورجع، وربما قيل: خام بمعنى: فزع؛ وهو قريب من ذلك.

\* \*

عَنْ شَقِيق قَالَ: كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللّهِ نَنْتَظِرُهُ فَمَرّ بِنَا يَزِيدُ بَنُ مُعَاوِيَةَ النّخَعِيّ. فَقُلْنَا: أَعُلِمُهُ بِمَكَانِنَا فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّهِ فَقَالَ: إِنّي أَخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ. فَمَا يَمُنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أَملِكُمْ، إِنّ رَسُولَ اللّه عَيْقِيْ كَانَ يَتَخَوّلُنَا بِالمَوْعِظَة فِي الْأَيّام. مَخَافَة السّامَة عَلَيْنَا.

<sup>(</sup>أ) من حديث عَائِشَةَ وَ وَ قَالَت: سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ صَوَّتَ خُصُومِ بِالبَابِ. عَالِيَةً أَصَّواتُهُمَا. وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرَفْقُهُ فِي شَيَّءٍ. وَهُوَّ يَقُولُ: وَاللّه لاَ أَفْعَلُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَيْهِمَا. فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُتَالِّي عَلَى اللّهِ لاَ يَفْعَلُ المُعَرُوفَ؟» قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ لاَ فَلَهُ أَيِّ ذَلِكَ أَحَبٌ.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم: (١٣٣).

قوله: «إن رسول الله ﷺ كان يتخولنا بالموعظة »(١٣١).

أي: يتعاهدنا بها ويرعانا ويحسن القيام علينا، يقال: تَخُوَّلُتَ الأرض الريح: تعهدتها. وخال فلان عن أهله يخول عليهم: رعاهم. وخال المال يخوله: أحسن القيام عليه. وكان عبد الملك بن قريب الأصمعي يقول: «يتخوننا» – بالنون – أي: يتعهدنا. وكان ابن العلاء<sup>(1)</sup> يقول: الصواب «يتحولهم» بالحاء المهملة – أي: يتبع أحوالهم وأوقات نشاطهم. وما قالوه فصحيح في عرف كلام العرب، لكن الرواية ثبتت: «يتخوَّلنا» ولها وجه صحيح.

\* \*

• عن عَبْد الله بن عُمْرَ عَنْ قَالَ: انْطَلَقَ عُمْرَ بَنَ الْخَطَّابِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي رَهُط قِبَلَ ابْن صَيّاد حَتَّى وجده يَلْعَبُ مَعَ الصّبْيَان عِنْدَ أَطُم بَنِي مَغَالَة . وَقَد قَارَبَ ابْنُ صَيّاد ، يَوْمَئِذ الحُلُم فَلَمْ يَشْعُرُ حَتَّى ضَرَبَ بَنِي مَغَالَة . وَقَد قَارَبَ ابْنُ صَيّاد ، يَوْمَئِذ الحُلُم فَلَمْ يَشْعُرُ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ الله عَلِيْ لابْن صَيّاد «أَتَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ الله عَلِيْ لابْن صَيّاد «أَتَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ الله عَلِيْ لابْن صَيّاد "أَتُشْهَدُ أَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنّي رَسُولُ الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ: مَا لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : «مَاذَا الله عَلَيْ وَقَالَ: هُمَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : «مَاذَا لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : «مَاذَا تَرَى وَسُولُ الله عَلَيْ : «مَاذَا تَرَى وَسُولُ الله عَلَيْ : «مَاذَا لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : «مَاذَا تَرَى عَلَ الله عَلَيْ وَقَالَ ابْنُ صَيّاد الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ : «إِنّى قَد خَبَأَتُ لَكُ رَسُولُ الله عَلَيْ : «إِنّى قَدْ خَبَأَتُ لَكَ لَكَ الله عَلَيْكَ الأَمْرُ». ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : «إِنّى قَدْ خَبَأَتُ لَكَ لَكَ الله عَلَيْكَ الأَمْرُ». ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْكَ الأَمْرُ». ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْكَ الأَمْرُ». ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْكَ المُمْرُ». ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْكَ المُمْرُ».

<sup>(</sup>أ) أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني، أحد القراء السبعة المشهورين، اختلف في اسمه على أقوال عديدة، قيل: اسمه كنيته، قال أبو عبيدة: أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعر، مات سنة أربع، وقيل: تسع وخمسين ومائة. انظر: مراتب النحويين: ٣٣، البغية: ٢/ ٢٣١.

خَبِيئًا» فَقَالَ ابْنُ صَيّاد: "هُوَ الدّخِّ" فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ: «اخْسَأَ. فَلَنَ تَعْدُوَ قَدْرَكَ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَرْالْحُكُ: ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَضَربُ عُنُقَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقِ: «إِنْ يَكُنّهُ فَلَنْ تُسَلّطَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنّهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قُتْلِهِ».

قوله ﷺ: «اخسأ فلن تعدو قدرك»(١٣٢).

كلمة معناها الزجر والإبعاد، يقال: خُسَأتُ الكلب فخسأ خسوءا، أي: أبعدته فتباعد، أي: قلت له: اخسأ. وقوله تعالى: ﴿قَالَ اخْسَنُوا فيهَا﴾ (المؤمنون: ١٠٨) منه، وخسأ البصر يخسأ خسوءا: أعيا.

• قوله في الدجال: «فخفض فيه ورفع (۱۳۳)».

يحتمل أن يكون الخفض والرفع في حاله؛ أي: هون أمره وحقره، كما قال: «هو أهون على الله من ذلك (ب) «(١٣١) ، و «رفع» أي: ذكر عظيم فتنته [, ٣٠, ] | وأكثر فيها ليحذر منها، ويحتمل أن يكون الخفض والرفع في صوته/ (عَيْ اللهُ لكثرة ما تكلم فيه، ويحتمل أن يكون في الإكثار والإقلال من الكلام أي: تكلم في فصل من شأنه فأكثر، وفي آخر فأقل بحسب ما تقتضيه النوازل، ويحتمل أن يكون خفض ممن يتبعه، ورفع ممن لا يتبعه، وقد قيدنا خفض ورفع بالتخفيف فيهما والتشديد.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جزلتين).

<sup>(</sup>ب) من حديث المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رَضُّ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيِّ ﷺ عَنَ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَاَلْتُهُ. قَالَ: «وَمَا سُوءَالُك؟» قَالَ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَعَهُ جِبِالٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، وَنَهَرٌ مِنْ مَاءٍ؟ قَالَ ﷺ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ».

## • قوله ﷺ: «غيرالدجال أخوفني عليكم (أ)«(١٣٥).

أي: أخافني، وجاء به على الأصل، كما قالوا: أغيمت السماء، وأغيلت المرأة، وقد روي في غيره «أخوفني» بضم الفاء و«أخوفي»: بكسر الفاء وبعدها ياء وهما تحريف في الرواية ولأخوفي وُجَيّه يكون كقوك: «هذا أحسني» أي: أشد ما عندي حسنا، فيكون معنى «أخوفي»: أشد ما عندي خوفا، ولا معنى للآخر.

\* \*

• عَنْ صُهَيْب عَرْفَى انَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ: «كَانَ مَلكٌ فيمنَ كَانَ فَبَاكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاَحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرَتُ. فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلاَمًا يُعلَّمُهُ. فَكَانَ فِي طَرِيقِه، إِذَا غُلاَمًا أَعلَّمُهُ فَكَانَ فِي طَرِيقِه، إِذَا شَلكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمهُ فَاعْجَبَهُ. فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَيهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ السَّاحِرِ مَن رَبهُ فَ شَكَا ذَلكَ إلَى مَرَ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمهُ فَاعْجَبهُ. فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرِ مَن بِلهُ فَي السَّاحِرِ فَقُلْ: حَبسَني الْهَلِي، وَإِذَا خَشيتَ السَّاحِرُ فَقَالَ: اللَّهُمُّ أَيْنُ مَا الرَّاهِبُ أَمْ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ الْمَ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ وَ الْمَر الرَّاهِبُ أَفْضَلُ الْمَلِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ هَذِهِ الدَّابَةَ حَتَى يَمْضِي النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبُ أَفْضَلُ مَنْ الْرَّاهِبُ أَفْضَلُ مَنْ الْمَر الرَّاهِبُ أَنْ الْمَر الرَّاهِبُ أَيْ بُنَيَّ لَ الْيَوْمَ الْمَلْ الرَّاهِبُ أَيْ بُنَيَ لَا الرَّاهِبُ فَالْ الْوَاهِبُ أَلْكُ مَنْ الْمَر لَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنْ البَّلِيتَ فَلاَ تَدُلُ النَّاسَ مِنْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ عَلَيْ وَكَانَ الغُلْمَ مُنْ المَّرِكَ مَا أَرَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ عَلَيْ مَنْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ عَلَيْ النَّاسَ مِنْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ عَلَيْ النَّاسَ مِنْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ عَلَيْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ عَلَيْ النَّاسَ مِنْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ عَلَيْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ عَلَيْ النَّاسَ مِنْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ عَلَيْ وَكَانَ الغُلْمَ فَيْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْمَلِيَ الْمَلْكُ الْمَلْ فَيْدُ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْمَلِيَ الْمَلِكُ مَا أَرَى وَالْكُومَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ اللَّهُ الرَّالِي اللَّهُ الرَّامِ مُنْ الْمُلِكُ مَا أَرْدُ الْمَالِي الْمَلِكُ الْمَلُ الْمُلْكُ الْمَلْكُ الْمَالِمُ الْمَالِلَ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْمَلِ

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جزلتين).

الأَدُوَاءِ، فَسَمَعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ. فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي. فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ. فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّه دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكِ. فَآمَنَ بِاللَّه. فَشَفَاهُ اللَّهُ. فَأْتَى الْمَلكَ فَجَلَسَ إِلَيْه كَمَا كَانَ يَجُلسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الغُلاَمِ، فَجِيءَ بِالغَلاَمِ فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أيّ بُنَيَّ ! قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَدًا. إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمُّشَارِ. فَوَضَعَ المِّئُشَارَ فِي مَفَرق رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شقَّاهُ. ثُمَّ جيءٌ بالغُلام فَقِيلَ لَهُ: ارْجعْ عَنْ دِينِكَ، فَابَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أصنحَابه فَقَالَ: اذْهَبُوا به إلى جَبَل كَذَا وَكَذَا. فَاصْعَدُوا به الجَبَلَ فَإِذَا بَلَغَتُمْ ذُرُوتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكُفنيهم بمَا شِئَّتَ. فَرَجَفَ بهمُ الجَبَلُ فَسَقَطُوا. وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى المَلك. فَقَالَ لَهُ المَلكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ قَالَ: كَفَانيهمُ اللَّهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُور فَتَوَسَّطُوا بِهِ البَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاٌّ فَاقَدْفُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِيْيِهِمْ بِمَا شِئِّتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا . وَجَاءَ يَمُشِي إلَى الْمَلِكِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكِ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللَّهُ. فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسَنَّ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: وَمَا هُوَ: قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصَلُّبُنِي عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهُمًا مِنْ كَنَانَتِي، ثُمَّ ضعَ السَّهَمَ فِي كَبدِ القَوْسِ، ثُمَّ قُلَ: باسْمُ اللَّهِ رَبِّ الغُلاَمِ، ثُمَّ ارْمِنِي،

فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلَتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيد وَاحِد، وَصَلَبَهُ عَلَى جَذَعِ، ثُمَّ أَخَذَ سَهُمًا مِنْ كَنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ فِي كَبُدِ القَّوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسَمِ اللَّهِ، رَبِّ الغُلاَمِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدُغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدُغِهِ فِي مَوْضِع السَّهُمِ، فَمَاتَ: فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الغُلاَمِ، آمَنَّا بِرَبِّ الغُلاَمِ، آمَنَّا بَرَبِ الغُلاَمِ، قَالَ النَّاسُ فَقَيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ بَرَبِ الغُلاَمِ، آمَنَا النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأَخْدُودِ فِي تَحْذَرُهُ قَدْ وَاللَّه نَزُلَ بِكَ حَذَرُكَ. قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأَخْدُودِ فِي تَحْذَرُهُ قَدْ وَاللَّه نَزُلَ بِكَ حَذَرُكَ. قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأَخْدُودِ فِي الْخَوْهُ وَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتُ وَأَضَرَمَ النِّيرانَ، وَقَالَ نَمْ لَمْ يَرَجِعْ عَنْ دينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا – أَوِّ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ – فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتَ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا فَأَحْمُوهُ فِيهَا – أَوِّ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ – فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتَ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا فَأَحْمُوهُ فِيهَا حَلَى الحَقِّ عَلَى الحَقِّ عَلَى الحَقِّ عَلَى الحَقِّ.

قوله ﷺ: «فأمربالأخدود»(١٣٦).

وهو شق في الأرض.

\* \*

• قوله: «كالبعير الخشوش <sup>(أ)</sup>»(۱۲۷).

أي: الذي يقاد بالخشاش<sup>(ب)</sup> وهي حلقة من خشب تجعل في عظم أنف البعير يذلل بها، فإن كانت من صنف قيل لها: بُرَة، فإن كانت من شعر قيل لها: خزامة.

\* \* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في آخر الباب السابق، عند قوله: (فخرجت أخضر).

<sup>(</sup>ب) جاء بالأصل: (الخشان).

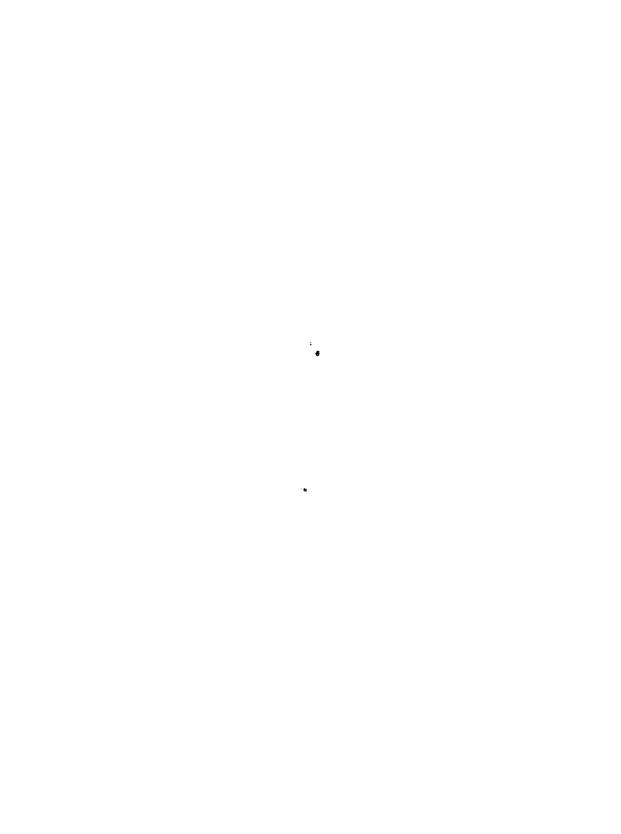

هوامـش البـابالسابع

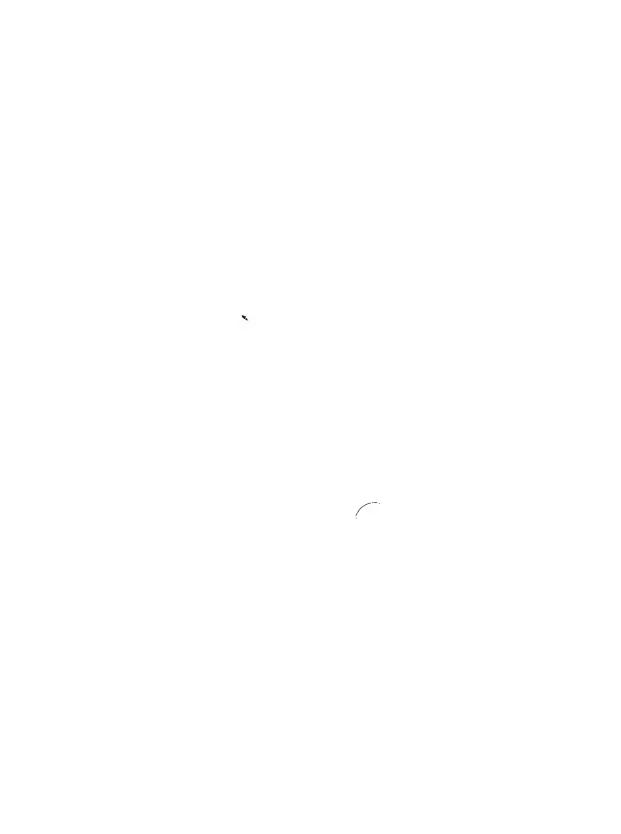

#### هوامش حرف الخاء:

- (۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن، برقم (۵۲) والبخاري برقم (۳۳۰۱)، والترمذي برقم (۲۲٤۳)، ومالك برقم (۱۸۱۰).
- (٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان، بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم (٨٤)، والبخاري برقم (٢٥١٨)، والنسائي برقم (٣١٢٩).
- (٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، برقم (١٨٤) والبخاري برقم (٢٢).
- (٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ برقم (١٦٦)، وابن ماجة برقم (٢٨٩١)، وأحمد في مسنده (١/ ٢١٥)، والبيهقي في الشعب، برقم (٢٠٢٣).
- (٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية برقم (١٨٣)، والبخاري برقم (٧٤٤٠).
  - (٦) أخرجه مسلم، وقد تقدم تخريجه في الحديث السابق.
- (٧) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (١٩٣)، والبخاري برقم (٦٥٦٥)، والدارمي برقم (٥٢٥).
  - (٨) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (١٩٥).
- (٩) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي ﷺ دعوة، برقم (١٩٨)، والبخاري برقم (٦٣٠٤)، والترمذي برقم (٣٦٠٢)، وابن ماجة برقم (٤٣٠٧).
- (۱۰) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، برقم (۲۲۸)، وابن حبان في صحيحه برقم (۱۰٤)، والبيهقي في الصغرى، برقم (۸۷۷)، وعبد بن حميد في مسنده برقم (۵۷۷).
- (۱۱) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (۷۲۱)، والترمذي برقم (۳٤۲۱)، والنسائي برقم (۷۲۰)، وأبو داود برقم (۷۲۰).

- (۱۲) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، برقم (۱۲) والترمذي برقم (۱۰۱)، والنسائي برقم (۱۰۵)، وابن ماجة برقم (٥٦١).
- (١٣) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، برقم (١٨١٢). والبخاري برقم (٣٢٨٠).
- (۱٤) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم (١٢٠٦)، والبخاري برقم (١٢٦٥)، والترمذي برقم (٩٥١) والنسائي برقم (١٩٠٤).
- (١٥) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (٩٧٤) والنسائي برقم (٢٠٣٧).
- (۱٦) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، برقم (۲۹۸)، والترمذي برقم (۱۳۱)، والنسائي برقم (۲۷۱) وأبو داود برقم (۲۲۱)، وابن ماجة برقم (۲۳۲).
- (۱۷) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، برقم (۲۸۳) والبخاري برقم (۱۹۲۹).
- (۱۸) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، برقم (۱۸) (۳۷۵)، والبخاري برقم (۲۳۲۲)، والترمذي برقم (۱۹)، والنسائي برقم (۱۹)، وأبو داود برقم (۱۶).
- (۱۹) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (۱۹) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (۳۹۵)، والنسائي برقم (۳۹۵) وأبو داود برقم (۸۲۱).
- (۲۰) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، برقم (۲۹۸)، والنسائي برقم (۹۱۷)، وأبو داود برقم (۸۲۸).
- (۲۱) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض، برقم (٤١٨)، والبخاري برقم (٦٨٧) والنسائي برقم (٨٣٤).
- (٢٢) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم (٤٥٣)، والبخارى برقم (٧٥٥).

- (٢٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، برقم (٤٧٤)، والبخاري برقم (٦٩٠).
- (٢٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ برقم (٣٠٢). والبخاري برقم (٤٢٨).
- (۲۵) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها، برقم (۲۵). والبخارى برقم (۱۰۵).
- (٢٦) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها، برقم (٢٦)، والبيهقى في الكبرى برقم (٩٧٢٨).
- (۲۷) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (۵۳۱)، والبخاري برقم (٤٣٦)، والنسائي برقم (٧٠٣) والدارمي برقم (١٤٠٣).
- (٢٨) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، برقم (٤٦١)، والبخاري برقم (٤٦١)، وأبو عوانة في مسنده برقم (١٧٣٠).
- (٢٩) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، برقم (٢٩). والبخاري برقم (٣٠٥٥).
- (٣٠) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الاختصار في الصلاة، برقم (٥٤٥)، والبخاري برقم (١٢٢٠)، والترمذي برقم (٣٨٣)، والنسائي برقم (٨٩٠).
- (٣١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٣٨٩)، والبخاري برقم (٦٠٨)، وأبو داود برقم (٥١٦).
- (٣٢) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم (٣٢) وأحمد في مسنده (٤/ ٥١).
- (٣٣) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧٤)، والترمذي برقم (٣٩٥)، والنسائي برقم (١٢٣٧)، وأبو داود برقم (١٠١٨).

- (٣٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف، برقم (٦٥١)، والبخاري برقم (٧٢٢٤)، والنسائي برقم (٨٤٨)، ومالك برقم (٢٩٢).
- (٣٥) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، برقم (٦٥٦)، وأبو عوانة في مسنده برقم (١٢٦٢)، والنسائي برقم (٨٤٩)، وأحمد في مسنده (١/ ٤١٤).
- (٣٦) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، برقم (٣٦)، والبخاري برقم (٥٤٠١)، وأحمد في مسنده (٤/ ٤٤).
- (٣٧) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (٧٦٣)، والبخاري برقم (١١٧)، والترمذي برقم (٢٣٢)، وأبو داود برقم (٦١٠).
- (٣٨) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة برقم (٨٠٢).
- (٣٩) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبية برقم (٣٩) والطبراني في مسند الشاميين برقم (٨٦٣)، وأحمد في مسند (٤/ ١١٢).
- (٤٠) أخرجه مسلم، كتاب الذكر، والدعاء، والتوبة، والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، برقم (٢٧٣٦)، وألبخاري برقم (٥١٩٦)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٠٥).
- (٤١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، برقم (٨٣٢)، وأحمد في مسنده (٤/ ١١٢)، والبيه قي في الكبرى، برقم (٤/ ١١٢).
- (٤٢) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٤٢) . (٨٤٣)، والبخاري برقم (٤١٣٧)، وأحمد في مسنده (٣/ ٣٦٤).
- (٤٣) أخرجه مسلم، كتاب صلاة العيدين، برقم (٨٨٩)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (١٤٤٩).

- (٤٤) أخرجه مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، برقم (٨٩٠)، والبخاري برقم (٣٢٤)، والترمذي برقم (٣٩٠)، والنسائي برقم (٣٩٠).
- (٤٥) أخرجه مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى برقم (٨٨٤)، والبخاري برقم (٩٦٤)،
- (٤٦) أخرجه مسلم، كتاب الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح، والغيم، والفرح، برقم (٨٩٩)، والبخاري برقم (٤٨٢٩)، والترمذي برقم (٣٢٥٧)، ابن ماجة برقم (٣٨٩١).
- (٤٧) أخرجه مسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، الصلاة جامعة، برقم (٩١٤).
- (٤٨) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب في عيادة المرضى برقم (٩٢٥)، والبيهقي في الشعب برقم (٩١٨٣).
- (٤٩) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة ، باب في الكنازين للأموال والتعليظ عليهم برقم (٤٩). والبخاري برقم (١٤٠٨)، وابن حبان في صحيحه برقم (٣٢٥٩).
- (٥٠) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، برقم (١٠٥٥) والبخاري برقم (١٤٧٢)، والترمذي برقم (٢٤٦٣)، والنسائي برقم (٢٥٣١).
- (٥١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، برقم (٥١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، برقم (١٠٥٢)، والبخاري برقم (٢٨٤٢) والنسائي برقم (٢٥٨١)، وابن ماجة برقم (٣٩٩٥).
  - (78) أخرجه البخاري برقم (727)، وأحمد في مسنده (7/7).
- (٥٣) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم (١٠٦٣)، وابن ماجة برقم (١٠٦٣) والبخاري برقم (٣٦١٠)، من حديث أبي سعيد الخدري.
- (٥٤) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، برقم (٥٤). (١٠٨٠)، والبخاري برقم (١٩٠٨)، وأبو داود برقم (٢٣١٩).
- (٥٥) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، الباب السابق، برقم (١٠/١٣)، والنسائي برقم (٢١/٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٢٢).

(٥٦) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، برقم (١١٥١)، والبخاري برقم (٧٦٤)، والترمذي برقم (٧٦٤)، والنسائي برقم (٢٢١٥)، وابن ماجة برقم (١٦٣٨).

- (٥٧) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، برقم (١١٥١)، والنسائي برقم (٢٢١٨).
- (٥٨) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، برقم (٥٣٤) وابن حبان في صحيحه برقم (١٥٥٨)، والنسائي في الكبرى برقم (٦١٨)، والطبراني في الكبير برقم (٦١٠١).
- (۵۹) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، برقم (۱۱۸۰)، وأبو داود برقم (۱۸۱۹).
- (٦٠) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ برقم (١٢١٨)، والترمذي برقم (٨٨٦)، والنسائي برقم (٣٠٢١).
- (٦١) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد، برقم (١٩٥٤) والنسائي برقم (٤٨١٥) وابن ماجة برقم (٣٢٢٧).
- (٦٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم برقم (١٣٦٧)، وأحمد في مسنده (٣/ ١٩٩)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٩٥٨).
- (٦٣) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ برقم (١٣٧٠)، وأبو داود برقم (٢٠٣٤).
- (٦٤) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، برقم (١٧٣١)، والترمذي برقم (١٦١٧)،
- (٦٥) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، برقم (١٣٧٤).
- (٦٦) أخرجه مسلم، كتاب الذكر، والدعاء، والتوبة، والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، برقم (٢١٩١)، والترمذي برقم (٢١٩١)، وابن ماجة برقم (٤٠٠٠).

- (٦٧) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن، برقم (١٤١٢)، والبخاري برقم (٥١٤٢)، والنسائي برقم (٣٢٣٨).
- (٦٨) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة أعتاقه أمته ثم يتزوجها، برقم (٨٤/ ١٣٦٥)، والبخاري برقم (٣٧١)، والنسائي برقم (٤٣٤٠).
- (٦٩) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، برقم (٦٩). والبخاري برقم (٣٣٣٠).
- (۷۰) أخرجه مسلم، كتاب اللعان، برقم (۱٤٩٧)، والبخاري برقم (۵۳۱۰)، والنسائي برقم (۳۲۷).
- (۷۱) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع برقم (۱۵۳۳)، والنسائي برقم (۲۱۱۷)، وأبو داود برقم (۳۵۰۰)، والبخاري برقم (۲۱۱۷).
- (٧٢) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر، إلا في العرايا، برقم (١٥٤١)، والبخاري برقم (٢٣٨٢).
- (٧٣) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، برقم (٧٣). (١٣٥٦)، والبخاري برقم (٢٢٨١)، والنسائي برقم (٣٤٠٧).
- (٧٤) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب الأرض تمنح برقم (١٥٥٠)، والبخاري برقم (٧٤٠). (٢٣٨٩)، والنسائي برقم (٣٨٨٩).
- (۷۷) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، برقم (۲۰۲۳) والبخاري برقم (۵۲۲۵)، وأبو داود برقم (۳۲۲۰)، وابن ماجة برقم (۳٤١۸).
- (۲۷) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه،برقم (۱٦٣٦)، والبخاري برقم (۲۷٤۱)، وابن ماجة برقم (۱٦٢٦).
- (۷۷) أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، برقم (۲۲۱)، والبخاري برقم (۳۰).
- (۷۸) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب: صحة الإقرار بالقتل، وتمكين ولي القتيل، برقم (١٦٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٥٤).

- (٧٩) أخرجه النسائي برقم (٤٧٢٧)، والطبراني في الكبير برقم (٢٣).
- (۸۰) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب، برقم (۱۲۷۹)، والبخاري برقم (۳۰۳۰)، والترمذي برقم (۱۲۷۵)، وأبو داود برقم (۲۲۳۹).
- (۸۱) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم (۸۱) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم (۱۷۵۱)، والبخاري برقم (۲۱۱۷)، وأبو داود برقم (۲۷۱۷)، ومالك برقم (۹۹۰).
- (۸۳) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض برقم (۸۳) (774)، وأحمد في مسنده (٥/ (774))، وابن الجعد في مسنده برقم (771).
- (٨٣) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض برقم (٤٠/) أخرجه مسلم كتاب البروم (٩٦٧).
  - (٨٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ١٣٤).
- (٥٥) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم (١٨٠٧)، والطبراني في الكبير برقم (٦٢٤١) وأبو عوانة في مسنده برقم (٦٨٢٠) وأحمد في مسنده (٤/ ٤٨).
- (٨٦) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٦) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٣).
- (۸۷) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، برقم (۸۷). والنسائي برقم (۳۰۳۱).
- (۸۸) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر برقم (۱۷۷۹)، وأبو عوانة في مسنده برقم (۲۷۹).
- (۸۹) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، برقم (۱۷۸۰)، وابن حبان في صحيحه برقم (۲۷٦٠)، وأبو عوانة في مسنده برقم (۲۷٦۸)، وأحمد في مسنده (۲/ ۵۳۸)، والطبراني في الكبير، برقم (۲۲۲۲).
- (٩٠) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، برقم

- (۱۷۸۵)، والبـخـاري برقم (۳۱۸۱)، وأبو عـوانة في مـسنده برقم (۲۸۰۷)، وأحمد في مسنده (۳/ ۲۸۰۷).
- (٩١) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي على من الإيذاء، برقم (٩١). (١٧٩٥)، والبخاري برقم (٣٢٣١).
- (٩٢) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في دعاء النبي ﷺ برقم (١٧٩٨)، والبزار في والبخاري برقم (٢٥٨١)، والبزار في مسنده برقم (٢٥٨١)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٠٣).
- (۹۳) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر برقم (۱۸۰۲)، والبخارى برقم (۲۱۵۱)، والنسائى برقم (۳۱۵۰).
- (٩٤) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم (٩٤). وقد تقدم برقم (٧٥٩).
- (٩٥) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، برقم (٩٥) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، برقم (٣٦٩٨٧)، وأبو داود برقم (٣٦٩٨٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٣٦٩٨٧)، وأحمد في مسنده (٣/ ١١٢، ١٩٠٠).
- (٩٦) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، برقم (٩٦). (١٨١١)، والبخاري برقم (٢٨٨٠).
- (٩٧) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب النساء الفازيات يرضخ لهن ولا يسهم، برقم (١٨١٢)، والترمذي برقم (١٥٥٦)، والنسائي برقم (٢٧٢٨)، وأبو داود برقم (٢٧٢٨).
- (٩٨) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ برقم (١٦٢)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٦٣٤)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٣٤٢)، وأحمد في مسنده (٣/ ١٤٩)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٣٧٤).
- (٩٩) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم، برقم (١٩٠٦)، والنسائي برقم (٣١٢٥)، وأبو داود برقم (٢٤٩٧)، وابن ماجة برقم (٢٧٨٥).
- (۱۰۰) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، برقم (۱۹۲۰)، والترمذي برقم (۲۲۲۹)، من حديث ثوبان، وأخرجه البخاري

- برقم (٣٦٤١)، من حديث معاوية رَوْقُكُ.
- (۱۰۱) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد، برقم (۱۸٤)، والنسائي في الكبرى برقم (۹۱٤۱)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (۳۲٦٤٤).
- (۱۰۲) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم (۱۰۲)، والبخاري برقم (۷۳۹۷)، وأبو داود برقم (۲۸۲۹). (۲۸٤۷).
- (۱۰۳) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، برقم (۱۰۳) وأبو داود برقم (۳۸٤۰)، وأبن حبان في صحيحه برقم (۵۲۱۰)، وأبو عوانة في مسنده (۳/ ۲۱۱).
- (۱۰٤) أخرجه مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم التسمي بملك الملوك، برقم (۱۰٤)، وأبو داود برقم (۲۸۲۷)، وأبو داود برقم (۲۸۲۷). (۲۹۲۱).
- (۱۰۵) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة برقم (۲۲٤۲) والبخاري برقم (۲۲۱۶) والدارمي برقم (۲۸۱۶).
- (۱۰۱) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه ﷺ برقم (۲۳۲۰)، والبخاري برقم (۳۵۲۲)، وابن ماجة برقم (٤١٨٠).
- (۱۰۷) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليهما الصلاة والسلام ـ برقم (۲۲۵۷) والبخاري برقم (۲۲۲۷)، والنسائي في الكبرى برقم (۷۰۷۷)، وأحمد في مسنده (٦/ ۲۸۱ ۲۸۱).
- (۱۰۸) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده، برقم (۲۳٤٦) والنسائي في الكبرى برقم (۱۱٤۹۱)، وأحمد في مسنده (۵/ ۸۲)، وأبو يعلى في مسنده برقم (۱۵٬۳).
- (۱۰۹) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ برقم (۲۳۵۹)، والبخاري برقم (۲۳۵۹)، والنسائي في الكبرى برقم (۱۱۱۵٤).
- (۱۱۰) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق يَرْضُيُ برقم (۲۲۸۲)، والترمذي برقم (۳۲۵۵)، وابن ماجة برقم (۹۲).

- (١١١) أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث السابق.
- (۱۱۲) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق ويوني برقم (۲۲۸۲)، والبخاري برقم (۳۹۱۳).
- (۱۱۳) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص را ۱۱۳) وقاص برقم (۲۲۵۱).
- (۱۱٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع، برقم (۱۱٤) (۲٤٤٨)، والبخاري برقم (۵۱۸۹).
  - (١١٥) أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث السابق.
- (۱۱٦) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك رفي المرابع برقم (٣٦٧٩)، من حديث أنس، وأخرجه البخاري برقم (٣٦٧٩)، من حديث جابر بن عبد الله رفيع الله الموقع المن حديث جابر بن عبد الله رفيع الله الموقع الموق
- (۱۱۷) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سليم أم أنس وسيع أم أنس وسيع ، برقم (۲٤٥٧)، والبخاري من حديث جابر بن عبد الله وسيع برقم (٣٦٧٩)، وأخرجه الروياني في مسنده برقم (١١٩٤)، من حديث أبي أمامة
- (۱۱۸) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رَبِّ الله برقم (۱۱۸) خرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رَبِّ الله برقم (۷۷۲).
- (۱۱۹) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في خير دور الأنصار رضي برقم (۱۱۹). (۲۵۱۱)، والبخاري برقم (۳۷۸۹)، والترمذي برقم (۳۹۱۰).
- (۱۲۰) أخرجه مسلم، كتاب باب من فضائل موسى ﷺ برقم (۲۳۷۳)، والبخاري برقم (۲۳۷۳)، وأبو داود برقم (٤٦٧١).
- (۱۲۱) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رَحِيُّ برقم (۱۲۱) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي شيبة في مصنفه برقم (۳۱۵۸)، والبزار في مسنده برقم (۳۷۶)، وأحمد في مسنده (٥/ ۱۷۷)، والطبراني في الكبير، برقم (۷۷۳).
- (۱۲۲) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة الدوسي كالمرجعة برقم (۲۱۹۷)، وأحمد في مسنده (۲۱۹۷). وأدمد في مسنده (۲۱۹۷).

- (۱۲۳) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر ـ رضي الله عنهم ـ برقم (۲۲۰۵)، والبخاري برقم (۱۲۰۵)، وأبو داود برقم (۲۲۵۰).
- (۱۲٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جرير بن عبد الله ويشي برقم (۲٤٧٦)، والبخارى برقم (۳۸۲۳).
- (١٢٥) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب كذاب ثقيف ومبيرها، برقم (١٦٤). والطيالسي برقم (١٦٤١).
- (۱۲۱) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، برقم (۲۲۱۳)، وأبو داود برقم (۳۰٤٥).
- (۱۲۷) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي من بطن أمه برقم (۱۲۷) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي من بطن أمه برقم (۲۲٤۷)، وأبو داود برقم (۲۲٤۷) وابن ماجة برقم (۷۸).
- (۱۲۸) أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب في الألد الخصم برقم (۲٦٦٨)، والبخاري برقم (٢٤٥٧)، والترمذي برقم (٢٩٧٦)، والنسائي برقم (٢٤٥٧).
- (۱۲۹) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، برقم (۱۲۹) والبخاري برقم (۲۷۰۵).
- (۱۳۰) أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة، والجنة والنار، باب، مثل المؤمن كالزرع، ومثل الكافر كشجر الأرز برقم (۲۸۱۰)، والبخاري برقم (۵۲٤۳)، والدارمي برقم (۲۷٤۹).
- (۱۳۱) أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الإقتصاد في الموعظة، برقم (۲۸۲۱)، والبخاري برقم (٦٨٥) والترمذي برقم (٢٨٥٥).
- (۱۳۲) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، برقم (۱۳۲). والبخاري برقم (۱۳۵۵).
- (۱۳۳) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، برقم (۲۹۳۷)، والترمذي برقم (۲۲٤٠)، وابن ماجة برقم (۲۹۳۷).
- (١٣٤) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الدجال وهو أهون

على الله ـ عز وجل ـ برقم (٢٩٣٩) والبخاري برقم ( $(\dot{V})$ )، وابن ماجة برقم على الله ـ عز وجل ـ برقم ( $\dot{V}$ ).

- (١٣٥) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، برقم (٢٩٣٧)، وابن ماجة برقم (٤٠٧٥)، وأحمد في مسنده (٥/ ١٤٥).
- (١٣٦) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود، والساحر، والراهب، والغلام، برقم (٣٣٤٠)، وابن حبان في صحيحه برقم (٨٧٣).
- (۱۳۷) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم (۲۰۱۲)، وابن حبان في صحيحه برقم (۲۰۲۲) والبيهقي في الكبرى برقم (۲۵۲).

\* \* \*

177.36

'Y's

# البياب الثامس

حرفالسدال

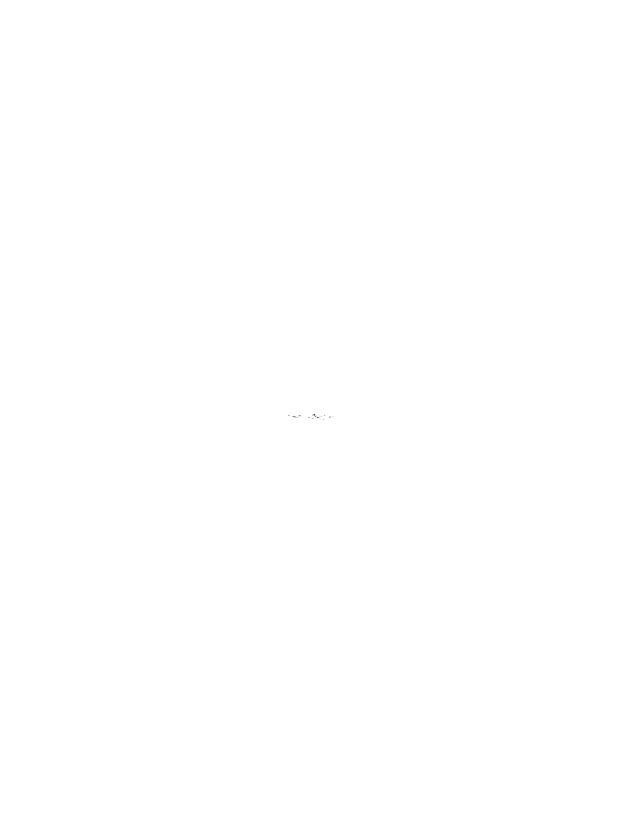

# حرفالدال

قول طلحة رَبُوْلُكُنُهُ: «نسمع دوي صوته(۱)»(۱).

بفتح الدال – أي: قرع صوته للهواء وبُعده فيه، وقد رواه غير مسلم بضم الدال، والفتح أوجه<sup>(ب)</sup>.

\* \*

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالُوا: يَا رَسُولِ اللَّهِ إِنَّا - هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ - وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ. فَلاَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الحَرَامِ. فَمُرْنَا بِأَمْرِ وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ. فَلاَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الحَرَامِ. فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ عَيْدُ: «آمْرُكُمْ بِأَرْبَعَ. وَأَنْهَاكُمْ عَنَ أَرْبَعِ. الإيمانِ بِاللَّه - ثُمَّ فَسَرَّهَا لَهُمْ فَقَالَ - شَهَادَة أَنْ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ، وَأَنْ تُؤَدُّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَاءِ، وَالحَنْتَم، وَالنَّقيير، وَالمُقَيَّر»، زَادَ خَلَفٌ فِي غَيْمَتُمْ، وَأَنْهَادَةٍ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّه وَعَقَدَ وَاحِدَةً».

قوله: «ونهاهم عن الدباء»(٢).

هو القرع - بإسكان الراء - واحدته: «دباءة».

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث أول الباب الرابع.

<sup>(</sup>ب) في المخطوط: (الوجه).

● قوله ﷺ لما فسر النقير: «جذع تنقرونه فتديفون فيه من القطيعاء (۱)»(۲).

كذا روي «تديفون» بدال مهملة، وحكى الحمزي أيضًا «تذيفون» بذال معجمة، وحُكى مع العجمة ضم التاء، والمحفوظ المعروف: ذاف يذوف. ومنه: «وأدوف به طيبي (3)» أي: أخلطه وأبل، ومسك مدوف ومدووف، هذا هو المنقول المعروف عندي.

\* \*

قوله ﷺ: «دثروني<sup>(د)</sup>»(٥).

أي: غطوني بالثياب، و«الدِّثار»: ما فوق الشِّعار من الثياب، و«الشعار»: الثوب الذي يلى الجسد.

\* \*

عَنْ جَابِرِ مَا اللّهِ مَا لَلهِ مَا لَلهِ عَلَيْهِ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيٌ الأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرّجَالِ. كَأَنّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابَنَ مَرَيّمَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها عُرُوَةٌ بَنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ (يَعْنِي

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث أول الباب الخامس.

<sup>(</sup>ب) وهي الرواية المتداولة والمطبوعة الآن.

<sup>(</sup>ج) رواه مسلم في كتاب الفضائل برقم (٢٣٣٢)، من حديث أمِّ سلَيْم؛ أنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقَيِلُ عَلَيْهِ. وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَق. فَكَانَتُ تَجَمَعُ عَرَقَهُ فَيَقَيِلُ عَلَيْهِ. وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَق. فَكَانَتُ تَجَمَعُ عَرَقَهُ فَتَجَعَلُهُ في الطّيب وَالْقَوَارِيرِ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «يَا أمِّ سُلَيْمٍ لمَا هَذَا؟»، قَالَتُ: عَرَقُكَ أَدُوفُ بهِ طَيبي.

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث أول الباب الخامس.

نَفْسنهُ) وَرَأْيَتُ جِبْرِيلَ عَلَيْكِمْ. فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأْيَتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ». وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ: «دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةً».

قوله ﷺ: «فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة »(١).

يقال: بفتح الدال وكسرها، والدحية عند العرب: الرئيس، قاله ثابت في «الدلائل»<sup>(۱)</sup>، وأخرج حديثًا: «أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون دحية؛ خلف كل دحية ألف ملك»<sup>(۷)</sup>.

\* \*

قوله ﷺ: «آخراهل الجنة دخولا الجنة (ب) »(^).

يجوز نصبه أن يكون على الحال أو على التمييز، و«الجنة» مفعول بدخول لأنه مصدر.

\* \*

قوله ﷺ: «دحض مزلة (٤) »(٩).

دَحْضٌ: زَلَق لا تثبت فيه الأقدام؛ يقال: دحض - بإسكان الحاء - ودحض - بفتحها.

<sup>(</sup>أ) يقصد كتاب «الدلائل في غريب الحديث» لأبي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي. وبالرجوع لكتاب «الدلائل» لم أجد تفسيرًا لكلمة «دحية» في النسخة المطبوعة التي بين يدينا!!

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس.

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السادس.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَن عَبَّاسِ وَ إِنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْم مَطيرِ: «إِذَا قُلْتَ: اشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلاَ تَقُلُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ: قُلُ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ». قَالَ: فَكَأْنَّ النَّاسَ اسْتَتَكَرُوا ذَاكَ. عَلَى الصَّلاَةِ: قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ». قَالَ: فَكَأْنَّ النَّاسَ اسْتَتَكَرُوا ذَاكَ. فَقَالَ: «أَتَمْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةً. وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنَّ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ».

وقوله ﷺ: «تمشوا في الطين والدحض»(١٠).

أي: في الزَّلَق، و«الدحض» أيضًا: الزلق، مصصدر «دَحَضّ»، و«الدَّحض»: الماء الذي يكون منه الزلق، وقد رواه بعضهم: «بالرحض» بالراء – وهو تصحيف أو تحريف.

\* \*

عَنْ جَابِر بن سَمُرةَ يَوْ اللَّهُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاك، عَنْ جَابِر بن سَمُرةَ يَوْ اللَّهُ ؛ قَالَ ؛ «كَانَ النَّبِيُّ يَوْ لِللَّهُ رُ إِذَا دَحَضَتُ الشَّمْسُ».

وقوله: «إذا دحضت الشمس»(١١).

أي: زالت، راجع إلى هذا<sup>(ا)</sup>.

\* \*

• قوله ﷺ: «ذلك أدنى أهل الجنة منزلة (ب) «(١٢).

تكون «أدنى» بمعنى: أقرب، ومنه «فتدنو/ الشمس (ع)»(١٣) أي: تقرب

[۴٠/ظ]

<sup>(</sup>أ) تابع شرح الفقرة السابقة.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس.

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٩) مطولاً.

من رءوس الخلق، وتكون أقل وأنزر وأحقر، وهي هذه ولكنها راجعة إلى المعنى الأول، وهو «القرب»، أي: أقرب أهل الجنة منزلة لمن لا منزلة له، و «أهل» هاهنا مجاز، وذلك تنبيه على عظم ما يعطيه الله – تعالى – عباده الصالحين.

#### \* \*

عَنْ جَابِر بَن عَبِيدِ اللَّهِ وَ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ: «إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا، إلاَّ دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ، حَتَّى يَدْخُلُونَ الجَنَّة».

# قوله ﷺ: «يحترقون إلا دارات وجوههم» (١٤٠).

الدارات: جمع «دارة»، وهو اسم لما يحيط بالشيء ويُحدق به، أى: دوائر وجوههم، ويقال: دار ودارة بمعنى.

### \* \*

عَنْ العَبَّاسِ بَنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَ إِنْ قَ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللّهُ

قوله ﷺ: «في الدرك الأسفل من النار»(١٥).

الدرك: مراتب أهل النار ومنازلهم، والدرج لأهل الجنة، وكل مترقى إلى علو درج، وكل منهبط إلى سفل: درك.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ أَتَى المَقَبُرَةَ فَقَالَ: «السّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوَّمنِينَ، وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللّٰهَ، بِكُمْ لاَحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْ وَانَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ عَلَيْ: «أَنْتُمْ رَأَيْنَا إِخْ وَانَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ عَلَيْ: «أَنْتُمْ أَصَحَابِي. وَإِخْ وَانُنَا الّٰذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ»، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمّتِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ عَلَيْ : «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنْ رَجُلاً لَهُ خَيلً غُرَّ بَعْدُ مِنْ أُمّتِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ عَلَيْهُ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنْ رَجُلاً لَهُ خَيلً غُرَّ مُحَجِّلَةً. بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيلُ دُهُم بُهُم أَلا يَعْرِفُ خَيلَهُ؟»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَيُؤَمِّ مَا لاَ يَعْرِفُ خَيلَهُ؟»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَيُقِمْ مَا لَا يَعْرِفُ خَيلًا مُنَ عَنْ مَوْلُونُ وَأَنْ وَالْكُونَ عُرًا مُحَجِّلِينَ مِنَ الوُصُوءِ وَأَنَا وَسُولَ اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَاللّٰ الْكُونُ اللّٰهِ عَلَى الحَوْضِ أَلا لَيُعْمَ قَدْ مَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ البَعيرُ لَنَا وَلَا اللّٰهُ مَا عَلَى الحَوْضُ أَلا اللّٰهُ مَلَى الْمَالُ اللّٰهُ عَلَى الحَوْضُ أَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى الحَوْضُ أَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

قوله ﷺ: «بين ظهري خيل دهم بهم»(١٦).

الدهم: السود، والبهم: التي لا بياض فيها<sup>(۱)</sup>، وقال بعضهم: يقال: «بهيم» لكل لون لا يخالطه غيره.

\* \*

عَنْ أبي مُوسَى رَبِّ اللَّهُ قَالَ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ الْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ. فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ: لا يَجِبُ الغُسِلُ إلا مِنْ الدَّفَقِ أوْ مِنْ اللَّهُ وَقَالَ المُهَاجِرُونَ: بَل إِذَا خَالَطَ فَقَدَ وَجَبَ الغُسِلُ. قَالَ: قَالَ أبُو مُوسَى: وَقَالَ اللَّهَاجِرُونَ: بَل إِذَا خَالَطَ فَقَدَ وَجَبَ الغُسِلُ. قَالَ: قَالَ أبُو مُوسَى: فَأَننَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ فَاسِنَتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَاللَّهُ. فَأُذِنَ لِي. فَقُمْتُ لَعُلَى عَائِشَةَ وَاللَّهُ عَنْ شَيْءٍ. فَقُلْتُ لَهَا: يَا أَمَّاهُ ل – أَوْ يَا أَمَّ المُؤْمِنِينَ ل – إنِّي أرِيدُ أَنْ أَسْلَاكِ عَنْ شَيْءٍ.

<sup>(</sup>أ) ومنه قولهم: «ليل بهيم»؛ أي: شديد السواد.

وَإِنِّي أَسنَتَحْيِيكِ. فَقَالَتَ: لا تَسنَتَحْيِي أَنْ تَسنَالَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ. فَإِنَّمَا أَنَا أَمُّكَ. قُلتُ: فَمَا يُوجِبُ الغُسنَل؟ قَالَتَ: عَلَى الخَبِيرِ سَقَطَت. قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخَبَانُ الخَبَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسنَلُ».

قوله ﷺ: «لا يجب الغسل إلا من الدفق»(١٧).

أي: الإنزال؛ لأن الدفق الصب، دَفَقت الماء أدفقه فهو دافق: صببته.

\* \*

قوله ﷺ: «إن له دسما ، (۱۸).

الدسمَّهُ: الوَدَك، دَسمِ الطعام وغيره يَدُسمَ دَسمًا، والتدسيم: جعلك الدسمَ والدُّهن في الشيء.

\* \*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحْثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ تَمْنَعُوا النّسَاءَ مِنَ الخُرُوجِ إِلَى الْسَاجِدِ بِاللّيل»، فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ: «لاَ نَدَعُهُنّ يَخْرُجْنَ فَيتّخِذْنَهُ دَغَلاً». قَالَ: فَزَيْرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَحِٰ عَنْ وَقَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَقَالَ: أَقُولُ: لاَ نَدَعُهُنّ إِلَى اللّه ﷺ. وَتَقُولُ: لاَ نَدَعُهُنّ إِلَى اللّه ﷺ.

قوله: «إذا يتخذنه دغلا» (١١٠).

أي: خداعا وسببا للفساد يورين به ويفزعن لغيره، وأصل «الدغل»: الشجر الملتف.

\* \*

• قوله ﷺ: «كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس<sup>(۱)</sup>»(٢٠).

ویروی: «الدرن» درن یدرن درناً، و «هل یبقی من درنه شیء (۱۲) منه.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ وَ اللّهِ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ:
 «اللّهُمّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلّهُ. دِقّهُ وَجِلّهُ. وَأَوْلَهُ وَآخِرَهُ. وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرِهُ».

قوله ﷺ: «دقه وجله»(۲۲).

الدق والجل بمعنى: الدقيق والجليل، وهو القليل والكثير.

\* \*

عَنْ أبي سَعِيد الخُدري تَوْ عَنْ أَن رَسُولَ اللّه عَلَيْ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصلّي فَلا يَدعُ أَحَدًا يَمُر بَيْنَ يَديّه و وَليَدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاع فَإِنْ أبنى فَليُقَاتله فَإِنّما هُوَ شَيْطَانٌ ».

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الرابع.

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب المساجد، برقم (٢٨٣/ ٢٦٣) من حديث أبي هُريَّرَةَ تَوْلَيُّهُ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيِّ قَالَ: «أَرَايْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَفْتَسُلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّات. هَلَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ عَلِيْجٌ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْس. يَمْحُو اللَّهُ بهنَّ الخَطَايَا».

قوله ﷺ: «وليدرأه ما استطاع»(٢٢).

أي: ليدفعه، يقال: دَرَأ يَدْرَأ فهو دارئ؛ إذا دفع.

\* \*

## ● قوله ﷺ: «وإن الله أمكنني منه فدعته (أ) «(٢١).

بدال وعين مهملتين، ويروى بذال معجمة وكلاهما معناه: دفعته دفعا عنيفا، وبالمعجمة أكثر وأعرف.

قال أبو زيد سعيد بن أوس الطائي (ب): دَعَتَه دَعَتًا: خنقه خنقًا شديدا، ومثله: ذأته وذأطه وذعطه، وقد روي بذال وغين معجمتين ولا يعول عليه.

\* \*

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أبيه؛ أنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي المَسْجِدِ. فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الجَمَلِ الأَحْمَر، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ وَجَدْت؛ إِنَّمَا بُنيَتُ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ».

قوله: «من دعا إلى الجمل الأحمر»(٢٥).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابق.

معناه: من دعاني لما طلبت الجمل الأحمر الذي ذهب لي؛ ليدُلني عليه، ويكون الماضي بمعنى المستقبل على التوسع كقوله تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ (النحل: ١)، ويجوز أن يريد: من دعاني لما وجد الجمل الأحمر؛ لأنهم كانوا يعرفون الشيء إذا أخذوه ولا يمسكونه.

\* \*

● عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَوْكُ أَنَّ فُقَرَاءَ اللَّهِ عَلَيْكِ. فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهَلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. فَقَالَ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: يُصلُّونَ كَمَا نُصلِّى، وَيَصيُومُونَ كَمَا نَصيُومُ. وَيَتَصنَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصنَدَّقُ. وَيُعَتِقُونَ وَلاَ نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يَعَيِّخ: «أفلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدركُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسَبَقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدكُمْ وَلاَ يَكُونُ أحَدٌ أفَّضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَتُمْ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ١ قَالَ ﷺ: «تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ كُلِّ صَلِاَةٍ، ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً». قَالَ أَبُو صَالِح: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ. فَقَالُوا: سَمَعَ إِخُوَانُنَا أَهُلُ الأَمْوَال بِمَا فَعَلنَا. فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ في هَذَا الحَدِيثِ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ ابْن عَجُلاَنَ: «قَالَ سُمَىٌّ: فَحَدَّثْتُ بَغْضَ أَهْلى هَذَا الحَديثَ. فَقَالَ: وَهمْتَ. إِنَّمَا قَالَ: «تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثينَ وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثينَ وَتُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ»، فَرَجَ مْتُ إِلَى أبي صَالِح فَقُلتُ لَهُ ذَلِكَ. فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمَٰدُ للَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلاَثَةً وَثُلاَثِينَ. قوله: «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى»(٢٦).

الدثور: جمع «دَثر»، وهو المال الكثير، ونقل أهل اللغة أنه يقال للواحد وللاثنين والجمع بلفظ واحد: مالٌ دَثر، ومالان دثرٌ، وأموال دثرٌ، وقد جاء في هذا الحديث مجموعا؛ فإن يك مصدرا فقد تجمع المصادر وتفرد، وقد رواه بعضهم: «ذهب أهل الدور»؛ وهو تحريف.

\* \*

• عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْبَقَاعُ حَوِّلَ الْمَسْجِدِ: فَأَرَادَ بَنُو سَلَمَ أَنَ يَنْتَقلُوا إِلَى قُرْبِ المَسْجِدِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمُ تُريدُونَ أَنَ تَنْتَقلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ»، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ القَدِ قَدْ أَرَدُنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ لَا دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ. دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ. دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ.

قوله ﷺ: «يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم «<sup>(۲۷)</sup>.

بنصب «ديار» كذا روي، ولا يجوز غيره، ومن رفعه فقد لحن لحنا فلحشا، وهو منصوب بفعل يفسره قرينة الحال كأنه قال: الزموا دياركم، كما يقال لمن قدم من سفر: أحاديثك/ أي: اذكر أحاديثك.

وحكى سيبويه(١) - رحمه الله - أن رجلا من العرب قيل له: لم

[9/41]

<sup>(</sup>أ) سيبويه: (١٤٨ - ١٨٠هـ/ ٧٦٥ - ٢٩٦م). هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثيّ بالولاء، وُلد في البيضاء قرب شيراز وتوفي فيها. تعلَّم على الخليل بن أحمد وتفوّق عليه. يُعدّ إمام مذهب البصريين في النحو، وكتابه في النحو هو «الكتاب» لم يوضع في المادة قبله ولا بعده مثله.

أفسدتم مكانكم؟ فقال: الصبيان أي: فهم أنه يلومه فأراد أن يصرف اللوم إلى الصبيان، فقال: الصبيان؛ كأنه أراد: لُمِ الصبيان، ومنه قول الشاعر:

## أخاك أخاك إن من لا أخا له [كساع إلى الهيجا بغير سلاح]

وقوله: «تكتب آثاركم»: مجزوم على جواب الأمر المنوي الذي نصب «دياركم».

\* \*

● قوله: «أدلجنا ليلتنا (<sup>ب)</sup> »(۲۸).

أي: ســرنا. ويروى: «ادَّلجنا» والدلج والإدَّلاج والادَّلاج والدَلجــة والدُلجــة والدُلجــة والدُلجــة والدُلجـة كلها: سير الليل، وقد فرَّق بعضهم فقال: أدلج من أول الليل، وادَّلج من آخره.

عَنْ جُبَيْرِ بِن نُفَيْرِ؛ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بِن السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ، عَلَى رَأْسِ سَبَعَةَ عَشَرَ – أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً – فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ. فَقُلتُ لَهُ. فَقَالَ: رَأْيْتُ عُمَرَ رَاعِيْ صَلَّى بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ. فَقُلتُ لَهُ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأْيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ يَفْعَلُ.

وفي رواية قال: «إنَّهُ أَتَى أرضًا يُقَالُ لها (دومين) مِنْ حِمْصَ، عَلَى رَأْس ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ميلاً.

<sup>(</sup>أ) الشطر الثاني استكمال البيت.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول برقم (٤٠).

قوله: «أتى أرضا يقال لها: دومين من حمص»(٢٩).

هي قرية على ثمانية عشر ميلا من «حمص»، وكذا قيد - بفتح الدال المهملة وسكون الواو وكسر الميم - في كتاب مسلم، وفي كتاب البزار - وقد قيل في غيرهما: «دومين» على صفة التثنية.

\* \*

• عَنْ عَلَقَمَةَ - رحمه الله تعالى - قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمنِينَ عَائِشَةَ وَالَّ: سَأَلْتُ أُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ؟ هَل كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ هَل كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الأَيَّامِ؟ قَالَتُ: لاَ. كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً. وَأَيُّكُمْ يَسَنَتَطيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَسَنَتَطيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهُ يَسَنَتَطيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهُ يَسَنَتَطيعُ ؟.

قولها: «كان عمله ﷺ ديمة»<sup>(٣٠)</sup>.

أي: دائما، والديمة: المطر الدائم. وخرج هذا مخرج التشبيه؛ كقولهم: زيد الأسد.

\* \*

قوله ﷺ: «مثل النطفة تدردر (أ) »((۱).

النطفة هنا: الماء القليل، «تدردر»: يتحرك بعضها في بعض وتتمخض، وأراد: تتدردر؛ فحذف إحدى التاءين.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول برقم (١٦، ١٤).

عَنْ أَبِي الطّفَيْلِ. قَالَ: قُلتُ لابِن عَبّاس وَ الْكَ: أَرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ. رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ. وَقَدْ كَثُرَ النّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ذَاكَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا لا يُدعونَ عَنْهُ وَلا يُكْرَهُونَ.

قوله: «إنهم كانوا لا يدعون عنه»(٢٢).

أي: لا يدفعون، قال الله - تعالى: ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ (الطور: ١٣).

\* \*

● عن الرّبيع بن سبَرْرة أنّ أباهُ غزا مع رَسُولِ اللّهِ ﷺ فتَحَ مكّة. قال: فأقَمْنَا بها خَمْسَ عَشْرَة. (ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيّلَة ويَوْم) فأذِنَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ فَاقَمْنَا بها خَمْسَ عَشْرَة. (ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيّلَة ويَوْم) فأذِنَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ عَالَيْهِ في مُتْعَة النّسَاء. فخرَجَتُ أنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي. وَلِي عَلَيْهِ فَضَلُ في الجَمَالِ. وَهُو قَريبٌ مِنْ الدّمَامَة. معَ كُلٌ وَاحِد مِنّا بُرَدٌ. فَبُرْدِي في الجَمَالِ. وَهُو قَريبٌ مِنْ الدّمَامَة. معَ كُلٌ وَاحِد مِنّا بُرَدٌ. فَبُرْدِي خَلَقٌ. وَأَمّا بُرَدُ ابْن عَمّي فَبُرَدٌ جَديدٌ غض . حتى إذا كُنّا بأسنفل مكة، أو بأعَلاها فَتَلقّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ البَكْرة العَنطَنطَة. فقُلنا: هل لَك أنْ يَستَتمْتعَ مَنْك أحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْدُلاَن؟ فَنَشَر كُلٌ وَاحِد مِنّا بُرَدُهُ. فَجَعلَتْ مَنْك أحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْدُلاَن؟ فَنَشَر كُلٌ وَاحِد مِنّا بُرَدُهُ. فَجَعلَتْ مَنْك أحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْدُلاَن؟ فَنَشَر كُلٌ وَاحِد مِنّا بُرَدُهُ. فَجَعلَتْ مَنْك أحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْدُلاَن؟ فَنَشَر كُلٌ وَاحِد مِنّا بُرَدُهُ. فَحَعلَتْ مَنْكُ إلى عَطْفِها. فَقَالَ: إنّ بُرَدُ هَدَا خُلُقٌ وَبُرُدِي جَديدٌ غَضّ، فتَقُولُ: بُرَدُ هَدَا لاَ بَأْسَ به. ثَلاَثُ مِرَارٍ فَمُ مَرّيَيْن. ثُمّ اسْتَمَتَعْتُ مِنْهَا. فَلَمْ أخُرُجُ حَتّى حَرّمَهَا رَسُولُ اللّه عَلِيْهُ.

قوله: «وهو قريب من الدمامة»(٢٢).

الدَّمامة - بالدال المهملة -: القبح، وقد دَمَّ فلان يَدمُّ ويَدُمُّ إذا كان دميما.

\* \*

عَنْ جَابِرِ يَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلُ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرِ. فَبَلَغَ ذَلَكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالُ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ عَلَيْ وَمَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتُرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ العَدَوِيِّ بِثَمَانِمَائَة دِرْهَم. «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتُرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ العَدَوِيِّ بِثَمَانِمَائَة دِرْهَم. فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ الله عَلِي فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْ فَدَكَ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ فَلَا الله عَلَيْهُ فَلَا الله عَلَيْهُ فَعَلَى شَيْءٌ فَالله المَلكَ شَيْءً فَلدي عَلَيْهَا. فَالله المُلكَ شَيْءً فَلدي عَلَيْهُ فَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَقُولُ: فَبَيْنَ قَرَابَتِكَ شَيْءً فَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدُيْكُ وَعَنْ شَمِالِكَ وَعَنْ شَمِالِكَ.

قوله: «أعتق غلاما له عن دبر»(٢٤).

يعني: بعد موته، أي: عند إدباره عن الدنيا؛ هذا تلخيصه.

\* \*

● قوله: «فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقه (أ) »(٣٠).

أي: نصبه صبا ونتوسع في صبه، يقال: عيش دُغَ فَق، أي: واسع، وعام دغفق، أي: مخصب.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (ثم حشونا جُرينا).

● قوله: «إنه قد دف أهل أبيات من قومك (أ) «٢٦).

أي: أقبلوا. دَفَّ القوم يَدفِّون دفيفًا إذا ساروا في جمع سيرا رويدا، و«عقاب دفوف»: التي تطير قريبا من الأرض، ومنه قوله ﷺ: «من أجل الدافة (٢٠٠).

\* \*

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْشَىٰ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّه ﷺ خَيْلاً قبلَ نَجُد فَجَاءَتَ بِرَجُل مِنْ بَنِي حَنِيفَة يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةٌ بَنُ أَثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ اليَمَامَة فَرَيَطُوهُ بِسَارِيَّة مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّه ﷺ فَقَالَ: هَمَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمّدُ خَيْرٌ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْدُي يَا مُحَمّدُ خَيْرٌ اللّه عَلَى اللّه مَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمّدُ خَيْرٌ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (وأنتما جميع).

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب الأضاحي، برقم (٢٨/ ١٩٧١)؛ من حديث عَبْد اللّه بْن وَاقد قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّه ﷺ عَنْ أكّل لُحُوم الضّحَايَا بَعْد ثَلَاث، قَالَ عَبْدُ اللّه بِّنُ أبي بَكْر: فَذَكَرْتُ ذَلِك لَعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقُ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفّ أهلُ أَبْيَات مِنْ أَبِي أَلِي بَكْر: فَذَكَلُ لَعَمْرَةَ الأضْحَى، زَمَنَ رَسُولِ اللّه ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: «ادّخرُوا ثَلاَثًا. ثُمّ تَصَددّقُوا بِمَا بَقِيّ» فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللّه إِنَّ النَّاسَ يَتّخذُونَ الأستقية مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْملُونَ مِنْهَا الوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: نَهَيْتُ أَنْ تُوَكِّلُ لُحُومُ الضّحَايَا بُعْدَ ثَلاَثْ . فَقَالَ: «إِنّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ ذَاكَ اللّه قَالُون هَالُوا: فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ

تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ وَإِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا دَمْ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسلَ تُعْطَ مَنْهُ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «أَطُلِقُوا ثُمَامَةً» فَانْطَلَقَ إلَى نَخْلِ قَريب مِنَ المَسْتجدِ فَاغْتَسلَ. ثُمَّ دَخَلَ المَسْتجدِ فَقَالَ: أشْهَدُ أَنْ لاَ نَخْلِ قَريب مِنَ المَسْتجدِ فَاغْتَسلَ. ثُمَّ دَخَلَ المَسْتجدِ فَقَالَ: أشْهَدُ أَنْ لاَ إلّه إلا اللّه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا مُحَمِّدًا وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجَهُ أَبْغَضَ إلَي مِنْ وَجَهكَ، فَقَدَ أَصَبْحَ وَجَهكَ أَحَب الوُجُومِ عَلَى الأَرْضِ وَجَهُ أَبْغَضَ إلَي مِنْ دِينِكَ، فَاصَبْحَ دينُكَ كُلّهَا إلَي وَاللّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَد أَبْغَضَ إلَي مِنْ بَلَدكَ، فَاصَبْحَ دينُكَ كُلّهَا إلَي وَاللّه إلَي وَاللّه إلَي مِنْ بَلَدكَ أَحَب المُعْرَة، فَمَاذَا بَحَب الدّين كُلّه إلَي وَاللّه إلَي وَإِنّ خَيلُكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ العُمْرَة، فَمَاذَا بَدَكَ أَحَب البِلادِ كُلّهَا إلَي وَإِنّ خَيلُكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ العُمْرَة، فَمَاذَا بَكُ أَحَب البِلادِ كُلّهَا إلَي وَلَى خَيلُكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُريدُ العُمْرَة، فَمَاذَا بَدَكَ أَحَب البِلادِ كُلّهَا إلَي وَلِي خَيلُكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُريدُ العُمْرَة، فَمَاذَا تَرَى هُ فَبَاللّهُ مَتْ رَسُولِ اللّه عَلَيْهُ. وَلاَ وَاللّه لا يَقِي أَنْ اللّه عَلَيْهُ. وَلاَ وَاللّه لا يَقْتُهُ وَلاً وَاللّه لا يَقْعَلَ اللّه عَلَيْهُ وَلاً وَاللّه لا يَقْعَلَ اللّه عَلَيْهُ وَلَكُنِي أَسْلَمْتُ مَعْ رَسُولِ اللّه عَلَيْهُ.

قوله: «إن تقتل تقتل ذا دم»(٢٨).

بدال مهملة، أي: من له دم مطلوب لا يغفل عنه ولا يترك هدرا، ويحتمل أن يريد: ذا قرابة، يقال: فلان ذو دم، وبيننا وبينه دم، أي: قرابة، ومن رواه بالذال المعجمة فيذكر في حرف الذال – إن شاء الله تعالى.

\* \*

● قوله ﷺ: «أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام<sup>(١)</sup>»(٢٦).

الدعاية: مصدر كالإباية والشكاية، وقد روي في آخر: «بداعية

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول برقم (٩٤، ٩٥).

الإسلام» (11) أي: بالطريقة الداعية أو الخالة أو ما أشبهه، والدعوة إلى الطعام – بفتح الدال وبكسرها – في النسب، ومن دعوة الطعام قوله: الدعوة عندي الليلة.

\* \*

• عَنْ حُدْيَفَة بِنَ اليَمَانِ وَ اللّهِ عَنْ النّاسُ يَسَالُونَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ الخَيْرِ. وَكُنْتُ أَسَالُهُ عَنْ الشّرِ مَخَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّه إِنّا كُنّا فِي جَاهلِيّة وَشَرَ. فَجَاءَنَا اللّهُ بِهِذَا الْخَيْرِ. فَهَل بَعْدَ وَسُولَ اللّه إِنّا كُنّا فِي جَاهلِيّة وَشَرَ. فَجَاءَنَا اللّهُ بِهِذَا الْخَيْرِ. فَهَل بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرّ قَالَ: «نَعَمْ. وَفِيه دَخَنٌ» قُلتُ: وَمَا دَخَنُه وَ قَالَ: «قَـوَمٌ يَسَلَتَنّونَ بِغَيْرِ سَنُتِي، وَيَهَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيي. تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكرُ». فَقُلتُ: هَل بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ فَيها». وَيَهَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيي. تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكرُ». فَقُلتُ: هَل بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرَر قَالُ: «نَعَمْ. وَقُمْ مِنْ جلدَتِيَا. وَيَتَكَلّمُونَ شَرَر قَلْكُ: وَلَا اللّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «نَعَمْ. قَوْمٌ مِنْ جلدَتِيَا. وَيَتَكلّمُونَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «نَعَمْ. قَوْمٌ مِنْ جلدَتِيَا. وَيَتَكلّمُونَ بِالسِنِتِيَا» قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «نَعَمْ. قَوْمٌ مِنْ جلدَتِيَا. وَيَتَكلّمُونَ بِالسِنِتِيَا» قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «نَعَمْ. قَوْمٌ مِنْ جلدَتِيَا. وَيَتَكلّمُونَ بَالسِنِتِيَا» قُلتُ: وَامَامَهُمْ هُ فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامُ وَلَا إِمَامُ وَلَوْ أَنْ تَعَضٌ عَلَى أَصُلُ شَجَرَةٍ، حَتّى فَالَ: «فَاعَتْزِل تِلكَ الفِرَقَ كُلّهَا. وَلَوْ أَنْ تَعَضٌ عَلَى أَصَلُ شَجَرَةٍ، حَتّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».

قوله ﷺ: «وفيه دخن» (٤١).

وقوله ﷺ: «هدنة على دخن» (٤٢١).

الدخن: كـدرة، والدخن: الدخان. دخنت النار تدخن دخنا: ثار دخانها، وأدخنت أيضًا، ودَخِنَت تَدُخن: ألقي عليها الحطب فضعف

وَقَدُها وثار دخانها بذلك، ودخن الطبيخ يَدَخن إذا أصابه الدخان، والمعنى: أنها هدنة أو أمر غير خالص، أي: فيه تغير وفساد، والله أعلم.

و«الدخ» لغة في الدخان، ومنه قول ابن صياد<sup>(۱)</sup>: «هو الدخ <sup>(ب)</sup>»<sup>(۲²)</sup> بفتح الدال وضمها، وقيل: إنه أراد «الدخان»، فأعجله رسول الله على الله على الله على الله الكلمة بقوله: «اخسأ فلن تعدو قدرك (ت)»(٤٤).

\* \*

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيِّ بَنَ حَاتِم (وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخيلاً وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنَ) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: أُرْسِلُ كَلبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلبِي كَلبًا قَدْ أَخَذَ. لا أَدْرِي أَيِّهُمَا أَخَذَ. قَالَ: «فَلاَ تَأْكُل. فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلبِك، وَلَمْ تسمَ عَلَى غَيْرِهِ».

قوله: «وكان لنا جارا دخيلا »(٥٠).

أي: قريبا مخالطا، والمداخلة: المخالطة.

\* \*

عَنْ حُذَيْفَةَ يَوْ عَنْ قَالَ: كُنّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النّبِي عَيْقِ طُعَامًا لَمْ نَضعٌ أَيْدِينَا، حَتّى يَبُداً رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ، فَيَضعَ يَدَهُ. وَإِنّا حَضَرْنَا مَعَهُ، مَرّةً، طَعَامًا. فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنّهَا تُدُفَعُ. فَذَهَبَتْ لِتَضعَ يَدَهَا فِي الطّعام،

<sup>(</sup>أ) ابن صياد، واسمه «صاف»، يهودي ولد في زمن النبي على في ضواحي المدينة المنورة، ادعى النبوة، وزعم أنه يأتيه الوحي، وكان في ميلاده ونشأته يشبه إلى حد كبير صفات المسيح الدجال، خاصة أنه اختفى ولم تعلم له وفاة وكان كثير من الصحابة الكرام يؤكدون أنه المسيح الدجال، وقصته في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>ب، ج) تقدم نص الحديث في آخر الباب السابق.

فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيّ كَأَنَّمَا يُدَفَعُ . فَأَخَذَ بِيَدِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيّ كَأَنَّمَا يُدَفَعُ . فَأَخَذَ بِيَدِهِ. فَقَالَ رَسُسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيَستَتَحِلِّ بِهَا، فَأَخَذَتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ اللّهِ عَلَيْهِ. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيةِ لِيَستَتَحِلِّ بِهَا، فَأَخَذَتُ بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَستَتَحِلِّ بِهِ. فَأَخَذَتُ بِيَدِهِ. وَالنَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِها».

قوله: «جاءت جارية كأنما تدفع»، و«جاء أعرابي كأنما يدفع» (٢١).

يروى: «كأنما»، و «كأنها»، و «كأنه» للرجل، يقول: دفعت الرجل فاندفع، أي: دهثته وسقته فانساق، وجاء في حديث آخر: «كأنها تطرد، وكأنه يطرق» (٤٠٠).

\* \*

قوله: «ولنا بهيمة داجن (أ) »(٤٨).

الداجن من الحيوان كله: ما يألف البيوت كالحمام المستفرخة والضأن الذي تعلف وغيرها، ويقال أيضًا: داجنة - بالتاء (ب) - ويقال: «دجن بالمكان دجونا»: إذا أقام به.

\* \*

• قوله: «والديباج (ج) »(٤٩).

في النهي عن لباسه، الديباج: ثوب من الحرير مصور، وهو أعجمي عُرِّب، ويقال بكسر الدال وفتحها ويجمع على «ديابيج» بياءين عند من

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني برقم (٣)٠

<sup>(</sup>ب) في الأصل: (بالهاء).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول برقم (١٠٢).

لا يرى أن أصله الإدغام، وأن الياء مبدلة فيه من الباء، وعند من رأى ذلك يجمع «دبابيج» بباءين مفردتين.

\* \*

قوله ﷺ: «علام تدغرن أولادكن» (٥٠٠).

الدغر: الغمز، أي: تغمزن لهواتهم من وجع العذرة، وأصل «الدغر»: الدفع، وقد يكون الاختلاس أيضًا، دَغَرَ يَدَغَرُ دَغَرًا: دفع، وكذلك اختلس.

\* \*

عَنْ أبِي هُرَيْرَةً رَوْظَتُ عَن النّبِي عَلَيْهِ: «أَنّ امْرَأَةً بَغِيّا رَأْتُ كَلبًا فِي يَوْم حَارّ يُطيِفُ ببِئُرٍ قَد أَدُلَعُ لِسَانَهُ مِنَ العَطشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا .
 فَغُفْرَ لَهَا».

قوله ﷺ: «قد أدلع لسانه من العطش»(٥١).

معناه: أخرج لسانه، يقال: أدلع الرجل لسانه، وكذلك: الكلب لسانه فدلع اللسان.

عن سَهُل بَن سَعُد أَن رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيَبَرَ: «لأَعْطِينَ هَذِهِ الرّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيّهِ، يُحِبّ اللّهَ وَرَسُولُهُ. وَيُحبّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ».

قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيِّهُمْ يُعْطَاهَا. قَالَ: فَلَمَّا أَصِبَحَ النَّاسُ غَدَوًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيِّهُ. كُلَّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا. فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيِّ بَنُ أَبِي طَالِب؟» فَقَالُوا: هُوَ يَا رَسُولَ اللّه عَلَيٌّ فِي عَيْنَيْه. قَالَ: «فَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْه»، فَأَتِيَ بِه، فَبَصِقَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ فِي عَيْنَيْه. وَدَعَا لَهُ فَبَرَأ. حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِه وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. فَقَالَ عَلِيّ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ الله عَلَى الْإَسْلَام، وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ الله عَلَيْ الله فِيهِ. فَوَاللّه لأَنْ يَهُدِي اللّه بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَمْ لُله مِنْ عَقْ الله فِيهِ. فَوَاللّه لأَنْ يَهُدِي اللّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعُم».

قوله: «فبات الناس يدوكون ليلتهم»(٥٢).

أي: يخوضون، يقال: داكوا يدوكون دَوْكًا ودَوْكةً ودُوْكة: إذا اختلطت أمورهم أو اختصموا أو شبه ذلك، ومعنى «داك» في الأصل: خلط.

\* \*

قولها: «كل داء له داء<sup>(أ)</sup>»(<sup>(7)</sup>).

تريد أن كل ما يعرو بالناس من أدواء قد اجتمع فيه، تريد العيوب، تدمه بذلك.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول برقم (١١٢، ١١٤).

● قولها: «**ودائس ومنق** (أ) »(الماء).

«دائس»: اسم فاعل من داس يدوس دوسا؛ أي: وطئ.

و«منق»: اسم فاعل من قولهم: نقى ينقي. تقول: هم أهل حرث فنعمهم تدوس وهم ينقون، تصفهم بالرفاهية.

\* \*

قوله ﷺ: «وفي كل دور الأنصار خير (ب) ه(٥٠).

الظاهر أن المراد بالدور هاهنا القبائل، وسموا دورا لنزولهم بالدور واجتماعهم بها، كما يسمى الشيء باسم مجاوره وملازمه.

\* \*

• قوله ﷺ: «ولا تدابروا <sup>(ج)</sup> ، (<sup>٥٦)</sup>.

أي: لا يدبر بعضكم على بعض، والأصل: تتدابروا.

\* \*

<sup>(</sup>أ) المصدر السابق.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (حديقة لامرأة).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (ولا تجسسوا).

إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبَتَهُ فِيِهِ».

قوله ﷺ: «فأرصد الله على مدرجته ملكا »(٥٠).

أي: على طريقه.

\* \*

عَنَ النَّعْمَانِ بِن بَشِيرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفُهِمْ، مَثَلُ الجَسندِ. إِذَا اشْتَتَكَى مِنْهُ عُضْوً، تَدَاعَى لَهُ سنائِرُ الجَسندِ بِالسّهْرِ وَالحُمّى».

قوله ﷺ: «تداعى لها سائر الجسد »(٥٠).

تداعى: تفاعل من «دعا يدعو»، والمراد: أنه تتبعها في حالها اتباع من يجيب داعيًا، ومنه تداعى إليها: إلى السقوط.

\* \*

• عَنْ أَبِي حَسّانَ، قَالَ: قُلتُ لأبِي هُرَيِّرَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ. فَمَا أَنْتَ مُحدَّثِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطيِّبُ بِهِ أَنْفُسنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمَ «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ – أَوْ قَالَ قَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ بِصِنفَة ثُوبِكَ هَذَا. فَلاَ أَبُويَهِ بِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ، أَوْ قَالَ بِيدِهِ – كَمَا آخُذُ أَنَا بِصِنفَة ثُوبِكَ هَذَا. فَلاَ يَتَنَاهَى – أَوْ قَالَ فَلاَ يَنْتَهِي – حَتّى يُدْخِلَهُ اللّهُ وَأَبَاهُ الجَنّةَ». وفي رواية سِتَوَيْد قَالَ: حَدّثَنَا أَبُو السّلِيلِ. وَحَدَّثَنِيه عُبَيْدُ اللّه بَنُ سَعِيد بحَدّثَنَا أَبُو السّلِيلِ. وَحَدَّثَنِيه عُبَيْدُ الله بَنُ سَعِيد عَدِّثَنَا يَتَعْمِي، بِهِذَا الإسناد فَقَالَ: فَهَلَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَنْ التَّيْمِي، بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

قوله ﷺ: «صغارهم دعاميص الجنة» (٥٩).

الدعاميص: جمع «دعموص»؛ دويبة تلزم الماء وتغوص فيه. ويقال: «فلان دعيميص»؛ أي: حاذق به،/ و«دعيميص الرمل»: رجل كان داهيًا.

[۳۱/ظ]

\* \*

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللّهِ عَنْ النّبِي عَيْدٍ كَانَ يَتَعَوّدُ مِنْ سُوءِ القَضاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشّقَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ وَمِنْ جُهْدِ البَلاَءِ. قَالَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ: قَالَ سُفْيَانُ: أشْكُ أنّي زدْتُ وَاحِدَةً مِنْها.

قوله ﷺ: «وأعوذ بك من درك الشقاء»(٦٠).

أي: من تَبِعَته وما يلحق منه، بفتح الدال، وقد أسكنت الراء فتكون مصدرًا، والمعنى: أعوذ بك من أن يدركنا الشقاء، ودركات النار ودركها: منازل أهلها، واحدها: «دَرك»، و«دَرُك»، والفتح أفصح.

\* \*

• عَنْ عَبندِ اللّهِ بَن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ أَنّهُ قَالَ: «بَيْنَمَا تَلاَثَةُ نَفَر يَتَمَشّوْنَ أَخَذَهُمُ الْطَرُ. فَأُووْا إِلَى غَارِ فِي جَبَل. فَانْحَطّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبلِ. فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهمْ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض أَلَّهُ عَارِهُمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبلِ. فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهمْ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةٌ لِلّه، فَادْعُوا اللّهَ تَعَالَى بِهَا، لَعَلّ اللّه يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَّ إِنّهُ كَانَ لِي وَالدَانِ شَيْخَانِ كَبيرَانِ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَّ إِنّهُ كَانَ لِي وَالدَانِ شَيْخَانِ كَبيرَان وَالْمَرَأتِي وَلِي صَبِيّةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ وَالدَانِ شَيْخَانِ كَبيرَان بِوَالدَيّ، فَسَقَيْتُهُم صَغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأُتُ وَالدَانِ شَيْخَانِ كَبيرَان بَوَالدَيّ، فَسَقَيْتُهُم مَا قَبْلَ بَنِيّ. وَأَنّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمِ الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ بَوَالدَيّ، فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيّ. وَأَنّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمِ الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ فَجَنَّتُ عُمَا كُنُتُ أَحُلُبُ عَلَى عَمْ الْمُسْرَيْتُ فَوَجَدَتُهُمَا قَبْلَ بَنِيّ. وَأَنّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمِ الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمُسَيْتُ فَوَجَدَتُهُمَا قَدْ نَامَا. فَحَلَبْتُ كَمَا كُنُتُ أَحُلُبُ . فَجِيثَتُ

بِالحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا الْكُرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أُستَقِيَ الصَّبْيَةَ قَبْلَهُمَا وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيّ فَلَمْ يَزَل ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتّى طَلَعَ الفَجَرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهك، فَافَرُجٌ لَنَا مِنْهَا فُرُجَةً، نَرَى مَنْهَا السّمَاء فَفَرَجَ اللّهُ مِنْهَا فُرُجَةً فَرَأُوا مِنْهَا السّمَاء . فَفَرَجَ اللّهُ مِنْهَا السّمَاء . فَرَاقًا مِنْهَا السّمَاء .

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتَ لِي ابْنَهُ عَمَ أَحْبَبْتُهَا كَاشَدٌ مَا يُحِبّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا . فَأَبَتْ حَتّى آتِيها بمائة دينار، فَتَعِبْتُ حَتّى جَمَعْتُ مائة دينار . فَجِئْتُها بها . فَلَمّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجُلَيْها قُالَتْ: يَا عَبِّدَ الله اتّق الله . وَلا تَفْتَح الخَاتَم إلا بحقه فَقُمْتُ عَنْها فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهك ، فَافْرُجُ لَنَا مَنِها فُرُجَةً . فَفَرَجَ لَهُمْ .

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزَ فَلَمّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعُطنِي حَقِّي. فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغبَ عَنْهُ. فَلَمْ أَزَل عَمَلَهُ قَالَ: أَعُطنِي حَقِّي. فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغبَ عَنْهُ. فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا. فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتّق اللّهَ وَلاَ تَظْلِمْنِي حَقِّي. قُلتُ: اذْهَبَ إلَى تلكَ البَقر وَرِعَائِهَا. فَخُذْهَا. فَقَالَ: اتّق اللّهَ وَلاَ تَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلتُ: إنِّي لاَ أَسْتَهَزِئُ بِكَ. خُذْ ذَلِكَ البَقر وَرِعَاءَهَا البَقر وَرِعَاءَهَا اللّهُ وَلاَ تَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلتُ: إنِّي لاَ أَسْتَهَزِئُ بِكَ. خُذْ ذَلِكَ البَقر وَرِعَاءَهَا فَأَخُذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجَهِكَ، فَافْرُجُ لَنَا مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللّهُ مَا بَقِيَ.

قُوله ﷺ: «فلم يزل ذلك دأبي ودأبه»(١١).

أي: حالتي اللازمة وعادتي، يقال: دأب الأمر يدأب دأبا ودءوبا: إذا لازمه.

• عَنْ الحَارِثِ بَنِ سُويَدٍ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عَبَدِ اللهِ أَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَحَدَّتَنَا بِحَدِيثَيْنِ: حَدِيثًا عَنْ نَفْسِهِ وَحَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ. مَريضٌ. فَحَدَّتَنَا بِحَدِيثَيْنِ: حَدِيثًا عَنْ نَفْسِهِ وَحَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقِة يَقُولُ: «لَلَّهُ أَشَدٌ فَرَحًا بِتَوْبَة عَبَدهِ المُوَّمِنِ، فَالَ: اللهِ عَيْقِة مَهَلكة معة رَاحلته عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرابُه . فَنَامَ مِنْ رَجُل فِي أَرْض دَوِيّة مَهَلكة . مَعة رَاحلته . عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرابُه . فَنَامَ فَاسَنَيْقَظَ وَقَدَ ذَهَبَتْ . فَطَلَبَها حَتّى أَدْرَكَهُ العَطشُ . ثُمّ قَالَ: أَرْجِعُ إلَى مَكَانِيَ الدي كُنْتُ فِيه . فَأَنَامُ حَتّى أَمُوتَ فَوضَعَ رَأَسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ مَكَانِيَ الدي كُنْتُ فِيه . فَأَنَامُ حَتّى أَمُوتَ فَوضَعَ رَأَسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ فَرَادِي اللهُ أَشَدٌ لِيمُوتَ فَاسَتَيْقَظَ وَعَنْدَهُ رَاحِلُتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعامُهُ وَشَرَابُهُ . فَاللّهُ أَشَدٌ فَرَحًا بِتَوْبَةِ العَبْدِ المُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحلتِهِ وَزَادِهِ».

قوله ﷺ: «في أرض دوية مهلكة»(١٢).

وفي أخرى: «داوية»، وكلاهما بمعنى، وهي: المفازة الخالية، و«دو» مثلها، و«دَوِّيٌّ» جمع: دَوِّيَّة.

\* \*

عن حُذَيْفَة رَبِّ عَنْ النّبِي عَلَيْ قَالَ: قَالَ النّبِي عَلَيْةِ: «فِي أَصنَحَابِي الثّبَا عَشَرَ مُنَافِقًا، فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ لا يَدْخُلُونَ الجَنّة حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سُمِّ الخياطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكُفيكَهُمُ الدّبَيْلَةُ وَأَرْبَعَةٌ»، لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيهِمْ.

قوله ﷺ: «ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة»(١٦).

هو ورم يخرج في أكتافهم حتى يَنْجُم، أي: يظهر، يقال: نجم النبت: إذا ظهر، وأصل الدبيلة: «الداهية الكبيرة»، صُغِرت على معنى التعظيم، تقول العرب: دَبَلَتْهم الدُّبيَلة، أي: أصابتهم الداهية.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَوْقَ أَهْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنْ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدَّرِيِّ رَوْقَ هِمْ، كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدَّرِيِّ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدَّرِيِّ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدَّرِيِّ الغَابِرَ مِنَ الأَفُقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَفْرِب. لتَضاضُل مَا بَيْنَهُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لِ تَلْهُ تَلْهُمْ عَلَى الله لِهُ الله الله المَنْ المَنْ المَانَّذِي الله إلله إلله إلله وصد قوا المُرْسَلِينَ»،

قوله ﷺ: «كما تتراءون الكوكب الدري»(١٤).

منسوب إلى «الدر» في بياضه وصفائه، يقال: «كوكب دري»، فعيل، و«دريء» فعيل من: «الدرء». أي: الدفع، وقد قرئ بالجميع.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَ اللّهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ وَ اللّهِ وَاللّهِ قَالَ: «رُبّ أَشْعَثَ مَدَفُوعِ بِالأَبُوابِ، لَوْ أَقْسَمَ علَى اللّهِ لأَبَرّهُ».

قوله ﷺ: «رب أشعث مدفوع بالأبواب»(١٥).

أي: مُنَزَّلاً هذه المنزلة لو جاء إلى أبواب الدنيا دفع عنها، أي: هيئته وحاله من أحوال من يدفع عن الأبواب، ويحتمل أن يريد: إنما يجعل أهل الدنيا أبوابهم ليدفعوا مثله.

\* \*

قوله ﷺ: «فجعل الله الدبرة عليهم(١)»(١٦).

أي: الهزيمة، يقال: بسكون الباء وبفتحها.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (ريح حمراء).

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَا اللّهِ عَنْ النّبِي عَلَيْ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى يُبْعَثَ دَجّالُونَ كَذّابُونَ. قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ. كُلّهُمْ يَزْعُمُ أنّهُ رَسُولُ اللّهِ».

قوله ﷺ: «حتى يبعث دجالون كذابون»(۲۷).

جمع «دجال»، والدجال والدجالة في عرف اللغة: الرفقة، سميت بذلك إما لتغطيتها الأرض وإما لاجتماعها، وكذلك: «دجلة»، سميت لأحد هذين الوجهين، والتدجيل أيضًا: إلقاء القطران على الإبل وذلك يغطي أجسادها وما فيها، وقيل: سمي الدجال «دجالا» لتلبسه على الناس وتغطيته أمره.

\* \*

عَنۡ النّعۡمَانَ بَن بَشيرِ قَالَ: ألسَنتُمۡ في طَعَام وَشَرَابِ مَا شئّتُمُ ؟ لَقَدۡ رَائِتُ نَبِيّكُمۡ عَالَىٰ وَمَا يَجِدُ مِنۡ الدّقَلِ، مَا يَمُلأ بِهِ بَطۡنهُ. (وَقُتَيۡبَةُ لَمۡ يَذۡكُرُ: بِهِ).

قوله: «وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه» (١٨).

الدقل: صنف رديء من التمر - بالدال المهملة.

\* \*

عَنْ أَسَامَةَ بِن زَيْدٍ قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَلاَ تَدَّخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلَّمَهُ ؟ فَقَالَ: أَتُرَوِّنَ أَنِّي لاَ أَكَلَّمُهُ إِلاَّ أَسَمِعُكُمْ ؟ وَاللَّهِ لاَ لَقَدْ كَلَّمَتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ. مَا دُونَ أَنْ أَفُتَتَحَ أَمْرًا لاَ أَحَبِ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أَقُولُ لاَ حَدٍ يَكُونُ عَلَي أَمِيرًا: إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ. بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ لاَحَد يَكُونُ عَلَي أَمِيرًا: إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ. بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالرِّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلقَى فِي النَّارِ فَتَتَدَرُلقُ أَقْتَابُ بَطَنْهِ. فَيُحْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ. فَيَقُولُونَ: فَيَدُولُ بِهَا كَمَا يَدُولُ الحِمَالُ بِالرِّحَى فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ. فَيَقُولُونَ:

يَا فُلاَنُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ تَكُن تَأْمُرُ بِاللَّهْرُوفِ وَتَنَّهَى عَنَ الْمُنْكَرِ الْهَوُولُ: بَلَى. قَد كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر وَآتِيهِ».

قوله ﷺ: «فتندلق أقتاب بطنه» (٦١).

أي: تخرج، والأقتاب: الأمعاء، واحدها «قتب»، يقال: طعنته فاندلقت أقتاب بطنه، واندلق السيف إذا خرج من غير سبّل، وكذلك السبّيل والغارة إذا هجما، وقد روي في غير هذا بالمعجمة، وإن يك تصحيفًا فله وجه (أ) وهو الحركة بقلق، ذَلِقَ يذَّلَق ذَلَقا: إذا قلق، فيكون المعنى: تحركت أمعاؤه وقلقت، والصحيح ما بدئ به.

\* \* \*

(أ) في المخطوط: (وجيه).

# هواميش البيابالثامين

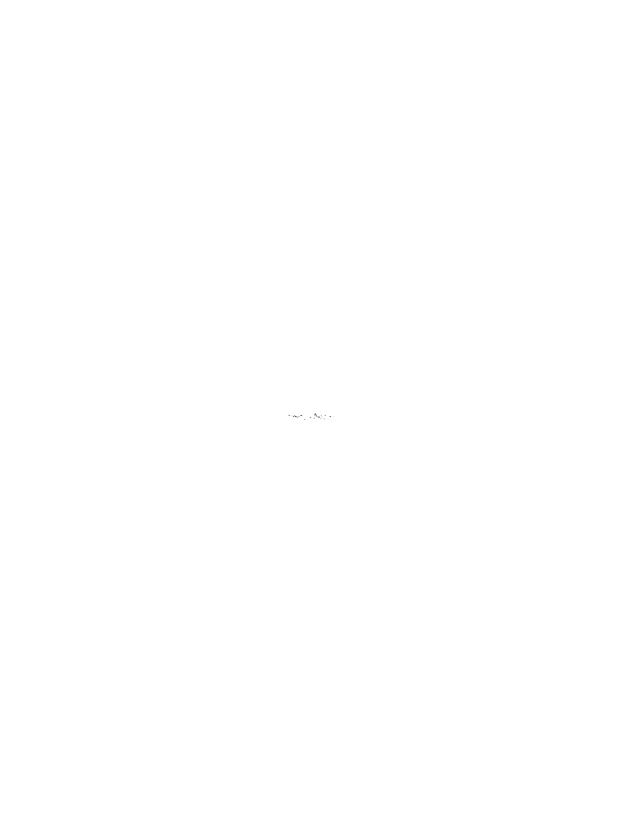

#### هوامش حرف الدال:

- (۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، برقم (۱۱)، والبخاري برقم (٤٦) والنسائي برقم (٤٥٨) وأبو داود برقم (٣٩١).
- (۲) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله برقم (۱۷۲) وأحمد في (۱۷۱)، والبخاري برقم (۵۳) وابن حبان في صحيحه برقم (۱۷۲) وأحمد في مسنده (۱/ ۲۲۸).
- (٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى وبرسوله، برقم (١٨) وابن حبان في صحيحه برقم (٤٥٤١)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٨٠٣٤)، وأحمد في مسنده (٣/ ٢٢).
- (٤) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب طيب عرق النبي رهم (٢٣٣٢)، وأحمد في مسنده (٣/ ٢٨٣٧)، والنسائي برقم (٥٣٧١).
- (٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله، برقم (١٦١)، والبخاري برقم (٤٩٢٢)، وابن حبان في صحيحه برقم (٣٤)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٣٣٤)، والنسائي برقم (١٦٦٣).
- (٦) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله، برقم (١٦٧)، والترمذي برقم (٣٦٤٩)، وابن حبان في صحيحه برقم (٦٢٣٢)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٣٤٨).
  - (٧) لا أصل له فيما أعلم ولم أجد من خرجه.
- (٨) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية برقم (١٨٢)، والبخاري برقم (٧٤٣٨).
- (٩) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، برقم (١٨٣)، والبخاري برقم (٧٤٤٠)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٤٣٠)، والطيالسي في مسنده برقم (٢١٧٩).

(۱۰) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (۲۹۹)، والبخاري برقم (۹۰۱)، وأبو داود برقم (۱۰٦٦).

- (۱۱) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، برقم (٦١٨) وأبو داود برقم (٨٠٦)، وابن ماجة برقم (٦٧٣).
- (۱۲) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خروجًا برقم (۱۸٦)، والبخاري برقم (۱۸۹)، وابن ماجة برقم (۲۳۹).
- (۱۳) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (۱۹٤) والبخارى برقم (۲۷۲۶).
- (١٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (١٩١)، وأحمد في مسنده (٣/ ٣٥٥)، وابن منده في الإيمان برقم (٨٥٩).
- (١٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، برقم (٢٠٩)، والروياني في مسنده والبخاري برقم (٣٨٨٣)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٠٦)، والروياني في مسنده برقم (١٣٢٧).
- (١٦) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم (٢٤٩)، ومالك برقم (٦٠١)، وابن ماجة برقم (٤٣٠٦).
- (۱۷) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم (۳٤٩).
- (۱۸) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، برقم (۱۸) (۳۵۸)، والبخاري برقم (۲۱۱)، والترمذي برقم (۸۹)، والنسائي برقم (۱۸۷)، وأبو داود برقم (۱۹۲)، وابن ماجة برقم (٤٩٨).
- (۱۹) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم (٤٤٢)، والترمذي برقم (٥٧٠)، وأبو داود برقم (٥٦٨).
- (٢٠) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، برقم (٢٠) والترمذي برقم (٣٥٤٧)، والنسائي برقم (٤٠٢) كلهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وأخرجه البخاري برقم (٦٣٧٥) من حديث عائشة رضي الله عنها.

- (٢١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة، تمحى به الخطايا، برقم (٦٦٧)، والبخاري برقم (٥٢٨)، والترمذي برقم (٤٦٨) والنسائي برقم (٤٦٢).
- (۲۲) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (٤٨٣)، وأبو داود برقم (٨٧٨)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٦٧٢) وابن حبان في صحيحه برقم (١٩٣١).
- (۲۳) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي برقم (٥٠٥) وأبو داود برقم (٦٩٧).
- (٢٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، برقم (٥٤١)، والبخاري برقم (١٢١٠)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٩٨).
- (٢٥) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، برقم (٥٦٩)، وابن ماجة برقم (٧٦٥)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (١٣٥١)، وابن حبان في صحيحه برقم (١٣٥٢).
- (٢٦) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩٥)، والبخاري برقم (٨٤٣)، وأبو داود برقم (١٥٠٤).
- (۲۷) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطأ إلى المساجد، برقم (٦٦٥)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٤٥١)، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٠٢٤)، وأحمد في مسنده (٣/ ٣٣٢)، والطبراني في الأوسط برقم (٤٥٩٦).
- (۲۸) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة،
   واستحباب تعجيل قضائها برقم (۲۸۲)، والبخاري برقم (۲۵۷۱).
- (٢٩) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٦٩٢)، وأحمد في مستخرجه، برقم (٦٩١)، وأدمد في مستخرجه، برقم (١٥٥١).

- (٣٠) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، برقم (٧٨٣)، والبخاري برقم (١٤٦٦)، وأبو داود برقم (١٣٧٠).
- (۳۱) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم (۱۰٦٤)، والبخارى برقم (۳۱۱).
- (٣٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، برقم (٣٢)، وأبو نعيم في مستخرجه برقم (٢٩٢٠)، والبيهقي في الكبرى برقم (٩٠٥٤)، والضياء في المختارة برقم (٢٧١).
- (٣٣) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، برقم (٣٨)، (١٤٠٦)، وابن حبان في صحيحه برقم (٤١٤٨)، وأحمد في مسنده (٣/ ٤٠٥)، والبيهقى في الكبرى برقم (١٣٩٢٨).
- (٣٤) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله... برقم (٩٩٧)، والبخاري برقم (٧١٨٦) والنسائي برقم (٩٩٧)، وأبو داود برقم (٣٩٥٥).
- (٣٥) أخرجه مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت، برقم (٣٥). (١٧٢٩) وأبو عوانة في مسنده برقم (٦٤٩١).
- (٣٦) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيئ برقم (١٧٥٧)، وأبو داود برقم (٢٩٦٣)، والبخاري برقم (٣٠٩٤).
- (٣٧) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي برقم (١٩٤١)، وأبو داود برقم (٢٨١٢)، ومالك برقم (١٠٤٧).
- (٣٨) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، برقم (١٧٦٤) والبخاري برقم (٤٣٧٢).
- (٣٩) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي على إلى هرقل برقم (٣٩)، (١٧٧٣)، والبخاري برقم (٤٥٥٥)، وابن حبان في صحيحه برقم (٦٥٥٥)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٦٢).
- (٤٠) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي على إلى هرقل الرواية التالية للحديث السابق وابن أبى عاصم في الآحاد والمثاني برقم (٤٨٨).

- (٤١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، برقم (١٨٤٧)، والبخارى برقم (٣٦٠٦).
- (٤٢) أخرجه أبو داود برقم (٤٢٤٤)، وابن حبان في صحيحه برقم (٣٩٦٥، والنسائي في الكبرى برقم (٨٠٣٢)، والبزار في مسنده برقم (٢٧٩٩)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٧٩٩).
- (٤٣) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، برقم (٢٩٣١)، والبخاري برقم (٦١٧٣)، والترمذي برقم (٢٢٤٩)، وأبو داود برقم (٤٣٢٩).
  - (٤٤) أخرجه مسلم وغيره، انظر تخريج الحديث السابق.
- (٤٥) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم (٥/ ١٩٢٩)، والنسائي برقم (٢٧٥٧)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٢٥٧٢)، وأحمد في مسنده (٤/ ٢٥٦).
- (٤٦) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها برقم (٤٦) (٢٠١٧)، وأبو داود برقم (٣٧٦٦)، وأبو عــوانة في مــسنده برقم (٣١٩) والمحاملي في أماليه، برقم (٣١٩).
- (٤٧) أخرجه أبو عوانة في مسنده برقم (٨٢٣٧)، وأحمد في مسنده برقم (٥/ ٢٩٧).
- (٤٨) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه، برقم (٢٠٣٩) والبخاري برقم (٤١٠٢) والدارمي برقم (٤٥).
- (٤٩) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، برقم (٢٠٦٦)، والبخاري برقم (٥١٧٥)، والترمذي برقم (٢٨٠٩)، والنسائى برقم (١٩٣٩).
- (٥٠) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست، برقم (٥٠))، وأبو داود برقم (٣٨٦٧)، وابن ماجة برقم (٣٤٦٢).
- (٥١) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها، برقم (٢٢٤٥)، وابن حبان في صحيحه برقم (٣٨٦)، وأحمد في مسنده (٢/ ٥٠٥)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٦٠٣٥).

- (٥٢) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، برقم (٥١)، وأبو برقم (٣٣٣)، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٣٣)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٧٥٢٧).
- (٥٣) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع، برقم (٢٤٤٨)، والبخارى برقم (١٨٩٥).
  - (٥٤) أخرجه مسلم، وغيره، قد تقدم انظر تخريج الحديث السابق.
- (٥٥) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب في معنجزات النبي على برقم (١١/ ١٣٩٢)، والبخاري برقم (٣٧٩١).
- (٥٦) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش برقم (٢٥٦٣)، ومالك برقم (١٦٨٤).
- (٥٧) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب في فضل الحب في الله، برقم (٥٧)، وأبن حبان في صحيحه برقم (٥٧٢)، وأحمد في مسنده (٢/ ٤٠٨)، وأبو يعلى في معجمه، برقم (٢٥٤).
- (٥٨) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، وتعاضدهم، برقم (٢٠٨٦)، والبخاري برقم (٦٠١١).
- (٥٩) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم (٢٦٣٥)، وأحمد في مسنده (٢/ ٤٨٨)، والبخاري في الأدب المفرد، برقم (١٤٥)، والبيهقي في الشعب، برقم (٩٧٥٢).
- (٦٠) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء، ودرك الشقاء، برقم (٢٧٠٧)، والبخاري برقم (٦٣٤٧).
- (٦١) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، برقم (٦١) (٢٧٤٣)، والبخاري برقم (٥٩٧٤).
- (٦٢) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، برقم (٢٧٤٤)، والبخاري برقم (٦٣٠٨)، والترمذي برقم (٢٤٩٨).
- (٦٣) أخرجه مسلم، كتاب صفات المنافقين، وأحكامهم، برقم (٢٧٧٩)، وأحمد في مسنده (٤/ ٣١٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقم (١٢٧٠).

- (٦٤) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ترائي أهل الجنة، أهل الغرف كما يرى الكوكب، برقم (٢٨٣١)، والبخاري برقم (٣٢٥٦)، والدارمي برقم (٢٨٣٠).
- (٦٥) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الضعفاء والخاملين، برقم (٦٥)). (٢٦٢٢)، والبيهقي في الشعب، برقم (١٠٤٨٢).
- (٦٦) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال، برقم (٢٨٩٩)، وأحمد في مسنده (١/ ٤٣٥)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٥٣٨١).
- (٦٧) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل برقم (٨٤)، والبخاري برقم (٣٦٠٩) والترمذي برقم (٢٢١٨).
- (٦٨) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم (٢٩٧٧)، والترمذي برقم (٢٣٧٢)، وابن ماجة برقم (٤١٤٦).
- (٦٩) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، برقم (٢٩٨٩)، والبخاري برقم (٣٢٦٧)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٠٧).

\* \* \*

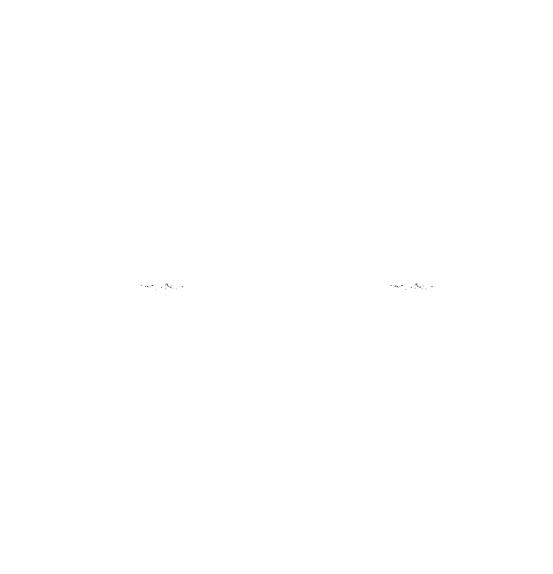

البابالتاسع

حرفاللذال

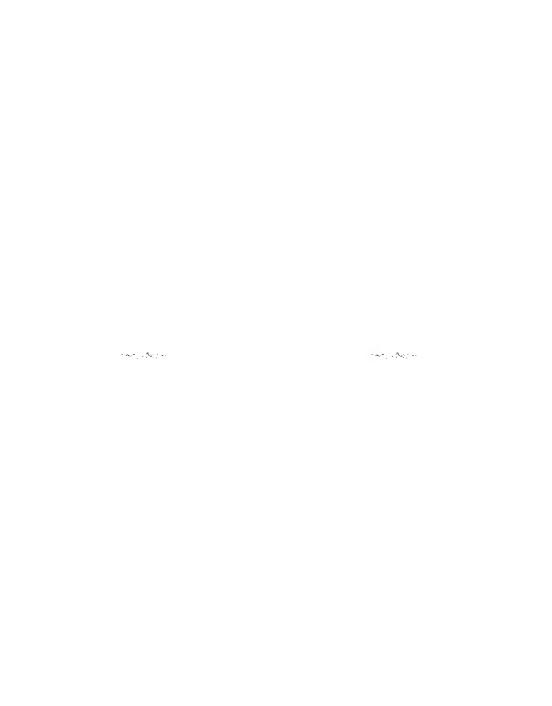

### حرفاللذال

عَنْ يَعْقُوب بَن عَاصِم بَن عُرُوةَ بَن مَسَعُود قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً قَالَ الْعَبْدِ اللّهِ بَن عَمْرو: إنّكَ تَقُولُ: إنّ السّاعَة تَقُومُ إلَى كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ: لَعَبْدِ اللّهِ بَن عَمْرو: إنّكَ تَقُولُ: إنّ السّاعَة تَقُومُ إلَى كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ: لَقَدَ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُحَدّتُكُمْ بِشَيْء وَإِنّما قُلتُ: إنّكُمْ تَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا . فَكَانَ حَرِيقَ البَيْتِ (قَالَ شُعْبَةُ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ) قَالَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ عَظِيمًا . فَكَانَ حَرِيقَ البَيْتِ (قَالَ شُعْبَةُ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ) قَالَ عَبْدُ اللّه بَنُ عَمْرو: قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْقَ : «يَخْرُجُ الدّجّالُ فِي أَمّتِي» وَسَاقَ الحَديثَ بمثِّلُ حَديث مُعَاذ . وَقَالَ فِي حَديثه : «فَلاَ يَبْقَى أَحَدُ فِي قَلِيه مِثْقَالُ ذَرّةٍ بمثِّلُ حَديث مُعَاذ . وَقَالَ فِي حَديثه : «فَلاَ يَبْقَى أَحَدُ فِي قَلِيه مِثْقَالُ ذَرّةٍ مَنْ إِيمَانَ إلا قَبَضَتُهُ عَلَيْه .

قوله ﷺ: «مثقال ذرة»(١).

واحدة الذر، و«الذر»: صغار النمل، وقيل: ما يظهر في شعاع الشمس من الهباء. وعن ابن عباس رضي الله على غبار ورفعتها ونفضتها فما سقط منها فهو الذر». وقد قيل فيه ما لا حاجة في الإطالة به.

\* \*

● قوله ﷺ: «ووضع ذبابه بين ثدييه (١) ه(١).

ذباب السيف: حده الذي يقطع به./

[٣٢/و]

(أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٧).

المفصح المفهم (جـ ۲)

● قوله: «للذي ذخره الله للأنصار(أ) «٣).

ذُخرتُ واذَّخَرَّت بمعنى؛ أي: أعددت، والذُّخرة: العتاد.

\* \*

قوله ﷺ: «ذلت بها السنتهم<sup>(ب)</sup>»<sup>(٤)</sup>.

معناه: لانت، يقال: ذَلَّ يَذِلُّ، أي: لان، ورواه بعضهم: «دلت»، فصحَّف وحرَّف.

\* \*

قوله: «أحرقني ذكاؤها (๑) ه(٥).

كذا وقع بفتح الذال ممدودا مهموزا، والمعروف عن العرب في حر النار القصر لا غير، يقال: ذكت النار تذكو ذكا، إلا ما حكي عمن لا يُعوَّل عليه في نقل اللغة وغلط فيه، والذكاء – الممدود –: حدة القلب، يقال: ذكي الرجل يذكى ذكاء فهو ذكي؛ ومنه قول الحجاج(د): «ولقد فررت عن ذكاء» ويكون أيضًا تمام السن، والمذكى من الخيل الذي زاد على قروحه سنة، والجمع «المذاكى»، هذا هو الصريح المشهور من لغتهم.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم (٥).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول بعد رقم (٧) عند قوله تعالى: ﴿ولا تحمل علينا إصرًا ﴾.

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (في الحميل).

<sup>(</sup>د) الحجاج: هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي، أبو محمد، أحد أشهر رجالات الدولة الأموية وقوادها، كان خطيبًا بارعًا، عُرف بالقسوة والبطش وسفك الدماء. مات سنة خمس وتسعين. انظر: (وفيات الأعيان: ٢/ ٢٩، الأعلام: ٢/ ١٦٨).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَّ فَيَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «تَرِدُ عَلَيّ أُمّتِي الحَوْضَ. وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ. كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجلِ عَنْ إِبِلِهِ» قَالُوا: يا نَبِيّ اللّهِ ا أَتَعْرَفُنَا؟ قَالَ عَلَيْ : «نَعمَ. لَكُمْ سَيماً لَيْسَتْ لأَحَد غَيْرِكُمْ. تَرِدُونَ عَلَيّ غُرًا مُحَجّلِينَ مِنْ آثارِ الوَضُوءِ. وَلَيُصَدّن عَني طَائِفَةً مَنْكُمْ فَلا يصلُونَ. فَأَقُولُ: يَا رَبّ هَوُلاء مِنْ أصنحابِي، فَيُجِيبُنِي ملَكُ فَيَقُولُ: وَهل تَدرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟».

قوله ﷺ: «وأنا أذود الناس»(٦).

أي: أطرد، ذاد يذود ذيادة (ا): طرد، ومنه: «فليذادن (ب) ه( $^{(+)}$  ه( $^{(+)}$ ).

\* \*

عَنْ أَنَس بُن مَالِكِ رَبِيْكُ يَذْكُرُ أَنّ أَعْرَابِيًا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْسَبْجِدِ. فَبَالَ فِيهَا. فَصَاحَ بِهِ النّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةِ: «دَعُوهُ» فَلَمّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةٍ بذَنُوب فَصُبّ عَلَى بَوْلِهِ.

قوله: «فأمربذنوب من ماء»(^).

الذنوب هنا: الدلو المليء ماء، قال يعقوب: هي التي قاربت أن تمتلئ. وتؤنث وتذكر، ولا يقال لها فارغة: ذنوب، والذَّنوب: النصيب.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبِ عَلَيْهَا دَلُو، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللّهُ. ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ - وَاللّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ضُعَف -

<sup>(</sup>أ) في مختار الصحاح واللسان: (ذيادًا).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السابق برقم (١٦).

ثُمَّ اسْتَحَالَتَ غَرَبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبَقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ ابْن الخَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن».

وقوله ﷺ: «فنزع ذنوبا أو ذنوبين»(١).

دلوا أو دلوين.

\* \*

عَنْ جُنْدَب بْن عَبْدِ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْخَ فَهُ وَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ. فَلاَ يَطَلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

قوله ﷺ: «في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته»(١٠).

وقوله ﷺ: «ويسعى بذمتهم أدناهم (١) ه(١١).

الذمة: الضمان، والذمة: الأمان، والذمة: الحرمة، والذمة: العهد، وكلها تنقدح معاني الحديث عليها، وأَذَمَّ الرجل للرجل: وفي له بذمته،

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم كتاب الحج، برقم (٤٦٧ / ١٣٧٠) من حديث عليّ بنُ أبي طَالِب وَ اللهِ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنْ عِنْدَنَا شَيِئًا نَقَرْاً هُ إِلاّ كِتَابَ اللهِ وَهَذهِ الصّعيفة . (قَالَ: وَصَعيفة مُعَلَّقة فِي قِرَاب سَينفِه) فَقَدْ كَذَب فيها أستنانُ الإبل. وَأَشْيَاءُ مِنَ الجراحَات وَفِيها قَالَ النّبي عَلَيْ: «المُدينةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْر إِلَى ثَوْر. فَمَنْ أَحْدَث فيها حَدَثًا. او وفيها قَالَ النّبي عَلَيْة: «المُدينةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْر إِلَى ثَوْر. فَمَنْ أَحْدَث فيها حَدَثًا. او آوَى مُحددثًا. فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ الله مِنْه يَوْمَ القيامة صَرَفًا وَلاَ عَدَلاً، وَذِمّةُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْه لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ اللهُ مَنْهُ يَوْمَ القيامة صَرَفًا وَلاَ عَدَلاً ». وَانْتَهَى حَديثُ أَبِي بَكُر وَزُهيْر عَنْ لا يَقْبَلُ اللهُ مَنْهُ يَوْمَ القيامة صَرَفًا وَلاَ عَدْلاً ». وَانْتَهَى حَديثُ أَبِي بَكُر وَزُهيْر عَنْد قَوْله: «يَستَعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ» وَلَمْ يَذْكُرا مَا بَعْدهُ. وَلَيْسَ فِي حَديثُ أَبِي بَكُر وَزُهيْر عِنْد وَيَقْدَاب سَيْفه.

وأذمه: أجاره. ويقال: ذمام وذمة ومَذمّة وذمّامة وذمّ بمعنى واحد، ومنه قوله: «وإن تقتل تقتل ذا ذم (<sup>1)</sup> في رواية من روى بالذال معجمة، وتروى بدال مهملة ومعناه: ذا قرابة، أو: ذا دم لا يغفل عن طلبه، ومنه قوله في خبر موسى عليه: «فأصابته من صاحبه ذمامة» (<sup>(+)(۱۱)</sup>)، أي: ذكر للذمام، وقيل: استحياء، هذا عند من يرويه بذال معجمة، وقد روي بالدمامة، والدمامة: القصر، أي: كأنه رأى أنه قصر عما كان بينه وبينه من الشرط عليه.

\* \*

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَوَّ عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ. وَلاَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلاَ فِيما دُونَ خَمْس فَوْق صَدَقَةٌ. وَلاَ فِيما دُونَ خَمْس أُواق صَدَقَةٌ.

قوله ﷺ: «ولا فيما دون خمس ذود صدقة »(١١).

وقوله: «وأمرلنا بثلاث ذود (تا »(١٥).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث بالباب السابق برقم (٣٨).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث بالباب الخامس، عند قوله: (مجيء ما جاء بك).

<sup>(</sup>ج) رواه مسلم كتاب الإيمان برقم (٧/ ١٦٤٩)، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: آتَيْتُ النّبِيّ ﷺ فِي رَهُط مِنَ الأَشْعَرِيّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللّهِ! لاَ أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «وَاللّهِ! لاَ أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَبِشْنَا مَا شَاءَ اللّهُ، ثُمّ أُتِيَ بِإِبِل، فَأَمَرَ لَنَا بِثْلاَثِ ذَوْد غُرّ الذّرى، فَلَمّا انْطَلَقْنَا قُلْنا - أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْض - لاَ يُبْارِكُ اللّهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ يَشِيْ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلُنَا، ثُمّ حَمَلَناً. فَأَتَوْهُ فَاخْبَرُوهُ. فَقَالَ: «مَا أَنَا اللّهِ يَشِيْ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلُنَا، ثُمّ حَمَلَناً. فَأَتَوْهُ فَاخْبَرُوهُ. فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللّهِ! إِنْ شَاءَ اللّهِ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلاّ كَفْرُتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ اللّهِ هُوَ خَيْرٌ».

قال أبو عبيد: الذَّوَد من الثلاث إلى التسع، وهو خاص بالإناث، وقد روي: «خمسة ذود»(١٦)، وذلك على أن الذود للإناث.

قال الأصمعي: من الثلاثة إلى العشرة، وما عدا فلنضرب عنه، فإن قيل: فالعدد في هذا المؤقت إنما يضاف إلى جمع كثلاثة رجال ونحوه، قيل: الذود مفرد معناه: الجمع، كقولهم: نفر، ورهط.

\* \*

● قوله ﷺ: «أذود الناس عنه (١) «(١٠) : أطردهم وأَدُعُّهم.

\* \*

• قوله: «كأن وجهه مذهبة (ب) ه(١٨).

أي: فضة مطلية بذهب، وقيل: واحدة المذاهب، وهي جلود تطلى بالذهب، والأول أبين وقد صحف: «مُدّهَنةً» وليس بشيء.

\* \*

• عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ تَنِيْ فَ الَّذِ، بَعَثَ عَلِيِّ تَنِفَّىُ وَهُو بِاليَمنِ، بِذَهَبَة فِي تُرْبَتِهَا، إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلِيَّةٍ. فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيَّ بَيْنَ أَرْبَعَة بَنُ نَفَر: الْأَقْرَعُ بَنُ حَاسِ الحَنْظَلِيِّ، وَعُيَيْنَةُ بَنُ بَدَرِ الفَزَارِيِّ، وَعَلقَمَةُ بَنُ عُلاَّتُهَ مَنْ بَدَرِ الفَزَارِيِّ، وَعَلقَمَةُ بَنُ عُلاَّتِهُ وَكُيْنَةُ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَد بَنِي عُلاَب، وَزَيْدُ الخَيْرِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَد بَنِي غُلاَب، وَزَيْدُ الخَيْرِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَد بَنِي نَبْهانَ. قَالَ: فَعَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ أَلُوا: أَتَعْطِي صَنادِيدَ نَجُد وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ: «إِنِّي إِنَّمَا فَعَلَتُ ذَلِكَ لأَتَالفَهُمْ» فَجَاءَ رَجُلٌ كَثَ اللّحَيْه.

<sup>(</sup>أ) تقدم أول الباب برقم (٦).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (مجتابي النمار).

مُشْرَفُ الوَجْنَتَيْن. غَائِرُ العَيْنَيْن. نَاتِئُ الجَبِين مَحْلُوقُ الرّأْس. فَقَالَ: اتّق اللّهَ. يَا مُحَمّدُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «فَمَنْ يُطعِ اللّهَ إِنَّ عَصَيَتُهُ؟! أَيَأْمَنُنِي عَلَىَ أَهُل الأَرْض وَلاَ تَأْمَنُونِي؟» قَالَ: ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ. فَاسْتَأْذَنَ رَجُلُ مِنَ القَوْم فِي قَتْلِهِ. (يرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِيَّ الْقُلُهُ) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مَنْ ضِئِّضِئِّ هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَقُتُلُونَ أَهْلَ الإسسُلاَم. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْتَان. يَمُـرُقُونَ مِنَ الإسسَلاَم كَمَـا يَمْرُقُ السّهْمُ مِنَ الرّمِيّةِ. لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادِ».

وقوله: «بعث بذَهَبَة »(۱۹).

كذا الرواية، وصوابه: بذهب.

• عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَوْظُتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ لَاَبَتَيْهَا حَرَامٌ».

قوله: «لو رأيت الظباء ترتع ما ذعرتها»(٢٠).

أي: ما خوفتها، والنَّعر: الخوف، والمذعور/ الخائف. وقوله: «فذعر | ٣٠/ط] موسى(أ)»(۲۱) من هذا أيضًا.

- عَنْ أبي هُـرَيْرَةَ أنَّهُ قَـالَ: أتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسـُولَ اللَّهِ عَيْقٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ. فَقَالَ: يَا رَسْهُولَ اللهِ النِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنَّهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعَرَضَ عَنْهُ. حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ،
  - (أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (مجيء ما جاء بك).

دَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ . فَقَالَ: «أبكَ جُنُونُ؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «هَلُ أَحْصَنَتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». قَالَ ابْنُ شَهَاب: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ. فَأَدْرَكُنَاهُ بِالْحَرِّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

### قوله: «فلما أذلقته الحجارة»(٢٢).

أي: أقلقته، يقال منه: ذَلِق يذَلَق ذَلَقًا وأذلقه غيره: أقلقه. يقال: أذلق الصائد الضب: إذا سن<sup>(ا)</sup> في جحره الماء ليخرج قلقا، والذلق - بسكون اللام -: مجرى المحور في البكرة أو صوتها فيه.

\* \*

## • قوله: «وأنا أريد أن أحمل عليها إدْخر (ب) «٢٣).

الإِذْخِر: نبات دقيق الأصل والقضبان يكثر بتلك البلاد، وهو عربي وهو عند يونان: أطاد يطوس إذا عدم وزنه من قصب الذريرة، ومنه قوله: «إلا الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا» (3).

<sup>(</sup>أ) كذا بالأصل، ولعلها: (صب).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بقر خواصرهما).

<sup>(</sup>ج) رواه مسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، برقم (١٣٥٣) من حديث ابن عبّاس عبّاس عن قال: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَ الفَتْح فَتْح مَكَةً: «لا هِجْرَةَ. وَلَكِنْ جِهَادً وَنِيّةٌ. وَإِذَا اسْتُتَفْرَتُمْ فَانْفرُوا». وَقَالَ يَوْمَ الفَتْح فَتْح مَكَةً: «إِنَّ هَنَا البَلَدَ حَرِّمهُ اللّهُ يَوْمَ الفَتْح فَلْق مَكَةً: «إِنَّ هَنَا البَلَدَ حَرِّمهُ اللّهُ يَوْمَ الفَيّامَة. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلِ يَوْمَ الفَيّامَة. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلِ القِيّامَة. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلِ القِيّامَة. لَمْ يَحِلِ القِيّامَة. لا يَعْضَدُ شَوْكُهُ. وَلا يُنفّرُ صَيْدُهُ. وَلاَ يَلتَقطُ إلا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى يَوْمَ القيّامَة، لاَ يُغْضَدُ شَوْكُهُ. وَلاَ يُنفّرُ صَيْدُهُ. وَلاَ يَلتَقطُ إلاّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلَاهَا» فَقَالَ العَبّاسُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إلاّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ: «إلاّ الإذْخِر».

عَنْ أَنْس رَبِّ عَالَ: أَتِي رَسُولُ اللّه عَلَيْ بِتَمْر. فَجَعَلَ النّبِي عَلَيْ لِيَ عَلَيْ بِتَمْر. فَجَعَلَ النّبِي عَلَيْ لِيَعْلَى مَعْدُ مُحُتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ أَكُلاً ذَرِيعًا. وَفِي رِوَايَةٍ زُهيَرٍ: أَكُلاً حَثِيثًا.
 قوله: «فأكل منه أكلا ذريعا» (٢٤).

الذريع: يكون السريع والكثير، ومنه قولهم: «ذرعه القيء»، أي: أسرع عليه. وقولهم: «سار سيرًا ذريعًا»، أي: كثيرا، و«الذريعة»: السبب للشيء والطريق له.

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ قَالَتُ: أَتَى النّبِيّ عَلَيْهُ أُنَاسٌ مِنَ اليَهُودِ. فَقَالُوا: السّامُ عَلَيْكُمُ عَائِشُةُ: قُلتُ: بَل عَلَيْكُمُ السّامُ عَلَيْكُمُ عَائِشُةُ: قُلتُ: بَل عَلَيْكُمُ السّامُ وَالذّامُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: «يَا عَائِشَةُ لاَ تَكُونِي فَاحِشَةً» السّامُ وَالذّامُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ: «يَا عَائِشَةُ لاَ تَكُونِي فَاحِشَةً» فَقَالَتُ: مَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ رَدَدَتُ عَلَيْهِمُ الّذِي قَالُوا؟ قُلْوا؟ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ».

قولها: «عليكم السام والذام»<sup>(٢٥)</sup>.

كذا قيده الجميع: «الذام» دون همز، وأصله «الذأم» فخففت الهمزة، والذأم والذم بمعنى واحد يقال: ذام يذام ذاما على تخفيف الهمزة، وذام يذيم ذيما، وذَمَّ يَذُمُّ ذَمًا وذيمًا، وذمى يذمى.

\* \*

قوله ﷺ: «في بئرذى أروان (أ) »(٢٦).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جف طلعة ذكر). وبئر ذروان: بئر لبني زُريق بالمدينة. وقال الأصمعي: هو الصواب، وقد صُحِّف. انظر: (معجم البلدان: ٣/ ٥).

بفتح الراء – كذا في كتاب مسلم – وهو الصواب فيه، وقد غلط الأصمعي فيه فقال: «بئر ذروان» ( $^{(Y)}$ ) وقد رواه بعضهم: «ذي أوان» أوان» دون راء وليس بشيء، إنما «ذو أروان» موضع قريب من المدينة حيث بني مسجد الضرار ( $^{(1)}$ ).

\* \*

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهَا قَالَتَ: كُنَّتُ أَسَمَعُ النَّاسَ يَذَكُرُونَ الحَوْض، وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، فَلَما كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَلك، وَالجَارِيةُ تَمَشُطُنِي، فَسَمَعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «أَيّهَا النَّاسُ!» فَقُلتُ للجَارِية : اسْتَأْخِرِي عَنِّي، قَالَتْ: إِنّمَا دَعَا الرّجَالَ وَلَمْ يَدْعُ النّسَاء، فَقُلتُ للجَارِية : اسْتَأْخِرِي عَنِّي، قَالَتْ: إِنّما دَعَا الرّجَالَ وَلَمْ يَدْعُ النسّاء، فَقُلتُ البَّهِ عَلَيْ : «إِنِّي لَكُمْ فَرَطُ عَلَى فَلَتُ اللّهِ عَلَيْ : «إِنِّي لَكُمْ فَرَطُ عَلَى الحَوْض، فَإِيّايَ لاَ يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبّ عَنِي كَمَا يُذَبّ البَعيرُ الضّال. الحَوْض، فَإِيّايَ لاَ يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبّ عَنِي كَمَا يُذَبّ البَعيرُ الضّال. فَأَقُولُ: فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إِنّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعَدَكَ. فَأَقُولُ: سُحُقًا».

قوله ﷺ: «فيذب عنه»<sup>(۲۱)</sup>.

أي: يمنع ويطرد،

\* \*

عَنْ أَنَس عَرِالِيُّ قَالَ: أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللّه عَلِيْ إِلَى أَمِّ أَيْمَنَ عَلَىٰ فَانْطَلَقَتُ مَعَهُ. فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ. قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَصنادَفَتْهُ صنائمًا أَوْ لَمْ يُردَهُ. فَجَعَلَتْ تَصنَخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمّرُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>أ) راجع أيضًا: (فتح الباري: ١٠/ ٢٤٠).

قوله: «جعلت تصخب عليه وتذمر» أراد «تتذمر» فحذف إحدى التاءين، والتذمر: التغيظ والتنكر. يقال: تذمر فلان على (أ) فلان تذمرا: إذا تغيظ وتنكر، ويقال: أقبل فلان يتذمر، أي: يلوم نفسه.

وقد روي: «وتذمر» بفتح التاء وسكون الذال وضم الميم – وأنكره بعضهم – أعني بعض المتأخرين – وكان المنكر أحق بأن ينكر عليه؛ لأن العرب تقول: ذمرته أذمره ذمرا إذا حثثته، وتقول: ذمر الأسد إذا أسرع، وكلاهما ينقدح المعنى عليه.

\* \*

عَنْ أبِي هُرَيْرَةً مَوْقَ يَبْلُغُ بِهِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشّعَرُ. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الأَعْيُن، ذُلفَ الأنُف».

قوله ﷺ: «ذلف الأنوف» (٢١).

جمع «أذلف»، وهو الصغير الأنف المستوي الأرنبة، يقال: ذَلف يَذَلَفُ ذَلفًا فهو أذلف، وذلفاء للمرأة، وقيل: «الذلف»: قصر الأرنبة، وقيل: «الذلف»: ضمرة فيها.

\* \*

قوله ﷺ: «أطول ما كانت ذرى (ب) «(۲۲).

جمع «ذروة»، وذُروّة الشيء: أعلاه.

<sup>(</sup>أ) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (فيقطعه جزلتين).

● عَنْ جابر رَخِكُ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. حَتَّى إِذَا كَانَتُ عُشَيْشيةً وَدَنَوْنَا مَاءً منْ مِيَاهِ العَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَجُلُ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمَدُرُ الحَوْضَ فَيَشَرَبُ وَيَسَتَقِينَا؟»، قَالَ جَابِرٌ: فَقُمُتُ فَقُلتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَيُّ رَجُل مَعَ جَابر؟» فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ. فَانْطَلَقْنَا إِلَى البِئُرِ، فَنَزَعْنَا في الحَوْض سَجُلاً أَوْ سَجۡلَيۡن ثُمَّ مَدَرُنَاۗهُ. ثُمَّ نَزَعۡنَا فِيهِ حَتَّى أَفۡهَ قُنَاهُ. فَكَانَ أُوَّلَ طَالع عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «أَتَأَذَنَان؟» قُلنَا: نَعَمّ. يَا رَسُولَ اللَّه! فَأَشْرَعُ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ. شَنَقَ لَهَا فَشَجَتْ فَبَالَتْ ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاخَهَا. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَى الحَوْض فَتَوَضَّا منْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَنَوَضَّاتُ منْ مُتَوَضَّا رَسُول اللَّهِ عَلِيْ فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْر يَقْضِي حَاجَتَهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ لِيُصلِّيَ. وَكَانَتُ عَلَيَّ بُرُدَّةً ذَهَبُتُ أَنَ أَخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغُ لي. وَكَانَتُ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسَتُهَا ثُمَّ خَالَفَتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا. ثُمَّ تَوَاقَصَتُ عَلَيْهَا ثُمَّ جئَنتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَار رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بَنُ صَخْر فَتَوَضًّا. ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَار رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا. فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلفَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ بهِ، فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ. يَعْنِي شُدَّ وَسَطَكَ. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ: «يَا جَابِرُ!» قُلتُ: لَبَّيْكَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ لِ قَالَ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفٌ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقُوكَ».

قوله: «وكانت لها ذباذب» (٣٣).

أي: أهداب تتذبذب، أي: تتحرك.

قوله ﷺ: «إذا بذيخ متلطخ (أ) ه(٢٤).

الذيخ: ذكر الضباع الكثير الشعر، وجمعه نُيوخ وأذياخ وذِيَخَة. ويقال للأنثى: ذيّخة. وقوله: «متلطخ» قد يكون بالطين أو برجيعه أو بدمه إن كان أصيب بسهم.

● قوله: «ذات ليلة وذات يوم (ب) »(٢٥).

ذات كل شيء: نفسه، فأما قولهم: «في ذات الله» فمعناه: وجه الله، وقولهم: «كان من الأمر ذيت وذيت» كقولهم: كذا وكذا، وأنكر النحويون دخول الألف واللام في «ذات»، ولحَّنوا في ذلك الفقهاء.

قلت: أما ذات الشيء/ المراد بها نفسه فيجوز دخول الألف واللام، | ٣٣] و] وأما ذات الشيء هي مؤنث: «ذا» الذي بمعنى صاحب فلا يجوز دخولهما عليها.

● قوله: «ذات يوم وذات ليلة (ع) «(٢٦).

يجوز أن يكون واقعًا على نفس اليوم، ويجوز أن يكون واقعا على

<sup>(</sup>أ) تنبيه: هذه الجملة لم ترد في صحيح مسلم، بل وردت في صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تمالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلا﴾، برقم (٣٣٥٠) من حديث أبى هريرة رَيْظُكُ،

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جف طلعة ذكر).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (إياك والحلوب).

صاحب اليوم، فإذا قلت: لقيته ذات يوم، أي: ساعة ذات يوم؛ لأنهم يقولون: ذا يوم، وذا ليلة، فيوقعونه على الوقت المذكر، فكذلك إذا أنثوا أوقعوه على الساعة أو الدقيقة المؤنثتين.

\* \* \*

هوامـش البـابالتاسـع

## هوامش حرف الذال:

- (۱) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض، برقم (۲۹٤٠).
- (٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، برقم (٢١)، والبخاري برقم (٤٢٠٧).
- (٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، برقم (١٦٦)، وأبو عوانة في مسنده برقم (١٣٦)، والطبراني في الأوسط، برقم (٢٤٠٦). وأبو يعلى برقم (٢١٧٥).
- (٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم (١٢٥) وأبو عوانة في مسنده برقم (٢٢٢)، وأحمد في مسنده (٢/ ٤١٢) والبيهقى في الشعب برقم (٣٢٧).
- (٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية برقم (١٨٢) والبخاري برقم (٧٤٣٨).
- (٦) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم (٢٤٧).
- (٧) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم (٢٤٦)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٣٦٠)، والبيهقى في الكبرى برقم (٣٩٢).
- (٨) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، برقم (٢٨٤) والبخاري برقم (٢٢١).
- (٩) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رَاهُ برقم (٢٣٩٢) والبخاري برقم (٧٤٧٥)، والترمذي برقم (٢٢٨٩).

- (۱۰) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، برقم (۲۵۷)، وابن حبان في صحيحه برقم (۱۷٤۳)، وأبو عوانة في مسنده برقم (۱۲۷۱)، وأحمد في مسنده (٤/ ٣١٢).
- (۱۱) أخرجه مسلم، كتاب العنق، باب تحريم تولي العنيق غير مواليه، برقم (۱۱) أخرجه مسلم، كتاب العنق، باب تحريم تولي العنيق غير مواليه، برقم (۱۲۷۰)، والبخاري برقم (۳۱۷۲)، والترمذي برقم (۲۷۳۵)، وأبو داود برقم (۲۰۳٤).
- (۱۲) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، برقم (۱۷٦٤)، والبخاري برقم (٤٣٧٢).
- (۱۳) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر ـ عليه السلام ـ برقم (۱۳) أخرجه مسنده (۵/ ۱۱۸).
- (١٤) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، برقم (٩٧٩)، والبخاري برقم (١٤٠٥)، والترمذي برقم (٦٢٦)، والنسائي برقم (٢٤٤٥)، وأبو داود برقم (١٥٥٨).
- (۱۵) أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، برقم (۱٦٤٩)، والبخاري برقم (٦٦٢٣).
- (١٦) أخرجه النسائي برقم (٢٤٤٦)، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٣٠٣)، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٣٠٣)، والطبراني في الأوسط، برقم (٦٦٤٨)، وأبو نعيم في مستخبرجه برقم (٢١٩٨).
- (١٧) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم (٢٤٧).
- (۱۸) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، برقم (۱۸) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، برقم (۱۸)، والنسائي برقم (۲۵۵)، وأحمد في مسنده (۱۶ / ۳۵۷)، والطيالسي برقم (۲۷۰).
- (۱۹) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم (۱۰٦٤)، والبخارى برقم (٤٣٥١)، والنسائى برقم (٤١٠١) وأبو داود برقم (٤٧٦٤).

- (۲۰) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ برقم (۱۳۷۲)، والبخاري برقم (۱۸۷۳)، والترمذي برقم (۳۹۲۱).
- (۲۱) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام ـ برقم (۲۱۸) . والنسائي في الكبرى برقم (۱۱۳۰۷).
- (۲۲) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم (۲۲). (۱۲۹۱)، والبخاري برقم (۱۸۲۹).
- (٢٣) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب، برقم (١٩٧٩).
- (٢٤) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده، برقم (٢٤) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده، برقم (٣/ ٢٠٤٤)، والطبراني في مسنده برقم (١٢٢١).
- (٢٥) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، برقم (٢٥). وأحمد في مسنده (٦/ ٢٢٩)، وابن راهوية في مسنده برقم (١٤٥٦).
- (٢٦) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب السحر، برقم (٢١٨٩)، وابن ماجة برقم (٣١٨٩)، والبخاري برقم (٥٧٦٦).
- (۲۷) أخرجه البخاري برقم (۳۲۱۸)، وأحمد في مسنده (٦/ ٦٣)، والشافعي في مسنده (١/ ٣٨٢)، وابن حبان في صحيحه برقم (٦٥٨٤)، والحميدي في مسنده برقم (٢٥٩)، وابن راهوية في مسنده برقم (٢٣٧).
- (٢٨) ذكره الحافظ في الفتح، (١٠/ ٢٣٠)، وقال: ووقع في الأصيلي فيما حكاه عياض «في بئر ذي أوان» بغير راء، قال عياض: وهو وهم.
- (٢٩) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ برقم (٢٢٩٥)، والطبراني في الكبير برقم (٦٦١).
- (٣٠) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن في برقم (٣٠).

- (٣١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، برقم (٢٩٢٨)، والبخاري برقم (٢٩٢٨)، وأبو داود برقم (٤٣٠٤)، وابن ماجة برقم (٤٠٩٧).
- (٣٢) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، برقم (٢٩٣٧)، وابن ماجة برقم (٤٠٧٥)، وأحمد في مسنده (٤/ ١٨١).
- (٣٣) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر رَوَّ الطويل وقصة أبي اليسسر رَوَّ الله برقم (٣٠١)، وأبو داود برقم (٦٣٤)، وابن حبان في صحيحه برقم (٢١٩٧) وابن الجارود في المنتقى، برقم (١٧٢).
  - (٣٤) أخرجه البخاري برقم (٣٣٥٠).
- (٣٥) أخرجه مسلم كتاب السلام، باب السحر، برقم (٢١٨٩)، والبخاري برقم (٣٠٦٦)، وتقدم قريبًا.
- (٣٦) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه، برقم (٢٠٣٨).

\* \* \*

Cohunter

10.897

## البابالعاشسر

حرفالسراء



## حرفالراء

• عَنْ سَعِيد بَن الْسَيَّب، عَنْ أبيه، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتُ أبَا طَالِب الوَفَاةُ. جَاءُهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فَوجَدَ عَنْدَهُ أبَا جَهَل، وَعَبْدَ اللَّه بَنَ أبي أُميَّةَ بَن المُغيرة فقال رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: «يَا عَمِّا قُل: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّه فقالَ أبُو جَهل وَعَبْدُ اللَّه بَنُ أبي أُميَّةً: يَا أبَا طَالب؛ أتَرْغَبُ عَنْ ملَّة عَبْد المُطلَّب؛ فَلَمَّ يَزَل رَسُولُ اللَّه عَيْ يَعْرضُها عَلَيْه وَيُعِيدُ لَهُ تلك المَقَالَة حَتَّى قَالَ أبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو عَلَى عَلَيْه وَيُعِيدُ لَهُ تلك المَقالَة حَتَّى قَالَ أبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو عَلَى مَلَّة عَبْد المُطلَّب وَأبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إلَه إلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ لِللَّهُ مَنْ مَنْ بَعْد مَا تَبَيْنَ لَهُمْ وَاللَّهُ لَيْنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ للنَّيِ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ بَعْد مَا تَبَيْنَ لَهُمْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ لِلنِي وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُربَىٰ مِنْ بَعْد مَا تَبَيْنَ لَهُمْ وَاللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَنْ أَنُ اللّهُ عَنْ أَنُ اللّه عَنْ أَبِي طَالِب، فَقَالَ لِرَسُولُ اللّهُ مُ أَصْحَابُ الْجَحِيم ﴿ . وَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِب، فَقَالَ لِرَسُولِ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَنِهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم ﴿ . وَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِب، فَقَالَ لِرَسُولِ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَنْ أَلُ اللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ اللّهُ مُنْدِينَ ﴾ . وَانْذَنَلَ اللّهُ عَنْ اللّهُ يَهْدِي مَن يُشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ اللّهُ مُنْ يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن يُشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قول أبي جهل لأبي طالب: «أترغب عن ملة عبد المطلب»<sup>(١)</sup>.

ومعناه: أتميل عنها وتتركها، و«رغب» فِعل يعتبر بحرف الجر، فإن كان الحرف «عن» بعدها فهما لمعنى الترك، وإن كان الحرف «في» فالمعنى الإرادة و الكلف به، «رغب عن كذا»: تركه، و«رغب في كذا»:

أقبل عليه وأحبه. وفي المدينة: «لا يدعها أحد رغبة عنها (أ)  $_{n}^{(\Upsilon)}$ .

وقوله ﷺ: «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر<sup>(ب)</sup>»(٣).

\* \*

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودِ رَبَّكُ قَالَ: سَالتُ رَسُولَ ﷺ أَيَّ الْعَمَلِ الْفَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ عَلِيٍّةِ: «الْمَسْلاَةُ لُوقَتْهَا» قَالَ قُلتُ: ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ عَلِيِّةٍ: «برّ الوَالدِينَن»، قَالَ قُلتُ: ثُمَّ أيَّ؟ قَالَ عَلِيٍّةِ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَمَا تَرَكَّتُ الوَالدِينُهُ إِلاَّ إِرْعَاءً عَلَيْهِ.

قوله: «إلا إرعاء عليه»<sup>(1)</sup>.

قال الخليل وغيره: «أرعيت على الرجل»: إذا أبقيت عليه، ومن كلامهم أيضًا: رعا يرعو: إذا كف. وقد جعله بعضهم من هذا وفيه بُعّد، والأول أظهر.

\* \*

عَنْ أَبِي ذَر يَوْ عَنْ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِي عَلَيْهُ وَهُو نَائِمٌ – عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ
 - ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَد اسْنَتَيْقَظَ. فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ
 - ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَد اسْنَيْقَظَ. فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ
 عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةُ»

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الحج، برقم (٤٥٩/ ١٣٦٣) من حديث سَعْد رَوَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: «إنِّي أُحَرَّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتِي المَدينَة. أَنْ يُقْطَعَ عِضَا هُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيَدُهَا». وَقَالَ: «المَدينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لاَ يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إلاّ ابْدَلَ اللّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. وَلاَ يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَىَ لأَوَاثِهَا وَجَهْدِهَا إلاّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا – أَوْ شَهِيدًا – يَوْمَ القيَامَة».

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب الإيمان، برقم (٦١٣/ ٦٢) من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَزِّتُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهُوَ كُفُرٌ».

قُلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ ﷺ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» وَإِنْ سَرَقَ» وَإِنْ سَرَقَ» وَإِنْ سَرَقَ» وَإِنْ سَرَقَ» وَلاثا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَة: «عَلَى رَغُمِ أَنْفُ أَبِي ذَرَ. وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ رَغُمَ أَنْفُ أَبِي ذَرَ. وَهُو يَقُولُ: وَإِنْ رَغُم أَنْفُ أَبِي ذَرٍ.

أي: لصق بالتراب، يقال: «أرغم الله أنفه»، أي: ألصقه بالرغام، والرغام: التراب، والرَّغُم والرَّغُم والرَّغُم: الذلة والهوان، والمفهوم: أذله الله.

\* \*

● قوله: «فكاد بعض الناس أن يرتاب (أ) »(٢).

أي: يشك، والريب والارتياب: الشك.

\* \*

عَنْ الحَسن قَالَ: «إِنّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ.
 قَلَمّا آذَتُهُ انْتَزَعَ سَهْمَا مِنْ كِنَانَتِهِ. قَنَكَأَهَا قَلَمْ يَرْقَإِ الدّّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرِّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّة»، ثُمَّ مَد يَدَهُ إِلَى المَسْجِدِ فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ لَا يَدَهُ إِلَى المَسْجِدِ فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ لَا يَكُمْ : قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّة»، ثُمَّ مَد يَدَهُ إِلَى المَسْجِدِ فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ لَيَ المَسْجِدِ .
 لَقَدْ حَدَّثَتِي بِهِذَا الحَدِيثِ جُنْدَبُ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، فِي هَذَا المَسْجِدِ .

قوله: «فما رقأ الدم حتى مات»<sup>(٧)</sup>.

أي: لم ينقطع جريه، وكذلك الدمع، يقال: رقاً الدم والدمع يرقاً رقوءا - بضم الراء - والرقوء - بالفتح -: ما يجعل على الدم ليرقاً،

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم ( $\Lambda$ ).

ومنه قولها: «**لا يرقأ لي دمع**<sup>(ا)</sup>»(^).

\* \*

• قوله: «ترجف بوادره <sup>(ب)</sup> »<sup>(۱)</sup>.

أي: تضطرب وتتحرك.

\* \*

• قوله: «حتى ذهب عنه الروع (ج) »(١٠).

أي: الفزع.

\* \*

● قوله: «فرحب لي ودعا لي (د) »(١١).

الترحيب: قول المقدوم عليه للقادم: مرحبا، والمعنى: أتيت مرحبا لا ضيقًا، والمرحب: مفعل للمكان، وقيل: هو موضوع موضع المصدر الذي هو ترحيب من قولهم: رحب يُرحب، والأول أبين وأقرب.

\* \*

• قوله: «إلى مراق البطن (م) «(۱۲).

المراقُّ: جمع «مرق» كمقار ومقر.

<sup>(</sup>أ) يعنى عائشة وليه وتقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٣١).

<sup>(</sup>ب، ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٠).

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٢).

<sup>(</sup>هـ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١)، والجملة المستشهد بها وردت في الرواية التالية عند مسلم، برقم (٢٦٥/..).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَالْكُ قَالَ: قَالَ النّبِي وَ اللّهِ: «حِينَ أُسَرِيَ بِي لَقيتُ مُوسَى عَلِيكِم - فَنَعَتَهُ النّبِي وَ اللهِ - فَإِذَا رَجُلُ - حَسِبْتُهُ قَالَ - مُضَطَرب بُ مُوسَى عَلِيكِم - فَنَعَتَهُ النّبِي وَ اللهِ مَنْ رَجَالِ شَنُوءَةً . قَالَ، وَلَقيتُ عيسَى - فَنَعَتَهُ النّبي وَ وَلَا الرّأَس . كَأَنّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةً . قَالَ، وَلَقيتُ عيسَى - فَنَعَتَهُ النّبي وَ وَأَنَا أَشَ بَ عَلَيْ مِ مَامًا - قَالَ: وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْه ، وَأَنَا أَشَ بَ هُ وَلَده بِه . قَالَ: فَاتُتِيتُ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْه ، وَأَنَا أَشَ بَ هُ وَلَده بِه . قَالَ: فَاتُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنُ وَفِي الآخُر خَمَرٌ . فَقيلَ لِي: خُذُ أَيّهُمَا شِئَتَ الْمَطْرَةَ - أَوْ أَصَبْتَ الفِطْرَةَ - أَوْ أَصَبْتَ الفِطْرَة - أَمَا الفَظْرَة - أَوْ أَصَبْتَ الفِطْرَة - أَمَا الفَظْرَة - أَمَا الفَظْرَة - أَمَا الفَظْرَة - أَوْ أَحَدُم نَعُوتُ أُمّتُك .

وقال في صفة موسى عليه (رجل الرأس (۱۲) يعني: الشعر، ويسمى الشيء باسم مجاوره، والشعر الرَّجل: الذي بين الجعد والسبط بكسر الجيم وفتحها – والترجيل: مشط الشعر ليسهل، وربما كان بماء وغيره. ومنه قولها: «فيدني إلى رأسه فأرجله (۱) (۱۱).

\* \*

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وحُدْيَفَةَ رَفِي قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: «يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ المُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنَّةُ. فَيَأْتُونَ آدَمَ. فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا السَتَفْتِحُ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلَ أَخْرَجَكُمْ مِنْ الْجَنَّة إِلاَّ فَيَقُولُ: وَهَلَ أَخْرَجَكُمْ مِنْ الْجَنَّة إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَلَسَتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَلْسَتُ بِصَاحِب ذَلِكَ. اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسَتُ بِصَاحِب ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ وَرَاءَ مَا كُنْتُ خُلِيلاً مَوسَى عَلَيْهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهُ وَرَاءَ وَرَاءَ مَا لَلَّهُ تَكْلِيمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلِيلاً

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم كتاب الحيض برقم (٦/ ٢٩٧) من حديث عَائِشَةَ وَعَيْ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ. وَيَعِيْ إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجُّلُهُ وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.

فَيَقُولُ: لَسَنَ بَصَاحِبِ ذَلِكَ، اذَهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلَمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْ فَي اللَّهِ وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عَيسَى عَلَيْ فَي اللَّهِ وَالرَّحِمُ، فَتَقُومُ اللَّهُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُومَان جَنَبَتَيَ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشَمَالًا، فَيَمُرُ وَتُرَسِلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُومَان جَنَبَتَيَ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشَمَالًا، فَيَمُرُ وَلَّكُمْ كَالبَرَق »، قَالَ: قُلتُ: بِأبِي أَنْتَ وَأَمِّي الْيَ أَيُّ شَيْء كَمَرِ البَرَق وَقَالَ: وَلَكُمْ كَالبَرَق كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرَفَة عَيْن وَثُمَّ كَمَرِ الرَّيح. ثُمَّ كَمَرِ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّحَالِ، تَجَرِي بِهِمَ أَعْمَالُهُمَ، وَنَبِيكُمَ قَاتِمُ عَلَى كَمَرِ الطَّيْر وَشَدِّ الرِّحَالِ، تَجْري بِهِمَ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيكُمُ قَاتِمُ عَلَى الصِّرَاط يَقُولُ: رَبِّ اسَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجزَ أَعْمَالُ العِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الصِّرَاط يَقُولُ: رَبِّ اسَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجزَ أَعْمَالُ العِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الصِّرَاط كَلالِيبُ الرَّجُلُ فَلا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلا زَحْفًا، قَالَ: وَفِي حَافَتَيَ الصَّرَاط كَلالِيبُ الرَّجُلُ فَلا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلا زَحْفًا، قَالَ: وَفِي حَافَتَيَ الصَّرَاط كَلالِيبُ مُرَتَّى بَعِيءَ مَامُورَة بِأَخْذ مَنْ أُمرَت بِهِ فَمَخَدُوشٌ نَاج وَمَكَدُوسٌ فِي النَّارِ». مُعَلَّقة أَد مَامُورة بِاخْذ مَنْ أُمرَت بِهِ فَمَخَدُوشٌ نَاج وَمَكَدُوسٌ في النَّارِ». وَالَّذِي نَفُسُ أَبِي هُرَيْرَة بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبَعُونَ خَريفًا.

قوله ﷺ: «كمرالطيروشد الرحال<sup>(ا)</sup> »(١٥).

أي: سرعتها، والرحال جمع «رحل» وهو مركب للرجال، والمراد: كشد ذوات الرحال يعني الإبل، فحذف المضاف وبقي المضاف إليه مقامه، أو سمى الإبل باسم الرحال لملازمتها لها/ ومجاورتها، ومنه قوله: «فأصك سهما في رحله (ب) "(١٦).

[٣٣/ظ]

\* \*

قوله ﷺ: «غيران لكم رحما (ع) «(١٧).

الرحم: كناية عن النسب الجامع والقرابة اللاصقة، سميت باسم

- (أ) في جميع النسخ المطبوعة لصحيح مسلم (الرجال) بالجيم المعجمة.
- (ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (لقينا من هذا البرح).
  - (ج) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (سأبلها ببلالها).

العضو لاشتراك المتناسبين فيه.

\* \*

عَنْ قَبيصَةَ بَنِ المُخَارِقِ وَزُهيتر بَنِ عَمْرِو عَضَّ قَالا لَمَّا نَزَلَتَ:
 ﴿ وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقَربينَ ﴾ قَالَ انْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَضْمَة مِنْ
 جَبَل. فَعَلا أَعُلاهَا حَجَرًا. ثُمَّ نَادَى: «يَا بَنِي عَبْد مِنَافَاهُ لَ إِنِّي نَدِيرٌ. إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثُلُكُمْ كَمَثُل رَجُل رَأَى العَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَا أُ اهْلَهُ. فَخَشْرِيَ أَنْ يَسْبَعِثُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ: يَا صَبَاحَاهُ».

قوله: «إلى رضمة من جبل»(١٨).

بسكون الضاد - الرضمة: صخرة عظيمة، وجمعها «رضام». قاله القاسم بن سلام، ويجمع على «رضُم» وقد قيد في غير هذا: «رضمة» بفتح الضاد - وجمعها «رضم»، والرضيم: البناء. ورضم بيته: بناه بالرضم، ورضم به الأرض: جلدها به.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْ اَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى هَالَ: «أَلاَ أَدُلّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الخَطَايَا وَيَرْفَعُ به الدّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَىَ. يَا رَسُولَ اللّه الله الله الله المنباغُ الوُضُوءِ علَى المَكَارِهِ، وكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسْاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصّلاَةِ بَعْدَ الصّلاَةِ. فَذَلِكُمُ الرّبَاطُ».

قوله ﷺ: «فذلكم الرباط» (١٩).

الرباط والمرابطة: ملازمة الثغر الذي يليه العدو، فكأنه بمحافظته قد حارب الشيطان فأرغمه وقهره، والله أعلم، وبئس العدو الشيطان.

وقوله ﷺ: «رياط يوم وليلة خير من صيام شهر (١) هردا مثله.

\* \*

## قوله ﷺ: «يريأ أهله (ب) پ(۲۱).

أي: يرتقب عدوهم؛ يكون لهم ربيئة، و«الربيئة»: الطليعة، يقال: رَبَأ يَرْبَا رَبَّنًا، وقد روي: «يَرْتُو» بتاء مضمومة – أي: يقوي ويشد، وهو من الأضداد، رباه (3): قواه وشده، ورتاه (د): أرخاه وأوهنه، وفي الحديث: «إن الخزيرة ترتو فؤاد الريض» (٢٢)، أي: تشده وتقويه.

ويحتمل أن يكون يرتؤ رُتوءا: أوماً، وأرتاً في رتوة من الأرض ليطلع لهم، والرَّتُوة كالرابية ونحوها.

\* \*

عَنْ النُّعْمَانِ بَن بَشِيرٍ وَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلانٍ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ . يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ . كَمَا يَغْلِي اللِرِّجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا . وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا ».

قوله ﷺ: «كما يغلي المرجل»<sup>(٢٣)</sup>.

أي: القدر، وقيل: تكون من نحاس.

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم (١٦٣/ ١٩١٣) من حديث سلمان رَسُّ قَالَ: سنمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْم وَلَيْلَة خَيْرٌ مِنْ صِيامٍ شَهْر وَقيِيَامِهِ. وَإِنْ مَاتَ، جَرَىَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأَنْجَرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الفَتَّانَ».

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث قبل رقمين.

<sup>(</sup>ج) كدا بالأصل، والصواب بالتاء.

<sup>(</sup>د) كذا بالأصل، والصواب بالهمز (رتأ).

• عَنْ عُقْبَةَ بِن عَامِر سَرِ عَلَى قَالَ: كَانَتَ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإبل. فَجَاءَتَ نَوْبَتِي. فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ. فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ. فَالْدَرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسلِم يَتَوَضَّا فَيُحَسِنُ وَضُوءَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَأَدْرَكَتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسلِم يَتَوَضَّا فَيُحَسِنُ وَضُوءَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَالدَّي مَنْ قَوْلِهِ: اللَّهُ وَوَجَهِهِ. إلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» قَالَ: فَيُصلِّي رَكَعَتَيْن، مُقبِلُ عَلَيْهِمَا بِقلبِهِ وَوَجَهِهِ. إلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» قَالَ: فَقُلتُ: مَا أَجْوَدُ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلُ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: النَّتِي قَبَلَهَا أَجْودُ. فَنَظَرَتُ فَإِذَا عُمَرُ رَبِ فَي . قَالَ: إنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جَئْتَ آنِفًا. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يَتَوَضَّا فَيُبُلِغُ – أَوْ فَيُستَبِغُ – الوَضُوءَ. ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ مِنْ أَحَد يَتَوَضَّا فَيُبُلِغُ – أَوْ فَيُستَبِغُ – الوَضُوءَ. ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ مِنْ أَحَد يَتَوَضَّا مُنْ أَيُّهَا شَاءَ».

قوله: «فتروحتها بعشي»<sup>(۲۱)</sup>.

يعنى: رددتها من مرعاها.

\* \*

● قوله: «وغسل ذراعيه إلى المرفقين (أ) «(٢٥).

واحد المرفقين «مرفق»؛ وهو موصل الذراع في العضد، يقال بكسر الميم وفتح الفاء، وبفتح الميم وكسر الفاء.

\* \*

عَنْ سَلَمَانَ سَعِظْتُ قَالَ: قيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيّكُمْ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ. حَتّى الخِرَاءَة. قَالَ: فَقَالَ: أَجَل لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقَبلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ. أَوَ أَنْ نَسْتَتَمْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ. أَوَ أَنْ نَسْتَتَمْبِيَ بِأَقَلٌ مِنْ ثَلاَثَةٍ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلٌ مِنْ ثَلاَثَةٍ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلٌ مِنْ ثَلاَثَةٍ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلٌ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلَيْ مَنِ اللّهُ اللّهُ إِلَيْ مَا إِلَيْ مَا إِلَيْ مَا إِلَيْ مَا إِلَيْ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَى إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى لَكُولِهِ إِلَى إِلْهِ أَنْهُ إِلَاهُ إِلَى الْمُلْعِلَى أَلَاهُ إِلَا لِيَعْمِ أَلَاهُ أَلَاهُ إِلَاهُ إِلَا لَهُ أَلَامُ أَلَامِ أَنْهِ أَلَا أَلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلَامِ أَلَاهُ إِلَا لِمِلْمِي أَلَاهُ أَلِي مِلْهُ أَلَاهُ أَلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلَي

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (فتبرز).

نَسْتَتَجِيَ بِرَجِيعِ أَوْ بِعَظُمٍ.

• قوله: «وأن نستنجي برجيع» (٢٦).

هو: الروث.

\* \*

عَنْ وَاسعِ بَن ٰ حَبّانَ قَالَ: كُنْتُ أُصلّي في المَستجد، وَعَبدُ اللّه بَنُ عُمرَ وَعَيْدُ اللّه بَنُ عُمرَ وَعَيْدُ مُسنَنِدٌ ظُهْرَهُ إِلَى القبّلَة. فَلَمّا قَضَيْتُ صَلاَّتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْه مِنْ شِقّي، فَقَالَ عَبْدِ الله: يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلاَ تَقْعُدُ مُسنَتَقُبلَ القبّلَة وَلا بَيْتِ المَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ الله: وَلَقد رَقيتُ علَى ظَهْرِ بَيْتٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّه عَيْلِي قَاعِدًا عَلَى لَبنِتَيْنِ مُسنَتَقَبلِ للله بَيْتَ المَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ.
المَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ.

قوله: «رقيت على ظهربيت<sub>»</sub><sup>(۲۷)</sup>.

رقيت: صَعِدت، رَقِي يَرُقَى رُقيًّا: إذا صَعِد.

\* \*

عَنْ جَابِرٍ مَا اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ: «أَنّهُ نَهَىَ أَنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الرّاكِدِ».

قوله: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد» (٢٨).

هو الذي لا يجري، والراكد: الساكن، وكذلك الدائم.

\* \*

عَنْ جَابِر رَبِّ عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَيِّةٍ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمَعَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ». قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَائلتُهُ عَن الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنَ المَدِينَةِ سِبِّةٌ وَثَلاَثُونَ مِيلاً.

قوله ﷺ: «حتى يكون مكان الروحاء»(٢٩).

الروحاء: من عمل الفرع، وفي كتاب مسلم: على ستة وثلاثين ميلا من المدينة، وفي كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين ميلا، وقال غيرهما: على نحو من أربعين ميلاً.

\* \*

● قوله: «**فأرم القوم <sup>(أ)</sup> "<sup>(٣٠)</sup>.** 

معناه: سكتوا، وأصله «ضموا شفاههم»؛ لأن الشفة من ذوات الأظلاف يقال لها: مررمَّة، وقد روي في غيره: «فَأَزَمَ»(٢١) بزاي وميم مخففتين، ومعناه: أمسك وسكت، وأصله: العض على الشفة، وكأنه استعير هاهنا.

\* \*

عَنْ أَنَس بَن مَالِك يَوْ عَنَى أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِي اللَّه عَيَّ حَتَّى أَحَفَوَهُ بِاللَسَأَلَةِ. فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْم فَصَعِدَ المنْبَرَ. فَقَالَ: «سَلُونِي. لاَ تَسَأَلُونِي عَنْ شَيْء إلا بَيْنَتُهُ لَكُمْ». فلَمَّا سَمَع ذَلِكَ القوم أرَمِّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَى أَمْر قَدْ حَضَرَ.

قَالَ أَنَسُّ: فَجَعَلَتُ ٱلتَّفِتُ يَمِينًا وَشِمَالاً، فَإِذَا كُلِّ رَجُل لاَفٌ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأ رَجُلُ مِنَ الْسَجِدِ، كَانَ يُلاَحَى فَيُدْعَى لِغَيْرِ أبيهِ. فَقَالَ:

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (أيهم يرفعها).

يَا نَبِيّ اللّهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». ثُمّ أَنْشَا عُمرُ بَنُ الخَطّابِ

رَا فَهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللّهِ رَبّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمّد رَسُولاً، عَائِذًا

بِاللّهِ مِنْ سُوءِ الفِتِنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطّ فِي الخَيْرِ

وَالشّرّ، إِنّي صُورَتٌ لِيَ الجَنّةُ وَالنّارُ، فَرَأْيَتُهُمَا دُونَ هَذَا الْحَائِطِ».

قوله: «**ورهبوا**»<sup>(۲۲)</sup>.

أي: خافوا، يقال: رَهِبَ يَرَهَبُ رَهَبًا ورهَبانية.

\* \*

● وقوله: «دخيلا وربيطا <sup>(ا)</sup> »<sup>(۲۲)</sup>.

الربيط: الحليف<sup>(ب)</sup>.

\* \*

عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً رَعِنْ فَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمُ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْمَسٍ اسْكُنُوا فِي الصّلاَةِ» قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حلَقًا، فَقَالَ عَلَيْهَ: «مَا لِي أَرَاكُمُ عِزِينَ؟» قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلاَ تَصنُفّونَ كَمَا تَصنُفّ المَلاَئِكَةُ عِنْد رَبّهَا؟ قَالَ: «يُعَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلاَ تَصنُفّ المَلاَئِكَةُ عِنْد رَبّهَا؟ قَالَ: «يُعَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلاَ تَصنُفّ المَلاَئِكَةُ عِنْد رَبّهَا؟ قَالَ: «يُعَلِينَا اللّه لِللّه وَكَيْفَ تَصنُفّ المَلاَئِكَةُ عِنْد رَبّهَا؟ قَالَ: «يُعَلِينَا اللّه لِي وَكَيْفَ تَصنُفّ المَلائلِكَةُ عِنْد رَبّهَا؟ قَالَ: «يُعَرّونَ فِي الصّفّ».

قوله ﷺ: «ويتراصون في الصف»(٢٤).

ينضم بعضهم إلى بعض ولا يتركون فرجة فيه.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثامن، عند قوله: (جارًا ودخيلاً).

<sup>(</sup>ب) بالأصل المخطوط: (الحلف).

• قوله: «أركد في الأوليين (١) »(٢٥).

أركد: أسكن، يريد أنه يجعل بين حركتي القيام والركوع مدة طويلة يفصل بين الحركتين فصلا يطول فيه السكون.

\* \*

عَنِ البَرَاءِ بَنِ عَازِبِ سَرِّ عَالَ: «رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلِيهِ.
 فَوَجَدَتُ قَيِامَهُ، فَرَكَعَتَهُ، فَاعَتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجِّدَتَهُ، فَجَلسَتَهُ بَيْنَ السَّجِدَتَيْنِ، فَسَجِدَتَهُ، فَجَلسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّستُلِيمِ وَالإِنْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ».

أي: أدمت النظر إليها.

\* \*

• عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ: «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ قَبْلِي. كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قُومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ. وَأَحِلَّتُ لِيَ الغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَد خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ. وَأَحِلَّتُ لِيَ الغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَد قَبْلِي. وَجُعلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْتَجِدًا، فَايُّمَا رَجُل أَدْرَكَتُهُ الصَّلاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَي مَسيرة مِّ شَهْرٍ. وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة ».

قوله ﷺ: «ونصرت بالرعب» (٣٧).

الرعب: الفزع والذعر.

[ \$ 7 / و ]

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (واحذف في الأخريين).

- عَنْ أَنَس وَ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُصلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ،
   قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المستجدُ.
  - قوله: «في مرابض الغنم»<sup>(٢٨)</sup>.

جمع «مريض» وهو الموضع تثني الغنم فيه قوائمها وتبرك. ومنه قوله: «كريضة العنز(أ) »(٢٩).

أي: كقدر جثة العنز رابضا، ويروى: «كريضة» بالفتح في الراء والكسر، والكسر أوجه (ب).

\* \*

عَنْ خَبُّابِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قوله: «شكونا إليه حرالرمضاء»(٤٠).

الرمضاء: الرمل حين يحمى بحرِّ الشمس.

\* \*

وقوله: «حين ترمض الفصال (٤١) ه(٤١).

أي: يؤلم أخفافها حر الرمضاء، يقال منه: رَمِضَ يَرَمضُ رمَضًا، وأرض رميضة الحجارة، و«رمضان»: سمي لما يجده الصائم من حر العطش.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (ثم حشونا جرينا).

<sup>(</sup>ب) في المخطوط: (الوجه).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٤٤).

• عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ أنَّهُ تَوَضّاً فِي بَيْتِهِ ثُمّ خَرَجَ. فَقَالَ: لْأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيَّا إِنَّهُ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا. قَالَ: فَجَاءَ المَسْجدَ. فَسَأَلَ عَنْ النَّبِيِّ عَيِّكِمْ فَقَالُوا: خَرَجَ. وَجَّهَ هَاهُنَا. قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ. حَتَّى دَخَلَ بِئُرَ أُريسٍ. قَالَ: فَجِلَسِنْتُ عِنْدَ البَابِ- وَيَابُهَا مِنْ جَريد- حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ حَاجَتُهُ وَتَوَضَّا. فَقَمْتُ إِلَيْه فَإِذَا هُوَ قَدْ جِلَسَ عَلَى بِئُرِ أُرِيسٍ. وَتَوَسِّطُ قَفْهَا، وكَشَفَ عَنْ سَاقَيْه، وَدَلاَّهُمَا في البِئُر. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْه. ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ. فَقُلتُ: لْأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اليَوْمَ. فَجَاءَ أَبُو بَكُر فَدَفَعَ البَابَ. فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكُر. فَقُلْتُ: عَلَى رسَلِكَ. قَالَ: ثُمّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه! هَذَا أَبُو بَكُر يَسَتَأَذنُ. فَقَالَ: «ائَذَنْ لَهُ، وَبَشّرَهُ بِالجَنَّة» قَالَ: فَأَقْبَلتُ حَتَّى قُلتُ لأبى بَكُر: ادّخُل. وَرَسُولُ اللّه عَيَّكِيْ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ. قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو بَكُرٍ. فَجَلَسَ عَنْ يَمِين رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ فِي القَفِّ. وَدَلَّى رِجَلَيْهِ فِي البئِّر. كَمَا صننَعَ النَّبِي ﷺ. وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسنتُ. وَقَدَ تَرَكُتُ أَخِي يَتَوَضَّا وَيَلحَقُنِي. فَقُلتُ: إِنَّ يُردِ اللَّهِ بِفُلاَن - يُريدُ أَخَاهُ-خَيْرًا يَأْت به. فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ البَابَ. فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بَنُ الخَطَّابِ. فَقُلتُ: عَلَى رسْلِكَ. ثُمَّ جئَّتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلتُ: هَذَا عُمَرُ يَسنَتَأُذنُ. فَقَالَ: «ائَذَنْ لَهُ، وَبَشْرَهُ بِالجَنَّةِ» فَجِئَّتُ عُمَرَ فَقُلتُ: أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكَ بِالجَنَّةِ. قَالَ: فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي القُضِّ، عَنْ يَسنارهِ. وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البئِّرِ، ثُمِّ رَجَعْتُ فَجَلَسَتُ فَقُلتُ: إِنَّ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلاَن خَيْرًا يَمْنِي أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرِّكَ البَابَ فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ. فَقُلتُ: عَلَى

رسلُكِ، قَالَ: وَجِئْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «اثَّذَنَ لَهُ، وَبَشَرَهُ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلوَى تُصِيبُهُ» قَالَ: فَجَئْتُ فَقُلتُ: اذْخُل. وَيُبَشَّرُكَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلوَى تُصِيبُكَ قَالَ: فَدَخَلَ فَوَجَدَ القُفَّ قَدَ مُلِئَ. فَجَلَسَ وُجَاهَهُمْ مِنَ الشَّقِ الآخَرِ. قَالَ شَرِيكُ: فَقَالَ سَعِيدُ بَنُ المُستيّبِ: فَأَوّلتُهَا قُبُورَهُمْ.

قوله: «على رسلك» (٤٤١)، و «على رسلكما (أ) «(٤٤).

يروى بفتح الراء وكسرها، والرسل - بالفتح -: السهل، «شعر رَسلّ»: أي: سهل، فمعناه: على رفق وسهولة، والرسل - بكسر الراء -: الهون والرفق، فمعناه: على هينتك وتُؤدتك.

\* \*

• قوله: «فأمر براويتها فأنيخت (ب) »(¹¹¹).

الراوية: البعير يحمل عليه الماء.

\* \*

● قوله ﷺ: «ما رزأناك من مائك شيئًا (ت) «(°¹).

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب السلام برقم (٢٤/ ٢١٧٥) من حديث علي بن الحسين، عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ حُينٍ. قَالَتَ: كَانَ النّبِيِّ ﷺ مُعْتَكِفًا. فَاتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً. فَحَدَّتْتُهُ. ثُمّ قُمْتُ لَأَنْقَلَبَ. فَقَامَ مَعِيَ لِيَقَلَبَنِي. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ ابن زَيْد. فَمَرّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَلَمّا رَأَيَا النّبِيِّ ﷺ أَسْرَعًا. فَقَالَ النّبِي ﷺ: «عَلَى رسِلُكُمَا، إِنّهَا صَنْفِيّةُ بِنْتُ حُيني»، فَقَالاً: سُبُحَانَ اللّه يَا رَسُولَ اللّه قَالَ: «إِنّ الشّيْطَانَ يَجْرِي إِنّها صَنْفِيّةُ بِنْتُ حُيني»، فَقَالاً: شَيْعًا» أَنْ يَقَدْفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًا – أوْ قَالَ: شَيْعًا». (ب، ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٤٠).

أي: ما نقصناك، يقال: رزأ يرزأ ويرزئ - بفتح الزاي وكسرها في المضارع. وقال سعيد بن أوس: رزأته: إذا أصبت له أي شيء، أصبت فأخذته.

\* \*

عن عَبْد اللَّه بِن الحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّه بِنُ عَبَّاس عِيْ، فِي يَوْم ذِي رَدِّغ – وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَ عَنَى حَدِيثَ ابْنِ عُلَيَّةَ. وَلَمْ يَذَكُرُ الْجُمُعَة – وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. (يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ)، وقَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه ِبن الحَارِثِ بِنَحْوهِ.

قوله: «في يوم ذي ردغ (أ) »(٤٦).

بفتح الراء وسكون الدال وغين معجمة، وفتح بعض الرواة الدال، وروى آخرون «رزغ» بزاي مفتوحة، وكل صحيح، فأما (الرَّدَغ): فجمع «ردغة»، على حد شجرة وشُجَر، وثمرة وثُمَر، (والرَّدَغة): الماء والطين والوحل الشديد، وكذلك (الرُدِغ) جمع «ردغة»، ويجمع أيضًا على «رُدَغ». و(الرزغ) أيضًا جمع «رزغة».

قال الخليل: الرزغة أشد من الردغة.

وقال ابن دريد: هي مثلها.

وقال الداودي: الرزغ: الغيم البارد، وقيل: الرَّزَغة أقل من الرَّدَغة، وقال: أرزغ المطرُ الأرضَ إذا بلها ولم يسل عليها.

\* \*

<sup>(</sup>أ) راجع الحديث رقم (١٠) بالباب الثامن.

• عَنْ حَفَصَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى فِي اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى فِي سُبُحَتِهِ سُبُحَتِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبُحَتِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبُحَتِهِ فَكَانَ يَصَلِّي فِي سُبُحَتِهِ فَاعِدًا، وَكَانَ يَقُرَأُ بِالسَّورَةِ فَيُرَتَّلُهَا؛ حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا».

قوله: «وكان يقرأ بالسورة فيرتلها »(٤٠٠).

أي: يترسل فيها، ويتمَّهل ويبيِّنها، و«كلام رتل»، أي: بَيِّن، وثغر رتل ورَتِل، أي: ليس بالمتراكب ولا المتباين، ولكن معتدلاً.

\* \*

عَن ثُمَامَةً بَن شُفَي حَدِّثُهُ قَالَ: كُنّا مَعَ فَضَالَةَ بَن عُبَيْد بِأَرْضِ الرّومِ. بِرُودِسَ. فَتُوفِي صَاحِبُ لَنَا. فَأَمَرَ فَضَالَةُ بن عُبَيْد بِقَبْرِهِ فَسُويّي. ثُمّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ يَأْمُرُ بتَستويتِهَا.

قوله: «كنا مع فضالة برودس»<sup>(٤٨)</sup>.

رودس: جزيرة بأرض الروم، وهي مقيدة بضم الراء وفتحها، وبسين مهملة، وقيدت في غيره بذال معجمة وسين مهملة، وقد قيدت بدال مهملة وشين معجمة.

\* \*

• قولها: «فلم ألبث إلا ريث (أ) «(٤٩).

الرَّيْث: البطء، أي: لم ألبث إلا بطئا.

● قولها: «ثم أجافه رويدا (ب) »(٥٠).

<sup>(</sup>أ، ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (ثم أجافه).

أي: مهلا، والإرواد: التمهل.

\* \*

عَنۡ أبِي هُرَيۡرَةَ صَعٰفُ أَنّ النّبِيّ عَلَيْ قَالَ: «مَا يَسُرّنِي أَنّ لِي أَحُدًا ذَهَبًا. تَأْتِي عَلَيّ قَالِثُةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلاّ دِينَارٌ أَرۡصِدُهُ لِدَيۡن عِلَيّ».
 قوله ﷺ: «إلا دينار أرصدُه»(١٥).

أي: أُعِدُّه، يقال: أرصدت الشيء أرصده إرصادا، وزعم بعض المتأخرين أن «رصد وأرصد» يجيئان لمعنى، والمعروف أن «أرصد» معناه: أعد، و«رصد» معناه: ارتقب، يقال منه: رصد يرصد رصداً ورصداً ومنه: «فأرصد الله على/ مدرجته (أ) »(٥٠).

[۴٤/ظ]

\* \*

قوله ﷺ: «بشرالكانزين برضف<sup>(ب)</sup> »<sup>(٥٢)</sup>.

الرَّضَف: الكي، والرَّضَف: الحجارة تحمى ليوغر بها اللبن - أي: يسخن - واحدتها «رضفة»، و«لبن رضيف»، ويقال: رضفه يرضفه: إذا كواه بالرضفة.

\* \*

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتَ: قَدِمَتُ عَلَيٌ أُمِّي- وَهِيَ مُشْرِكَةً- فِي عَهْدِ قُرِيشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ. فَأَسنَتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أُمِّي وَهِي رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ. صلِي أُمِّكِ».
 اللهِ قَدِمِتُ عَلَيٌّ أُمِّي وَهِي رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ. صلِي أُمِّكِ».

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثامن، عند الجملة نفسها.

<sup>(</sup>ب) جاء بالأصل: (الكافرين) وتقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (حلمة ثدي أحدهم).

قوله: «وهي راغبة أو راهبة »(المهادة).

أي: خائفة.

\* \*

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِاً قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرُ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فِي الجَهَادِ، دُعِيَ مَنْ أَهْلِ مِنْ الجهادِ، دُعِيَ مَنْ أَهْلِ مِنْ الجهادِ، دُعِيَ مَنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ومِن كَان مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ومِن كَان مِنْ أَهْلِ الصَديق: — يَا رَسُولُ مَنْ أَهْلِ الصَديق: — يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ المَا عَلَى أَحَد يُدْعَى مِنْ تِلِكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَل يُدْعَى أَحَد مِنْ تِلِكَ اللَّهِ عَلَيْهِ: «نَعَمْ. وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». مِنْ تِلكَ اللَّهِ عَلَيْهُ: «نَعَمْ. وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».

قوله ﷺ: «من باب الريَّان» (٥٥).

ريًّان: فعَّال من «الري»؛ وهو كثرة الشرب حتى لا يحتاج إليه، أصله «رويان» تقدمت الواو ساكنة فقلبت واوه ياءً<sup>(1)</sup> وأدغمت في الأخرى.

\* \*

• قوله: «لا أريم مكاني (<sup>(+)</sup> »(<sup>(0)</sup>.

أي: لا أبرح، ومنه: «فما رام رسول الله ﷺ (٢) يقال منه: رام يَريم رَيْمًا، ومن الطلب: رَامَ يَرُومُ رَوْمًا.

<sup>(</sup>أ) بالأصل: (ياؤه واوا) - المراجع،

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (بحور ما بعثتما به).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٣١).

• عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ رَبِيْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرِ، فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا لَهُ؟». فَالُوا: رَجُلاً صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السّفَر».

وحدّثناه أحْمَدُ بَنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الإسنَنَادِ، نَحْوَهُ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبُلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بَنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَفِي هَذا الإسنَنَادِ أَنّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللّهِ الّذِي رَخْصَ لَكُمْ» قَالَ: فَلَمّا سَأَلتُهُ، لَمْ يَحَفَظُهُ.

قوله: «عليكم برخصة الله - تعالى» (٥٨).

رُخُصة بسكون الخاء، ورُخُصنة بضمها.

\* \*

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُر عَصَى أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ عَلِيْ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيُسَ لِي شَيِّءٌ إلاَّ مَا أَدْخُلَ عَلَيَّ الزُّبِيِّرُ، فَهَلَ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ عَلِيَّةٍ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ. وَلاَ تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْك».

قولها: «فهل علي من جناح أن أرضخ»(٥٩).

الرضِّخ: العطاء القليل، يقال منه: رَضَخ يرضَخ رَضَّخًا.

\* \*

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بَن يَسَارِ أَنّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدِ الخُدِّرِيِّ فَسَأَلاَهُ عَنِ الحَرُورِيَّةِ؟ هَل سَمَعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «يَخُرُجُ فِي هَذِهِ أَدْرِي مَن الحَرُورِيَّةُ. وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «يَخُرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمّةِ (وَلَمْ يَقُل: منِها) قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ. فَيَقَرأُونَ اللّهُ رَافَنَ الدّينِ مُرُوقَ اللّهُ رَآنَ. لاَ يُجَاوِزُ حُلُوقَ هُمْ – أو حَنَاجِرَهُمْ – يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ مُرُوقَ السّهُم مِنَ الرّمِيَّةِ. فَيَنْظُرُ الرّامِي إِلَى سَهْمِهِ. إِلَى نَصلُهِ، إلى رَصنافِهِ السّهُم مِنَ الرّمِيَّةِ. هَل عَلِقَ بِهَا مِنَ الدّمِ شَيَءً ».

وقوله ﷺ: «وتنظر في رصافه» (٦٠).

الرِّصاف: جمع «رُصافة»؛ وهي عَقَبة تلوى على مدخل النصل في القدر (أ).

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَّايَةً وَالَةً قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَجْهَل. فَإِنِ امْرُؤُ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَليَقُل: إِنِّي صَائِمٌ. إِنِّي صَائِمٌ.
 صَائِمٌ».

قوله: «إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ألالا).

أي: فلا يفحش، أي: لا يتكلم بفحش، وقيل: الرفث: الجماع، وقيل: الحديث مع النساء فيه. ويقال: رفث يرّفِث رفثا، والاسم «الرّفَث»، وقد قيل: أرفث يُرفث أيضًا.

\* \*

<sup>(</sup>أ) كذا بالأصل.

● عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَبِيْكُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ وَيَّا الْعَسْرَ الأُوسَطَ. فِي قُبّة تُركية علَى العَشْرَ الأُوسَطَ. فِي قُبّة تُركية علَى سُدّتِهَا حَصِيرٌ. قَالَ: فَأَخَذَ الحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحّاها فِي نَاحِية القُبّة. ثُمّ النّاسَ. فَدَنَوًا مِنْهُ فَقَالَ: «إِنّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأُولَ. الْمَلْعُ رَأْسَهُ فَكُلّمَ النّاسَ. فَدَنَوًا مِنْهُ فَقَالَ: «إِنّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأُول. المُوسَى هَذِهِ اللّيلَة. ثُمّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوسَطَ. ثُمّ أُتيتُ. فقيلَ لِي: إِنّهَا فِي الْعَشْرِ الأُواخِرِ. فَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفَ » فَاعْتَكَفَ في الْعَشْرِ الأُواخِرِ. فَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفَ » فَاعْتَكَفَ النّاسُ مَعَهُ. قَالَ: «وَإِنّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْر، وَأَنّي أُستَجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِين وَمَاءٍ» فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَة إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصّبْحِ. فَمَطَرَتُ السّماءُ فَوَكَفَ المَسْجِدُ. فَأَبْصَرَتُ الطّينَ وَالمَاءُ. فَإِذَا هِي لَيْلَة السّماءُ فَوكَفَ المَسْبَحِ. وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطّينُ وَالمَاءُ. وَإِذَا هِي لَيْلَة إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأُواخِرِ.

قوله: «وروثة أنفه فيها الطين والماء»(٦٢).

روثة أنفه: أرنبته، وهي طرفه الحاد.

\* \*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عُمْرَ وَ اللهِ أِن تَلبِيةَ رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْةِ: «لَبّيْكَ اللّهُمّ لَبّيْكَ. إِنّ الحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَاللّكَ لاَ شَريكَ لَبّيْكَ. إِنّ الحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَاللّكَ لاَ شَريكَ لَكَ». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا: لَبّيْكَ لَكَ». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا: لَبّيْكَ لَبيّكَ وَالرّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ.
 لَبّيْكَ. وَسَعْدَيْكَ. وَالخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبّيْكَ وَالرّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ.

قوله ﷺ: «والرغباء إليك»(٦٣).

معناه: الطلب، ويقال: «رغباء» – بفتح الراء والمد، و«رُغبي» – بضم

الراء والقصر - وكلاهما على مثال: سكّرى.

\* \*

قوله: «فانطلقت أرفع فرسي (أ) »(ئا).

أي: أزيد به على السير، يقال: رفع الفرس والبعير، ورفعهما الراكب: إذا زاد على السير زيادة لا تبلغ الجرى.

\* \*

• عَنَ جَابِر رَبِي الله عَلَيْ الله قَال: أق بالنا مُهلّين مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ بِحَجَ مُفْرِد. وَأَقْبَلَتَ عَائِشُهُ وَعَ بِعُمْرَةٍ. حَتّى إِذَا كُنّا بِسِرِفَ عَرَكَتَ. حَتّى إِذَا قَدَمُنَا طُفْنَا بِالكَعْبَةِ وَالصِّفَا وَالمَرْوَةِ. فَأَمْرَنَا رَسُولُ الله ﷺ انْ يَحِلّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدّيٌ. قَالَ فَعُلنَا: حِلّ مَاذَا؟ قَالَ عَلَيْ: «الحلّ كُلهُ» فَوَاقَعْنَا النسَاف. وَتَطيّبْنَه بِالطيّب. وَلَبِسِنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلنَا يَوْمَ التَّرُونِةِ. ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْ عَلَى عَائِشَةً وَعَ النّاسُ. وَلَمْ أَحْلُل. وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْت. وَالنّاسُ يَدْهَبُونَ عَائِشَةً أَهْلِي بِالحَجِّ الآنَ. فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: شَأْنِي أَنِي قَدْ عَظِيْتُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ. فَاغَتَسلِي حَضْتُ. وَقَدْ حَلّ النّاسُ. وَلَمْ أَحْلُل. وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ. وَالنّاسُ يَدْهَبُونَ إِلَى الحَجِّ الآنَ. فَقَالَ: «قَدْ حَلَل. وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ وَالفَتْ بِالكَعْبَةِ إِلَى الحَجِّ الآنَ. فَقَالَ: «قَدْ حَلَل مِنْ حَجّك وَعُمْرَتِك جَمِيعًا» فَقَالَتْ: وَالصَيْفَا وَالمَرْوَةِ. ثُمْ قَالَ: «قَدْ حَلَلت مِنْ حَجّك وَعُمْرَتِك جَمِيعًا» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِي أَحِدُ فِي نَفْسِي أَنِي لَمْ أَطُفُ بِالبَيْتِ حَتَّى حَجْجَثُ. وَالصَعْفَا وَاللّهُ إِنِي أَحِدُ فِي نَفْسِي أَنِي لَمْ أَطُفُ بِالبَيْتِ حَتَّى حَجْجَثُ. الرَّدْمَنِ فَأَعْمِرَهَا مِنَ التَّعْمِمِ» وذَلِكَ لَيْلَة قَالَ: «فَاذَهْنَبُ بِهَا يَا عَبُدَ الرِّحْمَنِ فَأَعْمِرَهَا مِنَ التَّغُعِمِ» وذَلِكَ لَيْلة قَالَ: «فَاذَهْنَبُ بِهَا يَا عَبُدَ الرِّحْمَنِ فَأَعْمِرَهَا مِنَ التَّغُومِ وَلَكَ لَيْلةً الطَصَبْهِ اللهُ الْكَالِكُ اللّهُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الله

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثالث، عند قوله: (تركته بتعهن).

قوله: «ثم أهللنا يوم التروية»(٥٠).

يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي «يوم التروية»؛ لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد. يقال: رويت القوم أرويهم: إذا استقيت لهم الماء، وماء رواء: مفتوح الأول ممدود، وروي مكسور الأول مقصور، وقيل: سمي يوم التروية؛ لأنهم يرون فيه عمل حجهم ويعرفونه عملا وقولا، تقول: رويت القوم الخبر إذا حملتهم على روايته، وأرويتهم أيضًا، ورويت في الأمر وروَّأت إذا فكرت فيه، ويحتمل أن تكون «التروية» من هذا أيضًا؛ لأنهم يفكرون فيما يستعملون فيه.

\* \*

• قوله: «فرمل ثلاثا (أ) ه(٦٦).

يقال: رَمَلَ يَرَمُلُ رَمَالاً بفتح الميم، وقد حكي فيه السكون إذا توتّب في مشيه توثبًا خفيفًا وهز كتفيه.

\* \*

قوله ﷺ: «وريا الجاهلية (ب) »(۱۷).

أصله: الزيادة. ثم هو في العرف الشرعي: اشتراء أحد المتماثلين بأزيد منه كخمسة دراهم بستة.

\* \*

<sup>(</sup>أ، ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٦٧).

عَنْ عِمْرَان بَن حُصنَيْن رَوْ اللّهِ عَلَيْهُ : إِنّي لأُحَدّثُكَ بِالحَدِيثِ اليَوْمَ، يَنْفَعُكَ اللّهُ بِهِ بَعْدَ اليَوْمِ. وَاعْلَمْ أَن رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي العَشْرِ. فَلَمْ تَثْزِل آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ. وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُ حَتّى مَضَى لوَجْهِهِ. ارْتَأَى كُلّ امْرِئ بَعْدُ، مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَتُي .
 كُلّ امْرِئ بَعْدُ، مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَتُي .

قوله: «ارتأى كل امرئ ما شاء أن يرتئي»(١٨).

ارتأى افتعل من «الرأي». وكذلك يرتئى يفتعل، وقد رواه بعضهم في غيره: «ارتا ما شاء أن يرتا»، بألفين ساكنتين على مثال: يَهوى، وهذا لا يعرف له وجه صحيح.

\* \*

• عَنْ أَسَامَةَ بَن زَيْد عِنَ أَلَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَا بَلَغَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ الشَّعْبَ الأَيْسَرَ، الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَة، أَنَاخَ فَبَالَ. فَلَمَ جَاءَ فَصَبَبَتُ عَلَيْهِ الوَضُوءَ، فَتَوَضَّا وُضُوءًا خَفيفًا، ثُمَّ قُلتُ: الصّلاَةَ بُم رَدِفَ اللّهِ عَلَيْهِ حَتَى أَتَى اللّهِ عَلَيْهِ حَتَى أَتَى اللّهِ عَلَيْهِ حَتَى أَتَى اللّهِ عَلَيْهِ حَتَى أَتَى اللّهِ عَلَيْهِ حَتَى أَلَى اللّهِ عَلَيْهِ حَتَى أَلَى اللّهِ عَلَيْهِ حَتَى أَلَى اللّهِ عَلَيْهِ حَتَى أَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَدَاةً جَمْع.

قوله: «ردفت رسول الله ﷺ ها(٦١).

أي: ركبت وراءه./

[07/و]

\* \*

• قوله: «توارت الظباء ترتع (أ) «(٢٠).

(أ) تقدم نص الحديث في أواخر الباب السابق، عند قوله: (ما ذعرتها).

أي: تتوسع في رعيها وتنبسط وتقيم مدة فيه، وكذلك يقال: أرتع إبله فرتعت، أي: تنعم ونله و(أ)، وقوم مرتعون، و«أرسلت الأتان ترتع()).

\* \*

● قوله ﷺ: «أسود مربيد <sup>(ج)</sup> «(۲۲).

أي: مائل إلى الغبرة ما هو من ألوان النعام، ولذلك قيل لها: رُبَّدُ، و«تربد وجهه» منه أيضًا، وقد قيد في غير كتاب مسلم «مرباد» والمعنى واحد (د).

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ عَلَيْ قَالَتَ: تَزَوّجَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لِسِتَ سنِينَ. وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنَتُ تَسِعَ سنِينَ. قَالَتَ: فَقَدمَنَا المَدينَةَ فَوُعكَتُ شَهَرًا. فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً، فَأَتَتَنِي أُمِّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةً وَمَعِي صواحبي، فَصَرَخَتَ بِي فَأَتَيْتُهَا. وَمَا أَدْرِي مَا تُريدُ بِي، فَأَخَذَتُ بيدي، فَأَوْقَفَتَنِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: هَهُ هَهُ. حَتَّى ذَهبَ نَفسي، فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا، فَإِذَا نِسْتُوةً مَنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْنَ: عَلَى الخَيْرِ وَالبَركة وَعَلَى خَيْرِ طَائِر، فَأَسْلَمَتْنِي إليَّهنّ، فَغَسَلَنَ رَأْسِي وَأَصَلَحَنَنِي، فَلَمْ يَرُعَنِي إلا وَرَسُولُ الله عَلَيْ ضَعُى. فَأَسْلَمَتْنِي إليَّة وَرَسُولُ الله عَلَيْ ضَعُى. فَأَسْلَمَتْنِي إليَّه.

<sup>(</sup>أ) ومنه قوله تعالى: ﴿أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب...﴾ الآية (يوسف: ١٢).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٣٥).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم (٧).

<sup>(</sup>د) في نسخة صحيح مسلم المطبوعة والمتداولة: (مربادا)، وليس فيه (مربيد).

قولها: «وأنا على أرجوحة»(٢٤).

هي أفعولة من «الرُّجِ حان»، وهو: الزيادة، وهي خشبة تمد على تل يكون وسطها عليها وطرفاها على فراغ فيركب على كل طرف منها جارية أو غلام، فإذا نزل أحدهما بالطرف ارتفع الآخر، كأن النازل قد رجح.

\* \*

 عَن ابْن عَبّاس قَالَ: لَمْ أَزَل حَريصًا أَنْ أَسِنّالَ عُمَرَ عَن المَرَاتَيْن مِنْ أَزُواجِ النِّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ حَتَّى حَجّ عُمَرُ وَحَجَجَتُ مَعَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّريقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلتُ مَعَهُ بالإدَاوَة، فَتَبَرِّزَ، ثُمَّ أتَاني فَسكَبُتُ عَلَى يَديَّه، فَتَوَضًّا، فَقُلتُ: يَا أميرَ الْمُؤْمنينَ مَن الْمَرْأتَان منْ أزَّوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّتَان قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: ﴿ إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدٌ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا ﴾؟ قَالَ عُمَّرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ (قَالَ الزَّهْرِيِّ: كَرَهَ وَاللَّهِ مَاسَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُتُمَهُ) قَالَ: هيَ حَفِّصنَةُ وَعَائشَةُ، ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الحَذيثَ قَالَ: كُنَّا، مَغَشَرَ قُرَيْش قَوْمًا نَغُلبُ النَّسَاءَ، فَلَمَّا قَدمَنَا المَّدينَةَ وَجَدَّنَا قَوْمًا تَغُلبُهُمْ نِسْنَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسْنَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسْنَائِهِمْ، قَالَ: وَكَانَ مَنْزلِي فِي بَنِي أَمَيّةً بن زَيْد، بالعَوَالي، فَتَغَضّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأْتِي، فَإِذَا هِي تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُتُكِرُ أَنْ أُرَاجِعَك؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزُواجَ النّبيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنّ اليَوْمَ إِلَى اللّيْل فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتُ: نَعَمَ، فَقُلتُ: أَتَهَجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتَ: نَعَمَ، قُلتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأُمَنُ إِحَدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَب رُسُولِهِ

عَيْرٌ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ لا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللّهِ عَيْرٌ وَلاَ تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلَينِي مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ منَّكِ (يُريدُ عَائِشَةً). قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا. فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَآتِيهِ بِمِثْل ذَلِكَ. وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الخَيْلَ لِتَغْزُونَا . فَنَزَلَ صَاحِبِي. ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ثمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظيمٌ قُلتُ: مَاذَا؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لاً. بَل أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطُولُ. طَلَّقَ النّبيِّ عَلَيْةٍ نسَاءَهُ. فَقُلتُ: قَدْ خَابَتَ حَفْصَةُ وَخَسرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنّ هَذَا كَائنًا. حَتّى إِذَا صَلَّيْتُ الصّبْحَ شَدَدْتُ عَلَى ثِيَابِي ثُمَّ نَزَلتُ فَدَخَلتُ عَلَى حَفَصنةً وَهِيَ تَبْكِي فَقُلتُ أَطَلَّقَكُنّ رَسنُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتَ: لاَ أَدْرِي. هَا هُوَ ذَا مُعَتَزِلٌ فِي هَذِهِ المُشْرُيَة. فَأَتَيْتُ غُلاَمًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلتُ: اسْتَأَذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمّ خَرَجَ إِلَىّ. فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى المنْبَر فَجَلَسنتُ فَإِذَا عنْدَهُ رَهُطُّ جُلُوسٌ يَبْكى بَغَضُهُمْ فَجَلَسنتُ قَلِيلاً. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أجدُ. ثُمَّ أتَيْتُ الغُلاَمَ فَقُلتُ: اسْتَأَذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ. فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَإِذَا الفَلاَمُ يَدْعُوني فَقَالَ: ادْخُل. فَقَـدْ أَذِنَ لَكَ. فَدَخَلتُ فَسِلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ. فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْل حَصِير قَدْ أثَّرَ فِي جَنَّبِهِ، فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ، يَا رَسُولُ اللّه نسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيِّ وَقَالَ «لاً» فَقُلتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا، يَا رَسُولَ اللَّه! وَكُنَّا، مَعْشَرَ قُرَيْش، قَوْمًا نَغْلِبُ النَّسَاءَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدينَةَ وَجَدَبَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأتِي يَوْمًا . فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي . فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي . فَقَالَتَ : مَا تُنْكِرُ

أَنْ أَرَاجِعَكَ؟ فَوَاللّهِ إِنّ أَزُوَاجَ النّبِي ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ. وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنّ اللّيَلِ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنْ وَخَسِر. أَفَتَأُمنُ اللّيَوْمَ إِلَى اللّيْلِ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنْ وَخَسِر. أَفَتَأَمْنُ وَمَدَاهُنّ أَنْ يَغْضَب اللّهُ عَلَيْهَا لِغَضَب رَسُولِهِ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولِهِ ﷺ. فَقُلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: لاَ يَغُرّنّكِ أَنْ كَانَتَ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَب إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقُلْتُ: لاَ يَغُرّنّكِ أَنْ كَانَتَ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَب إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقُلْتُ: لاَ يَغُرّنّكِ أَنْ كَانَتَ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَب إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقُلْتُ: لاَ يَغُرّنّكِ أَنْ كَانَتَ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَب إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقُلْتُ: لاَ يَغُرّنّكِ أَنْ كَانَتَ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مَنْكِ وَأَحَب إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: «نَعَمّ» عَلَى فَلْ مِنْ فَقُلْتُ: البَيْتِ فَوَاللّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُد البَصِرَ، فَهُم لاَ يَعْبَدُونَ اللّه فَاسِتَوَى جَالِسًا ثُمّ قَالَ: وَسَعَ عَلَى فَارِسِ وَالرّومِ وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللّه فَاسِتَوَى جَالِسًا ثُمٌ قَالَ: وَسَعَ عَلَى فَارِسَ وَالرّومِ وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللّه فَاسِتَوَى جَالِسًا ثُمّ قَالَ: «أَفِي شَكَ أَنْتَ؟ يَا ابْنَ الخَطّابِ أَوْلِئِكَ قَوْمٌ عُجَلَتُ لَهُمْ طَيّ بَاتُهُمْ فِي وَسَعَ عَلَى فَارِسَ وَالرّومِ مَوْهُمُ لاَ يَعْبُدُونَ اللّهَ فَاسَتَوَى جَالِسًا ثُمْ مَلَك أَنْتَ؟ يَا ابْنَ الخَطّابِ أَوْلِئِكَ قَوْمٌ عُجَلَتُ لَهُمْ طَيّ بَاتُهُمْ فِي الْمَيْ مَا مَنْ لاَ يَذَخُلُ مَا مِنْ شَدِّةً مَوْدِكَةٍ عَلَيْهِنْ شَهْرًا مِنْ شَدِّةً مَوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنْ حَتّى عَاتَبُهُ اللّهُ عَزّ وَجَلّ.

قوله: «وهو متكئ على رمال حصير - أو رمل حصير  $^{(\circ \circ)}$ .

يقال: رمَل الحصير وأرَّمَله إذا نسجه، ورُّمَاله ورَمَّله: هيئة نسجه وضفره ومفضى إلى رماله، أي: لا حائل بينه وبين الحصير.

\* \*

• عَنْ رَافِعِ بَن خَدِيجِ قَالَ: كُنّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ عَنْ رَافِعِ بَن خَدِيجِ قَالَ: كُنّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ. فَنُكَرِيهَا بَالثّلُثِ وَالرّبُعِ وَالطّعَامِ اللّهِ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا. وَطَوَاعِيَةُ عُمُومَتِي. فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا. وَطَوَاعِيَةُ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا. نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكُرِيَهَا عَلَى الثّلُثِ

وَالرَّبُعِ وَالطَّعَامِ المُستمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوَ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا، وَمَا سِوَى ذَلِكَ.

قوله: «نؤاجرها على الربع»(٢٦).

ويروى: «على الربيع»(الأ<sup>(vv)</sup>)، والرُّبُع والربيع بمعنى واحد كالتُّمُن والثمين، والربيع في غير هذا: الجدول ويجمع أربعاء وربعان – بكسر الباء ممدودا – ومنه قوله: في حائطه ربيع.

وأما الغض من النبات فهو ربيع، وجمعه: أربعة وربعان أيضًا.

فأما «يوم الأربعاء»: ففي بائه الضم والكسر والفتح، ويجمع: أرّبعاوات.

\* \*

عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلقَة فِيهَا مُسلَمُ بَنُ يَسَارِ فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ، أَبُو الأَشْعَثِ، أَبُو الأَشْعَثِ، فَجَلَسَ فَقُلتُ فَجَدِّتُ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ قَالَ: نَعَمْ. غَزَوْنَا غَزَاةً - لَهُ: حَدِّثُ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ قَالَ: نَعَمْ. غَزَوْنَا غَزَاةً - وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةً - فَغَنَمِنَا غَنَائِم كَثِيرَةً. فَكَانَ فِيمَا غَنِمَنَا: آنية مَنْ فَضَلَ النَّاسِ مُعَاوِية رَجُلاً أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي فَضَلَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ. فَبَلَغَ عُبَادَةً بَنُ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ. فَبَلَغَ عُبَادَةً بَنُ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ. فَبَلَغَ عُبَادَةً بَنُ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ. فَبَلَغَ عُبَادَةً بَنُ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالنَّمْرِ وَاللِّحِ بِاللَّهِ بِالفَضَّة بِالفَضَّة، وَالبُرِّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَاللِح بِاللِح، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاء، عَينًا بِعَيْنِ فَمَنْ زَادَ وَقَدَدُ أَرْبَى. فَرَدُّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا. فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً فَقَامَ زَادَ أَوْ ازُدَادَ فَقَدَ أَرْبَى. فَرَدُّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا. فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً فَقَامَ

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (بمحاقلكم).

خَطِيبًا فَقَالَ: أَلاَ مَا بَالُ رِجَالِ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدُ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصِحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعُها مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ بَنُ الصَّامِةِ - يَوْشَيُهُ -فَأَعَادَ القِصَّةَ ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ (أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ). مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَصِحَبَهُ فِي جُنُدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءً. قَالَ حَمَّادُ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ.

قوله: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (۸۷).

أي: أتى الربا، كما يقال: «أنجد»: إذا أتى نجدا. والربا في أصل اللغة: الزيادة.

\* \*

• عَنُ أَبِي نَضَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابَنَ عَبَّاسٍ عَنُ الصَّرُفِ؟ فَقَالَ: أَيَدًا بِيد؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلاَ بَأْسَ بِهِ فَأَخْبَرُتُ أَبًا سَعِيدٍ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابَنَ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّرُفِ؟ فَقَالَ: أَيَدًا بِيد؟ قُلتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلاَ بَأْسَ بِهِ الْبَنَ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّرُفِ؟ فَقَالَ: أَيَدًا بِيد؟ قُلتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ قَالَ: أَوْ قَالَ ذَلِك؟ إِنَّا سَنَكَتُبُ إِلَيْهِ فَلاَ يُفَتِيكُمُوهُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فَتِيانِ رَسُولِ اللَّه عَلَيُ بِتَمْرِ فَأَنْكَرَهُ. فَقَالَ: «كَأَنَّ هَذَا لَيُسَ مِنْ تَمْرِ بَعْضُ فَتَيانِ رَسُولِ اللَّه عَلَيُ بِتَمَر فَأَنْكَرَهُ. فَقَالَ: «كَأَنَّ هَذَا لَيُسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضَنَا » قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضَنَا – أَوْ فِي تَمْرِنَا – العَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ. فَقَالَ: «أَضَعَضُ الشَّيْءُ فَيَعَلَ اللَّيْ يَعْضُ الزِّيَادَةِ فَقَالَ: «أَضَعَصُ الزِّيَيْتَ. لاَ تَقْرَبَنَ فَا اللَّهُ مَنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبَعِهُ. ثُمَّ اشْتَرِ النَّذِي تُرِيدُ مِنْ التَّمْرِ». هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعَهُ. ثُمَّ اشْتَرِ النَّذِي تُرِيدُ مِنْ التَّمْرِ».

قوله ﷺ: «إذا رابك من تمرك شيء» (٧٩).

أي: اتهمت فيه شيئًا أو أنكرته. يقال: رابني الأمر، وأرابني بمعنى، أي: أي: اتهمت منه شيئًا أو أنكرت، وقد فرق بعض فقال: رابني، أي:

تحققت ريبته، وأرابني: ظننتها.

\* \*

عَنْ جَابِر بَن عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: اشْ تَرَى منِي رَسُ ولُ اللَّهِ عَلَيْ بَعِيرًا بُوقيَّتَيْنِ وَدِرْهَم أَوْ دِرْهَمَيْنِ. قَالَ: فلَمَّا قَدِم صِرَارًا أَمَر بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ. فَأَكُو مِنْهَا. فَلَمَّا قَدِم المَدينة أَمَرَنِي أَنْ آتِي المستجد فَأُصلِي رَكُعَتَيْنِ. وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ البَعِير فَأَرْجَحَ لِي.

قوله: «**ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي**»<sup>(^^)</sup>.

أي: زادني، يقال: رجح الشيء بمعنى: زاد، و«أرجحه غيره»، أي: زاده فيه.

\* \*

• قوله: «لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا»<sup>(١)(٨١)</sup>.

أي: سنه فوق سن البَكر. يقال: جمل رَبَاع، وناقة رَباعيَة: إذا سقطت رباعية كل واحد منهما ودخلا في السنة السابعة.

\* \*

عَنْ جَابِر سَرِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَة أَوْ نَخْل، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرهَ تَركَ».
 كَرهَ تَركَ».

قوله ﷺ: «من كان له شرك في ربعة أو نخل» (^^^).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (استسلف بكرًا).

وفي أخرى: «**في ربع أو حائط**» <sup>(أ) (٨٣)</sup>.

الربع والربعة: الدار وشبهها، يقال: ربع وربعة كدار ودارة. هذا هو المشهور، وزعم بعضهم: أن الربع منزل القوم في الربيع.

\* \*

معناه: يتألم له ويتوجع إشفاقا.

\* \*

• عَنْ سَهْل بِن أَبِي حَثْمَةُ وَ رَافِع بَن خَدِيجِ أَنْ مُحَيِّصَةَ بَنَ مَستْعُودٍ وَعَبْدَ اللّهِ بِن سَهْل انْطَلَقا قبلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخَل فَقُتِلَ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ سَهْل فَاتَهْمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَن وَابْنَا عَمّه حُويصة ابْنُ سَهْل فَاتَهْمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَن فِي أَمْرِ أَخِيه وَهُو أَصَغَرُ وَمُحَيِّصَة إِلَى النّبِي عَلَيْ فَتَكَلّمَ عَبْدُ الرَّحْمَن فِي أَمْرِ أَخِيه وَهُو أَصَغَرُ منْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ: «كَبّرِ الكُبْرَ» أَوْ قَالَ: «لِيَبْدأ الأَكْبَرُ» فَتَكلّمَا فِي أَمْر صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ: «يُقسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُل مِنْهُمْ فَيُدَفَعُ بُرُمّتِهِ » قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدُهُ كَيْف نَحْلفُ ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَان خَمْسِينَ مِنْهُمُ ؟» قَالُوا: يَا رَسُولُ اللّه إِ قَوْمٌ كُفّارُ: «فَتُبَرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَان خَمْسِينَ مِنْهُمُ ؟» قَالُوا: يَا رَسُولُ اللّه إِ قَوْمٌ كُفّارُ: قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّه عَيْقِيْ مِنْ قَبَله.

قَالَ سَهَلُّ: فَدَخَلتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا، فَرَكَضَتْنِي نَافَةٌ مِنْ تِلكَ الإِبِلِ

<sup>(</sup>أ) من حديث جابر أيضًا - وهي الرواية التالية لحديث الباب - بلفظ: قَضَىَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشَّفْعَة فِي كُلِّ شِرِكَة لَمْ تُقَسَمٌ، رَبِّعَة أَوْ حَائِط، لاَ يَحِلِّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّىَ يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنَّ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَك، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤَذِنَهُ فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٥٥).

رَكَضَةً برجُلِهَا. قَالَ حَمَّادٌ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ.

قوله ﷺ: «فيدفع برمته» (٥٥).

أى: حبله، والرُّمَّة: الحبل، كانوا يدفعون المقود منه مربوطا بحبل فيقولون: دفع برمته. ثم كثر هذا حتى صاريقال لكل شيء يدفع بجملته.

## ● قوله: «فدخلت مريدا لهم»(٢٨).

المريد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل، وهو/ أيضًا الموضع الذي [٥٣/ط] يجفف فيه التمر - عند أهل المدينة - وهو الجرين والمسطح أيضًا، وهو من قولهم: ربَد يَرَبُد رُبُودًا إذا أقام، ومن قولهم: رَبَدَه، إذا حبسه.

• عَنْ أَنُس بُن مَالِك رَبِي اللهُ أَنَّ يَهُ ودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاح لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَر، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ. فَقَالَ لَهَا: «أَقَتَلَكِ فُلاَنُّ؟» فَأَشَارَتْ برَأْسِهَا أَنْ لاَ، ثُمّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، ثُمّ سَأَلُهَا الثَّالِثَةَ. فَقَالَتُ: نَعَمْ. وَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا فَقَتَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْن.

وَفِي حَدِيثِ ابْن إِدْريسَ: فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْن.

قوله: «فرضخ رأسه بين حجرين »(۸۷).

بالحاء والخاء؛ كلاهما بمعنى: كسر.

● وفي رواية عنه أيضًا أنّ جَارِيةً وُجِدَ رَأَسُهَا قَدَ رُضّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. فَسَالُوهَا: مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ؟ فُلاَنَّ؟ فُلاَنَّ؟ حَتَّىَ ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَتَ بِرَأْسِهَا. فَأُخِذَ اليَهُودِيِّ فَأَقَرِّ. فَأَمَرَ بِهِ رَسِّولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأَسُهُ بِالحِجَارَةِ. بِالحِجَارَةِ.

وقوله: «فأمربه أن يرض رأسه بالحجارة»(٨٨).

أي: يشدخ ويكسر.

\* \*

● عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَبِيْكُ عَنِ النّبِي وَ الْأَرْضَ، السنّةُ اثنًا عَشَرَ شَهْرًا، منِهَا كَهَيْتَتِه يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السّماوَات وَالأَرْضَ، السنّةُ اثنًا عَشَرَ شَهْرًا، منِها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو القَعْدَة وَذُو الحِجّة وَالمُحرّمُ، وَرَجَبٌ - أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو القَعْبَانَ» ثُمّ قَالَ: «أَيٌ شَهْرِ هَذَا؟» قُلنَا: شَهْرُ مُضَرَ - الّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» ثُمّ قَالَ: «أَيٌ شَهْرِ هَذَا؟» قُلنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَسَكَتَ حَتّى ظَنَنّا أَنّهُ سَيُستمّيه بِغَيْرِ استمه. قَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَسَكَتَ حَتّى ظَنَنّا أَنّهُ سَيُستمّيه بِغَيْرِ استمه. قَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللّه وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللّه وَاللّ

الشّاهِدُ الغَائِبَ، فلَعَلّ بَعْضَ مَنْ يُبَلّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ» ثُمّ قَالَ: «ألا هل بَلّغْتُ؟». قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي رِوَايَتِهِ: «وَرَجَبُ مُضَرّ»، وَفِي رِوَايَةٍ أبِي بَكْرِ «فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي».

قوله ﷺ: «ورجب مضرالذي بين جمادى وشعبان» (٨١).

كانت مضر تُبِقِّي رجبًا على حاله، وكانت ربيعة تجعل رجبا رمضان، فقيل له: رجب مضر.

\* \*

• قوله ﷺ: «الوليدة والغنم رد عليك» (أ)(١٠).

رد: هاهنا فعل بمعنى مفعول، أي: مردود، كحبط ونقص، وقد يكون على حذف المضاف، أي: ذو رد، أو ذوا رد.

\* \*

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرِّحْمَنِ قَالَ: خَطَبَ عَلِي قَقَالَ: يَا أَيّهَا النّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقّائِكُمُ الحَدّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنّ أَمَةً لِرَسُولِ اللّهِ عَلِيْ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجُلِدَهَا فَإِذَا هِي حَدِيثُ عَهْد بِنِفَاسٍ. فَخَشيتُ إِنْ أَنَا جَلَدتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «أَحْسَنَتَ».

قوله ﷺ: «أقيموا على أرقائكم الحد »(١١).

أرقاء: جمع «رقيق»، وهو المملوك، رقيق بمعنى: مرقوق.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٩٠).

قوله ﷺ: «وفي الركاز الخمس»<sup>(1) (٩٢)</sup>.

الركاز: الكنز من دفن الجاهلية، وهو عند طائفة: المعدن.

\* \*

● قوله: «فرشقوهم رشقا» (ب) (٩٣).

أي: رموهم، والرَّشَوَ - بفتح الراءِ - الرمي، يقال: رشقت بالسهم وأرشقت.

فأما قوله: «فرموهم برشق من نبل» (١٤٠) فالرشق: أن ترمي السهام كلها على يد واحدة لا يسبق منها شيء شيئًا.

\* \*

• قوله ﷺ: «كأنها رجل من جراد» (د) (<sup>١٥)</sup>.

الرِّجِّل: الجماعة الكثيرة من الجراد خاصة ولا واحد له من لفظه، هو كالخيط للنعام، والعانة للحمير، وشبه ذلك.

\* \*

● قوله: «ووردت عليهم روايا قريش» (م)(١٦).

جمع «راوية»، وهو الجمل يحمل الماء.

\* \*

• قوله: «أخذته رأفة بعشيرته» (و) (<sup>(۱۷)</sup>.

- (أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (والمعدن جُبار).
- (ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (حسرًا ليس عليهم سلاح).
  - (ج، د) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (إذا احمر البأس).
    - (هـ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (برك الغماد).
    - (و) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بطن الوادي).

الرأفة: أشد الرحمة، يقال: رأف ورَؤف، ورَئَف رَأفة ورآفة ورَأفًا فهو رءوف على مثال فعل.

\* \*

عَنْ أَنَس وَ إِلَيْ أَن رَسُولَ اللّه عَلَيْ كُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَ أُحُد وَشُجّ فِي رَأْسِهِ. فَجَعَلَ يَسَلُتُ الدّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: «كَينَف يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجّوا نَبيّهُم في رَأْسِه. فَجَعَلَ يَسَلُتُ الدّم عَنْهُ وَيَقُولُ: «كَينف يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجّوا نَبيّهُم وَكُسترُوا رَبَاعِيتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُم إلَى اللّه ؟» فَأَنْزَلَ اللّهُ عَز وَجَلّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيَّةٌ ﴾.
 لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيَّةٌ ﴾.

قوله: «كسرت رباعيته» (۱۸۰).

بتخفيف الياء، والرباعية: ما يكتنف الثنايا من الأسنان في الفكين وهي أربع.

\* \*

عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بِنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالأُولَى، وَكَانَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ تَرْعَى بِذِي قَرَدِ قَالَ: فَلَقِينِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفَ فَقَالَ: أُخِذَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ قَالَ: فَلَقِينِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفَ فَقَالَ: أُخِذَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ. قَالَ: فَصَرَخَتُ ثَلاَثَ صَرَخَات: يَا فَقُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: فَأَسْتَمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتِي المَدينَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجُهِي صَبَاحَاهُ! قَالَ: فَأَسْتَمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتِي المَدينَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجُهِي حَتَّى أَذَرَكَتُهُمْ بِذِي قَرَدٍ وَقَدَ أَخَذُوا يَسَتَقُونَ مِنَ المَاءِ فَجَعَلَتُ أَرْمِيهِمْ بَنْلِي، وَكُنْتُ رَامِيًا. وَأَقُولُ:

أنسسا ابْنُ الأكسوع واليسوم يسوم الرُّضسع

فَأَرْتَجِزُ. حَتَّى اسْنَتَفَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ. وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلاَثِينَ بُرْدَةً.

قَالَ: وَجَاءَ النّبِيِّ ﷺ وَالنّاسُ. فَقُلتُ: يَا نَبِيِّ اللّهِ! إِنّي قَدْ حَمَيْتُ القَوْمَ الْمَاءَ. وَهُمْ عِطَاشٌ. فَابْعَثْ إلَيْهِمُ السّاعَةَ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الأَكُوعِ! مَلَكْتَ فَأَسنَجِحِ». قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلنَا المَدينَةَ.

قوله: «واليوم يوم الرضع»(١١).

يريد: يوم اللئام، أي: اليوم الذي يتمكن فيه من اللئام فيحكم فيهم بالقتل وغيره، تقول العرب: «لئيم راضع»؛ وهو الذي يرضع إبله ولا يحلب مخافة أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه اللبن، وجمع راضع: رُضَّعٌ. وقالوا: «لئيم راضع»، أي: ارتضع اللؤم في لبن أمه أو في بطنها. وقيل: هو الذي يرتضع ما يبقى بين أسنانه من الطعام وهي الخلالة يستخرجها فيرضعها.

وقيل: معنى قوله: «اليوم يوم الرضع»؛ أي: اليوم يعلم فيه بالاختبار من أُرضع بلبان جيدة ومن أرضع بضدها. وقيل: اليوم يعلم من أرضع بلبان الحرب من صغره.

\* \*

● قوله: «جعلت عليها آراما من الحجارة» (أ)(```).

أي: أعلاما تعرف بها، قال:

وبيداء تحسب آرامها رحال إياد بأجلادها

أي: أعلامها، والأجلاد: الأشخاص،

(أ) تقدم نص الحديث مطولاً في الباب الثاني، عند قوله: (بطلٌ مجرب).

● قوله: «وأردوا فرسين» (أ)(١٠١).

بدال مهملة - كذا أكثر الروايات، ومعناه: أهلكوهما من الردى، يريد أضعفوهما من الردي، ويحتمل أن يكون معناه: وجدوهما/ رديين | ٣٦١ و] فتركوهما، ويروى بذال معجمة، والردى: الضعيف، فيكون معناه: أضعفوهما، وقد روى في غير هذا: «فإذا فرسان»، والمشهور ما تقدم.

# ● قوله: «فريطت عليه شرفا أو شرفين» (ب) (١٠٢).

معناه: حبست نفسي ووقفت على الجرى كما يربط الفرس، وقد رأيت لبعض حذاق المتأخرين: «ربضت» بالضاد، وله وجه صحيح؛ أي: أقمت جاثما، والربوض: الجثوم والجلوس.

• عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إنّ أَبُوَابَ الجَنّة تَحْتَ ظلاَل السِّيُوف» فَقَامَ رَجُلُ رَثِّ الهَيْئَةِ. فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَىَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السِّلاَمَ. ثُمَّ كُسنرَ جَفْنَ سنيِّفِهِ فَأَلقَاهُ. ثُمَّ مَشْنَى بسنيِّفِهِ إلَى العَدُوّ. فَضَرَبَ بِهِ حَتَّىَ قُتَلِ.

قوله: «رجل رث الهيئة»(١٠٣).

أي: به بذاذة وخمول، ويقال: «ثوب رث»؛ أي: خَلَقَ. وَأَرَثَّ: أي: أَخَلَق. (أ، ب) تقدم نص الحديث مطولاً في الباب الثاني، عند قوله: (بطلٌ مجرب). والرِّنَّة: السَّقَط والبالي من متاع البيت.

\* \*

• عَنَ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ عَرَاكُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَى النّبِي عَلَيْ فَقَالُوا: أَنِ ابْعَثَ مَعْنَا رِجَالاً يُعَلّمُونَا القُرْآنَ وَالسنّةَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمَ سَبَعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ. يُقَالُ لَهُمُ القُرّاءُ. فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ. يَقَرَوُنَ القُرْآنَ. وَيَتَدَارَسُونَ بِاللّيْلِ يَتَعَلّمُونَ. وَكَانُوا بِالنّهَارِ يَجِيئُونَ بِالمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي المستجد، باللّيْل يَتَعَلّمُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطّعَامَ لأَهْلِ الصّفة، وَلِلفُقَرَاءِ. فَبَعَثَهُمُ النّبِي عَلَيْ إِلَيْهِمَ. فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتلُوهُمْ. قَبْلُ أَنْ يَبُلُغُوا المَكَانَ. فَقَالُوا: النّهُمّ بَلّغُ عَنّا نَبِينَا أَنَا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ. وَرَضِيتَ عَنّا. قَالَ وَأَتَى رَجُلُ حَرَامًا، خَالَ أَنس، مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحِ حَتّى أَنْفَذَهُ. فَقَالُ حَرَامٌ: فَدَالُ وَرَضِينَا عَنْكَ. وَرَضِينَا عَنْكَ فَرَضِينَا عَنْكَ مَرَامًا، فَالُ وَانَكُمْ قَدُ لُقِينَالُ لَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لأصَدِّحابِهِ: «إِنّ إِخْوَانَكُمْ قَدُ وَرَضِينَا عَنْكَ فَرَضِينَا عَنْكَ فَرَضِينَا عَنْكَ فَرَضِينَا عَنْكَ. وَرَضِينَا عَنْكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِينَا عَنْكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِينَا عَنْكُ وَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِينَ عَنّا».

قوله: «اللهم خبر عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا»(١٠٠).

رضا الله عنهم: إقباله عليهم وقبول أعمالهم، ورضاهم عنه: القناعة بعطائه منهم، واستعظام نعمه قبلهم.

\* \*

• قوله: «فرُفع لنا على ساحل البحر» (أ) (١٠٥).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (نضرب بعصينا الخبط).

أي: أظهر لنا.

\* \*

● عَنْ جَابِر بْن عَبِدِ اللّهِ وَقَعْ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَة رَاكِب. وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبِيدُة بْنُ الجَرّاح. نَرْصُدُ عِيرًا لِقُريَش. فَأَقَمَنَا بِالسّاحِلِ نِصِفَ شَهْرِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ. حَتّى أَكَلْنَا الخَبَطَ. فَاقَمَّنَا بِالسّاحِلِ نِصِفَ شَهْرِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ. حَتّى أَكَلْنَا الخَبَطَ. فَسُمّي جَيْشَ النُخَبَطِ. فَأَلْقَى لَنَا البَحْرُ دَابّة يُقالُ لَهَا العَنْبَرُ. فَأَكَلْنَا مِنْهَا نَصِفَ شَهْر. وَادّهَنّا مِنْ وَدَكِهَا حَتّى تَابَتُ أَجْسَامُنَا. قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو غُبِيدٌةً ضِلِعًا مِنْ أَضَلاعِهِ فَنُصِبَهُ. ثُمّ نَظَرَ إِلَى الْمُولِ رَجُلُ فِي الجَيْش، عُبيدُةً ضلِعًا مِنْ أَصْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ. ثُمّ نَظَرَ إِلَى الْمُولِ رَجُل فِي الجَيْش، وَالمَوْل رَجُل فِي الجَيْش، وَالمَوْل جَمَل فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ. فَمَرّ تَحْتَهُ. قَالَ: وَجَلَسَ فِي حِجَاجٍ عَيْنِهِ نَفَرُ. وَأَطُول جَمَل فَحَملَهُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا قُلّة وَدَك فَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جَرَابٌ مِنْ وَقَب عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلّة وَدَك فَالَ: وَالْحَرَجُنَا مِنْ وَقَب عَيْنِهِ كُذَا وَكَذَا قُلّة وَدَك فَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جَرَابٌ مِنْ وَقَب عَيْنِهِ كُذَا وَكَذَا قُلّة وَدَك فَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جَرَابٌ مِنْ وَقَب عَيْنِهِ كُذَا وَكَذَا قُلّة وَدَك فَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جَرَابٌ مِنْ وَقَب عَيْنِه وَهُمْ عَلْنَ وَكُذَا قُلّة وَدَك مِنْ قَبْضَةً قَبْضَةً قَبْضَةً . ثُمَّ اعْطَانَا مَنْ وَجَدَنَا فَقَدْدَهُ.

قوله: «ثم نظر أطول رجل في الجيش» (أ) (١٠٦).

ویروی: «أطول رحل».

\* \*

عَنْ أَنَس وَ عَنْ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ خَيْبَرَ، أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنْ القَّرْيَةِ. فَطَبَخْنَا مِنْهَا. فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللّه عَلَيْ: أَلاَ إِنّ اللّه وَرَسُولُه يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا. فَإِنّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيَطَانِ. فَأَكْفِئَتِ اللّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا. فَإِنّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيَطَانِ. فَأَكْفِئَتِ القُدُورُ بِمَا فِيهَا.

<sup>(</sup>أ) تقدم أصل الحديث، انظر التخريج السابق.

قوله: «فإنها رجس» (۱۰۷).

يعني: الرَّوْتُة، وفي أخرى: «ركس» (١٠٨)، وفي لحوم الحمر: «أنها رجس»، أي: قَذَر. و«الرِّكُس»: ما أُركس، أي: رُدَّ من حال إلى حال، فهي أركست قذرا بعد كونها غذاء.

\* \*

قوله ﷺ : «ولكأن نخلها رءوس الشياطين» (١٠٩)(١٠٠).

قيل: رءوس الشياطين: نبت قشف قبيح المنظر شبهها به، وقيل: إنما شبهها رءوس الشياطين؛ لأنها قبيحة المنظر.

\* \*

• عن ابن شهاب أنّ أبا سلَمة بن عبد الرّحْمن بن عوف حدّث أنّ من رسُول الله عَلَيْ قَالَ: «لا عَدَوَى» ثُمّ حَدّث أنّه قَالَ: «لا يُورِدُ مُمرَّرِضٌ عَلَى مُصحِ». قَالَ أبُو سلَمة : كَانَ أبُو هُرَيْرَة يُحدّث أنّه مَا كلتَيهما عَنْ رَسُولِ الله مُصحِ». قَالَ أبُو هُرَيْرَة بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِه: «لا عَدَوَى» وَأَقَامَ عَلَى «أَنَّ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصحِ» قَالَ فَقَالَ الحَارِثُ بَنُ أبي ذباب (وَهُو ابْنُ عُم مَرِضٌ علَى مُصحِ» قَالَ فَقَالَ الحَارِثُ بَنُ أبي ذباب (وَهُو ابْنُ عَم أبي هُرَيْرَة): قَد كُنْتُ أسلَمعُك، يَا أبا هُرَيْرَة تُحدّثُنَا مَعَ هَذَا الحَديثِ حَديثاً آخَر. قَد سكت عنه . كُنْت تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ «لا عَدُوى» فَما فَأَبَى أبُو هُرَيْرَة فَرَطَن بالحَبشية . فَقَالَ (المَارِثُ فِي ذَلِك حَتّى غَضب أبُو هُرَيْرَة فَرَطَنَ بالحَبشية . فَقَالَ إلله الحَارِث : قَلْتُ المَبْسِة . فَقَالَ إلله المَارِثُ فِي ذَلِك حَتّى غَضب أبُو هُرَيْرَة فَرَطَنَ بالحَبشية . فَقَالَ إلله الحَارِث : قَلْتُ : أَبَيْتُ . قَالَ أبُو هُرَيْرَة فَرَطَنَ بالحَبشية . فَقَالَ إلله الحَارِث : قَلْتُ : أَبَيْتُ . قَالَ أبُو هُرَيْرَة : قُلْتُ : أَبَيْتُ . قَالَ أبُو هُرَيْرَة : قُلْتُ : أَبَيْتُ . قَالَ أبُو هُرَيْرَة : قُلْتُ : أَبَيْتُ . قَالَ أبُو الله المَارِث : قَالَ أبُو هُرَيْرَة : قُلْتُ : أَبَيْتُ . قَالَ أبُو هُرَيْرَة : قُلْتُ : أَبَيْتُ . قَالَ أبُو المَارِث فَالَ أبُو هُرَيْرَة : قُلْتُ : أَبَيْتُ . قَالَ أبُو

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جف طلعة ذكر).

سلَمَةَ: وَلَعَمْرِي لَقَدُ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدَّثُنَا أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لاَ عَدُوكَ» فَلاَ أَدْرِي أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسنَخَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ الْآخَرَ؟.

قوله: «فرطن أبو هريرة»(١١٠).

رطن: تكلم بالعجمية، وهي: الرَّطانة، والرِّطانة أيضًا.

\* \*

عَنْ أَنُس تَوْلَيْكُ أَنَّ النَّبِي عَلَّا لَاللَّهِ دَعَا بِمَاء فَأْتِيَ بِقَدَح رَحْرَاحٍ، فَجَعَلَ القَّوْمُ يَتَوَضَّتُونَ، فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ الستتينَ إلَى التَّمَانِينَ. قَالَ: فَجَعَلتُ أَنْظُرُ إلَى المَّاء يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

قوله: «**فأتي بقدح رحراح**»<sup>(۱۱۱۱)</sup>.

الرحراح: المتسع، ويقال: القصير الجوانب، وتقول العرب: رحراح ورحرح بمعنى.

\* \*

• قوله: «حتى إذا كنا بذات الرقاع» (أ) (۱۱۲).

هو اسم لشجرة بالموضع سمي به. وكذلك قيل في «غزوة ذات الرقاع»: إنما سميت بتلك الشجرة. وقيل: نَقبتُ أقدامهم من الحفا فلفوا عليها رقاعًا فسميت الغزوة بذلك، وكذا فسر في كتاب مسلم.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (فاخترطه).

• عَنْ ثَوْبَانَ أَنْ نَبِيّ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النّاسَ لأَهْلِ اليَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتّى يَرْفَض عَلَيْهِمْ». فَسُئلِ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: «مِنْ مُقَامِي إِلَى عَمّانَ». وَسُئلِ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: «أَشَدّ بَيَاضًا مِنَ اللّبَن، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ. يَغِتّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدّانِهِ مِنَ الجَنّة. أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَب، وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ».

قوله ﷺ: «حتى يرفض عليهم»(١١٢).

أي: يتفرق.

\* \*

عَنْ عَائِشَة وَ عَنَ عَائِشَة وَ عَنَ عَائِشَة وَ عَلَيْهِ مِرْطُ مُرحَّلُ مِنْ شَعَر أَسنُودَ. فَجَاءَ الحَسنَ بُنُ عَلِيَ فَأَدْخَلَهُ. ثُمَّ جَاءَ الحُسنَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ. ثُمَّ جَاءَ أَلحُسنَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ. ثُمَّ جَاءَ عَلِيّ فَأَدْخَلَهُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

قوله: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس» (١١٤).

الرجس: الكُدر. وقيل: العذاب، وقيل: هو بالسين والزاي سواء.

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهِ انْ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ.
 يَبۡتَنُونَ بذَٰلِكَ مَرۡضِاةَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ.

قوله: «يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ﷺ (١١٥).

مرضاة مفعلة من «الرضا»، أي: ما يرضيه.

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

قوله ﷺ: «والحقني بالرفيق» (١١٦).

وفي أخرى: «الرفيق الأعلى»<sup>(1)</sup>، الرفيق: الملاطف، فعيل من رَفَق يَرَفُق: إذا تلطف وتمهل، والمراد بذلك: الأنبياء والصديقون والشهداء كما ذكر في قوله: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ﴾ (النساء: ٦٩).

وقوله: «الأعلى» لأن هذه الأصناف هم العلية من الخليقة، وقيل: إنه يريد ارتفاق الجنة وفيه بعد، وقد ذهب قوم إلى أن «الرفيق»: اسم لكل سماء فحرف من الرفيع بالفاء، أو من الرقيع بالقاف، والرقيع اسم من أسماء السماء المسماء السماء السماء السماء المسماء المسما

<sup>(</sup>أ) من حديثها على قَالَتَ: كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ: «إِنّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيّ قَطّ، حَتّى يُرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنّة، ثُمّ يُخَيّرُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمّا نَزَلَ برَسُولِ اللّه عَلَيْ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي، غُشِي عَلَيْه سَاعَةً ثُمّ أَفَاقَ. فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السّقَف. كُمْ قَالَ: «اللّهُمّ الرّفيقَ الأعْلَى». قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلتُ: إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَهُ وَعَرَفْتُ الحَديثَ النّذِي كَانَ يُحَدّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: «إِنّهُ لَمْ يُقْبَضَ نَبِيّ وَعَرَفْتُ الحَديثَ النّذِي كَانَ يُحَدّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: «إِنّهُ لَمْ يُقْبَضَ نَبِيّ قَطّ حَتّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنّةِ ثُمٌ يُخَيّرُ». قَالَتْ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَة عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الرّفِيقَ الأَعْلَى». رواه مسلم في كتاب فضائلُ الصحابة، برقم (٨٧/ ٠٠).

<sup>(</sup>ب) ومنه كما جاء في حديث سعد بن معاذ رضي وحكمه في سبايا بني قريظة بالقتل، فقال له النبي رضي «حكمت فيهن بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة». انظر: فتح البارى (٧/ ٤٧٦).

• قولها: «لا سهل فيرتقى» (أ) (١١٧).

أي: يصعد إليه، والسهل: الذي لا حزونة فيه.

• قولها: «عظيم الرماد» (ب) (۱۱۸).

[٣٦/ظ]

تريد: أنه/ يوقد عنده النار أبدا لكثرة طعامه، وليقصد لناره الضيفان، وكانوا يفعلون ذلك بالليل وهو مشهور، فنعتت وكنَّتُ بذلك عن كرمه وجوده.

\* \*

● قوله ﷺ: «يريبني ما رابها» (ع) (١١٩).

يقال: رابني الرجل والأمر: إذا رأيت منه ما تكره أو تخاف عاقبته. وقول عائشة ولاها: «يريبني في وجعي أني لا أعرف» (د)(١٢٠) منه، وهذيل تقول: أرابني.

\* \*

عن ابن عباس قال: لَمّا بلَغَ أبا ذر مَبْعثُ النبي عَلَيْ بمكة قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي. فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه لأخيه: اركب إلى هذا الوادي. فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. فاسمة من قوله ثم ائتني فانطكق الآخر حتى قدم مكة. وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيتُه يأمر بمكارم الأخلاق وكلامًا ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني فيما أردتُ. فتزود

<sup>(</sup>أ، ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٢).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بضعة مني).

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٣١).

وَحَمَلَ شُنَّةً لَهُ فيهَا مَاءً. حَتَّى قَدمَ مَكَّةَ. فَأَتَى الْسَبْجِدَ فَالتَّمَسَ النَّبِيِّ عَيْنَ وَلاَ يَعْرِفُهُ. وَكُرِهَ أَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ- يَعْنِي اللَّيْلَ - فَاضْطَجَعَ فَرَآهُ عَلَىّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ. فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ. فَلَمْ يَسَأَلُ وَاحدٌ منْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء حَتّى أصْبَحَ. ثُمّ احْتَمَلَ قُرِّيَتُهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَظَلّ ذَلِكَ اليَوْمَ. وَلاَ يَرَى النّبِيّ عَيِّكُم. حَتّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَعه. فَمَرّبه عَلِيّ. فَقَالَ: مَا آتَ لِلرَّجُل أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ. فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ. وَلا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيَّءٍ. حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَعَلَ مِثَّلَ ذَلِكَ. فَأَقَامَهُ عَلِيّ مَعَهُ. ثُمّ قَالَ لَهُ: أَلاَ تُحَدّثُتي؟ مَا الّذي أقْدَمَكَ هَذَا البَلَدَ؟ قَالَ: إِنْ أَعُطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنِّي فَعَلَتُ فَفَعَلَ. فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: فَإِنَّهُ حَقَّ. وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَإِذَا أَصنَبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي. فَإِنَّى إِنّ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنَّى أَرِيقُ الْمَاءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلي. فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ. حَتَّى دَخُلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسنَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ. وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ. فَقَالَ لَهُ النّبِيِّ ﷺ: «ارْجِعٌ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرُهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي». فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْأَصَرُخُنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ. فَخَرَجَ حَتَّى أتَى المستجدَ. فَنَادَى بأعْلَى صَوْتِهِ: أشْهَدُ أنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَثَارَ القَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَبْجَعُوهُ فَأْتَى العَبَّاسُ فَأَكُبِّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: وَيُلَكُمُ السَّنُّمُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غَفَارٍ. وَأَنّ طَريقَ تُجّاركُمْ إِلَى الشّام عَلَيْهِمْ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ. ثُمّ عَادَ مِنَ الغَدِ بمِثَّلِهَا. وَتَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ. فَأَكَبُّ عَلَيْهِ العَبَّاسُ فَأَنْقَذَهُ.

قوله: «إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت»(١٢١).

ويروى «لتُرشدني» بضم التاء ومعناهما واحد رشد يرشد، وأرشد يرشد كل ذلك إذا دله على المصلحة وحمله عليها.

عَنْ مَسْ رُوقٍ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عَائِشَة وَ فَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُها شِغْرًا. يُشْبَبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ. فَقَالَ:

# حَصَانٌ رَزْانٌ مَا تَـزَنُ بِرِيبَـة وتصنيحُ غَـرَثي مِنْ لَحُوم الْقُوافِل

فَقَالَتَ لَهُ عَائِشَهُ: لَكِنَّكَ لَسنتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسنَرُوقٌ: فَقُلتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ فَقَالَتُ: فَأَيُّ عَذَابٍ أَشد مِنْ العَمَى ؟ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ - أَوِّ يُهَاجِي عَظيمٌ ﴾ فَقَالَتُ: فَأَيُّ عَذَابٍ أَشد مِنْ العَمَى ؟ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ - أَوِّ يُهَاجِي - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ.

قوله: «رزان»(۱۲۲).

أي: شديدة الوقار والثبات، ولا يقال ذلك للرجل، ويقال له: وقور، ولا يقال للمرأة عن ثقل جسدها، ولكن «رزينة».

\* \*

● قوله: «يأتونني أرسالا » <sup>(١/٢٢)</sup>.

أي: منقطعين، وأرّسال جمع «رَسلّ»، والرَّسنّل: القطيع من النعم والإبل وغيرها، و«جاءت الخيل أرسالا»، أى: قطيعا قطيعا، وأوردت الإبل أرسالا كذلك، وأوردت عراكا، والعراك إذا أوردت جملة واحدة.

\* \*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ النَّاسَ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ اللّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ النَّاسَ كَإِيلِ
 مِائَة، لاَ يَجدُ الرّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً».

قوله ﷺ: «الناس كإبل مائة ليس فيها من راحلة «(١٢١).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٢٣).

الراحلة من الإبل: ما يُرِّحل عليها، وهي فاعلة من قولك: رحل يرحل، والمعنى: أن هذه التى يرحل عليها قد زادت على الإبل بكمال ما هو أنها مرتاضة معبدة يحمل عليها، ومثلها في الإبل قليل، وكذلك الكامل في دينه وعلمه وعقله من الناس قليل.

\* \*

• عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ ابْنِ عُمَر؛ أَنّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكّةً كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوّحُ عَلَيْهِ، إِذَا مَلّ رُكُوبَ الرّاحلةِ، وَعِمَامَةٌ يَشُدّ بِهَا رَأسَهُ. فَنَبِينَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الحِمَارِ، إِذْ مَرّ بِهِ أَعْرَابِيّ. فَقَالَ: أَلَسَتَ ابْنَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعْطَاهُ الحِمَارَ وَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا. وَالعِمَامَة، فُلاَن بْنِ فُلاَن؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعْطَاهُ الحِمَارَ وَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا. وَالعِمَامَة، قَالَ: اشْدُدُ بِها رَأسَكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصَدَابِهِ: غَفَرَ اللّهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِي حِمَارًا كُنْتَ تَرَوّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدّ بِهَا رَأسَكَ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَمَامَةً كُنْتَ تَشُدّ بِهَا رَأسَكَ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَمَامَةً كُنْتَ تَشُد بِهَا رَأسَكَ اللّهِ فَقَالَ: إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْهِ يَقُولُ: «إِنّ مِنْ أَبَرٌ البِرّ صِلَةَ الرّجُلِ فَقَالَ: إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنّ مِنْ أَبَرّ البِرّ صِلَةَ الرّجُلِ فَقَالَ: اللهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ» وَإِنّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ.

قوله: «له حماريتروح عليه» (١٢٥).

أي: يسير عليه، يقال: «تروَّح القوم»: إذا ساروا، أي: وقت كان السير. وفي الحديث: «من راح إلى الجمعة» (١٢٦١ أي: من خف إليها.

\* \*

عَنْ أبي هُرَيْرَةً رَفِظْكُ رَفَعَهُ مَرّةً قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ
 خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ. فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزِّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لِكُلِّ امْرِيءٍ لاَ يُشْرِكُ

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، برقم (١٢).

بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلاَّ امْرَأ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصنطُلِحَا، ارْكُوا هَذَيْن حَتَّى يَصنطُلِحَا».

قوله ﷺ: «فيقال: اركوا هذين حتى يصطلحا »(١٢٧).

بهمزة الوصل من «ركا»، و «أركوا» بهمزة القطع من أُركى، وكلاهما بمعنى، وفسر فقيل معناهما: أخروا. والمعروف: «ركوّت على فلان الذنّب»، أي: وَرَّكُتُه وأُركيت أيضًا، وركوت الشيء أركوه: إذا سددته وأصلحته، وركوت الحمل على البعير: ضاعفته، وركوت يومي: أقمت فيه. وهذه المعاني مقاربة لما فسر، وفي آخر: «اركوا، أو اتركوا» (١٢٨١).

\* \*

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُودِ رَوْقَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَا تَعُدّونَ الرّقُوبَ فيكُمْ \$\) الرّقُوبَ فيكُمْ \$\) قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ بالرّقُوبِ. وَلَكِنّهُ الرّبُكُ النّدِي لَمْ يُقَدّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا » قَالَ: «فَمَا تَعُدّونَ الصّرَعَةَ وَلَكِنّهُ الرّبُكُ النّدِي لَمْ يُقَدّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا » قَالَ: «فَمَا تَعُدّونَ الصّرَعَةَ فيكُمْ \$\) فيكُمْ \$\) قَالَ: «فَمَا تَعُدّونَ الصّرَعَة فيكُمْ \$\) فيكُمْ \$\) قَالَ: «فَمَا تَعُدّونَ الصّرَعَة الرّبَالُ. قَالَ: «لَيْسَ بِذَلِكَ. وَلَكِنّهُ الرّبَالُ فَالَ: «لَيْسَ بِذَلِكَ. وَلَكِنّهُ النّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَب».

قوله ﷺ: «ما تعدون الرقوب؟ قالوا: الذي لا يعيش له ولد »(١٢٩).

وهذا تفسير لفظه، والذي فسره النبي رهو: من لم يقدم ولدا، تفسير معنوي، أي: من لم يمت له ولد فينتفع به، والذي عندي أن

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم كتاب البر برقم (٣٦/٠٠) من رواية أبي هُرَيْرَةَ رَضَى النَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

الرقوب: هو الذي فقد ولده في الدنيا، فجعله النبي عَلَيْ الذي فقد ولده فى الآخرة لكونه لم يقدمه.

• عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يَرِّكُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا، أَوْ هِرَ رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ أَطُّعَ مَتُّهَا، وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتُهَا تُرْمِمُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتُ هَزُلاً».

قوله ﷺ: «ولا هي أرسلتها ترم من خشاش الأرض»(١٣٠).

قيل: «ترم»، أي: تأكل بمرمتها، أي: شفتها، والمرمة - بكسر الميم وفتحها -: الشفة لكل ذات ظلف، واستعارتها للهرة جائزة. يقال: رمت الشاة وارتمت ورممت ورمرمت بمعنى، وقد روى هذا بهذه الوجوه كلها، ويحتمل أن يكون معنى «ترم»: تَصلح، أي: تَصلح أمر نفسها، يقال: رَمُّ الشيء يُرمُّ: إذا أصلحه.

● قوله: «لأرهقهما طغيانا وكفرا» (أ(١٣١).

أى: أغشاهما الطغيان والكفر/ أى: يجعلهما يغشيان الطغيان | [٣٧]و] والكفر، يقال: رَهِقَّت الشيء أَرَّهقُه رَهَقًا، أي: غشيته، وأرهقني غيري. وقوله: «فلما رَهقوه»<sup>(ب)(۱۳۲)</sup> أي: غشوه ودنوا منه.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (مجيء ما جاء بك).

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير، برقم (١٠٠/ ١٧٨٩)، من حديث أنس بن مَالِكٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبِّعَةٍ مِنَ الأنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُريْشٍ =

عَنَ أَبِي مُوسَى رَوْكُ قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِي ﷺ فِي سَفَر فَجَعَلَ النّاسُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ. يَجْهَرُونَ بِالتّكْبِيرِ، فَقَالَ النّبِي ﷺ: «أَيّهَا النّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. إِنّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ» إِنّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ» قَالَ: وَأَنَا خَلْفَهُ، وَأَنَا أَقُولُ: لا حَولً وَلا قُوةً إلا بِاللّه. فَقَالَ: «يَا عَبُدَ اللّهَ ابْنَ قَيْس! أَلاَ أَدُلكَ عَلَى كَنْز مِنْ كُنُوزِ الجَنّةِ؟» فَقُلتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ الله! فَالَ: «قُل: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوةً إلا باللهِ!

قوله ﷺ: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم»(١٣٣).

بفتح الباء – ومعناه: ترفقوا وتمهلوا، يقال: «اربع»، أي: ارفق وتمهل، وربع يربع: إذا تحبَّس بالمكان وأقام به.

\* \*

قلَمّا رَهِقُوهُ قَالَ: «مَنْ يَرُدّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنّةُ - أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنّة؟» فَتَقَدّمَ رَجُلٌ، مِنَ الأنْصَارِ، فَقَاتَلَ حَتّى قُتِلَ، ثُمّ رَهِقُوهُ أَيْضًا. فَقَالَ: «مَنْ يَرُدّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنّةُ - أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنّة؟» فَتَقَدّمْ رَجُلٌ، مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَاتَلَ حَتّى قُتِلَ، فَلَمْ يَزُلُ كَذَلِكَ حَتّى قُتِلَ السّبِّعَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ لِصَاحِبَيْهِ: «مَا أَنْصَفْنَا وَمَحَانِنَا».

عَيِّةِ: «وَمَا ذَاكَ؟» قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَيُ عَيْنِ. فَإِذَا خَرَجَنَا مِنْ عِنْدِكَ، عَافَسِنَا الأَزُوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَيِّعَاتِ. نَسْيِنَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيَةٍ: «وَالنّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنْ وَالضيِّعَاتِ. نَسْيِنَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيَةٍ: «وَالنّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتُكُمُ اللّائِكَةُ عَلَى فَرُشِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ. وَلَكِنْ، يَا حَنَظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعةً» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

قوله: «كأنا رأي عين »(١٣٤).

بالرفع والنصب، فمن رفع جعله خبر «كأن» على حذف المضاف، أي: ذوو رأي عين، ومن نصب جعله مصدرا من فعل يدل عليه سياق الكلام، أي: كأنا نراها وقد روي: «كأنهما رأي عين» (١٢٥)، فأما قوله: «أحدهما رأي العين» (١٢١) في حديث الدجال فالنصب لا غير.

\* \*

## ● قوله ﷺ: «رغسه الله مالا »(١٣٧).

رغسه: أنمى أحواله من مال وغيره، يقال: رَغس يرغَس رَغَسًا، والرغس: النماء في المال والحسب وغيرهما. وتقول: «كانوا قليلاً فرغسهم الله»، أي: أنماهم وكثرهم، وفي حديث آخر: «راشه الله

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم، كتاب الفتن برقم (١٠/٠٠)، عَنْ حُذَيْفَةَ رَبِّ قَالٌ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ:
«لأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدِّجَّالِ مِنْهُ. مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ. أَحَدُهُمَا، رَأْيَ العَيْن، مَاءً
ابْيَضُ. وَالآخُرُ، رَأْيَ العَيْن، نَارٌ تَأجِّجُ. فَإِمّا أَذْرَكَنَ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا
وَلَيُغَمِّضْ. ثُمَّ لِيُطَأَطِئُ رَأْسَهُ فَيَسْرَبَ مِنْهُ. فَإِنَّهُ مَاءً بَارِدٌ. وَإِنِّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ العَيْنِ.
عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. يَقْرؤهُ كُلُّ مُؤْمِن، كَاتِب وَغَيْر كَاتِب».

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (فَإنِّي لم أُبتهر)، واللفظة المستشهد بها في الرواية التالية لها عند مسلم.

مالا «(۱۲۸۱) ومعنى «راشه»: أعطاه وموله وأصلح حاله، والريش والريش: المال المستفاد والملبس وغيره، ورشت فلانا: أصلحت حاله، وهو على التثبيه، أي: صار كالطائر بالريش ينهض بها.

\* \*

● قوله: «فاستيقظت باسترجاعه»<sup>(ب) (١٣٩)</sup>.

الاسترجاع قوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

\* \*

• عَنْ أَنَس رَبِّكُ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهِمُ بِأُمْ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ. فَإِذَا هُوَ مَجَبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ. فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ. ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ. مَا لَهُ ذَكَرٌ.

قوله: «فوجده في ركي» (۱٤٠).

كذا وقع لهم، والركي: جمع «ركية»، وتحمل الكثرة بطرفها.

\* \*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَحْتُ عَنْ النّبِي عَلَيْ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبّ العَالَمِينَ ﴾ قَالَ: «يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشَحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ». (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: «يَقُومُ النّاسُ» لَمْ يَذْكُرُ «يَوْمَ»).

قوله ﷺ: «يغيب أحدهم في رشحه»(١٤١).

<sup>(</sup>أ) المصدر السابق،

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٣١).

أي: في عرقه،

\* \*

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْكُيُ قَالَ: «إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقّاهَا مَلَكَانِ يُصَعِدَانِهَا» قَالَ حَمّادُ: فَذَكَرَ مِنْ طيب ريحها، وَذَكَرَ المسلَكَ قَالَ: «وَيَقُولُ أَهْلُ السّمَاءِ: رُوحٌ طَيّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قَبِلَ الأَرْضِ صَلّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسند كُنْتِ تَعْمُرينَهُ. فَيُنْظَلَقُ بِهِ إِلَى رَبّه عَزّ وَجَلّ ثُمّ يَقُولُ: انْطَلَقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ» قَالَ: «وَإِنّ الكَافَرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ حَمّادُ: وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا - وَيَقُولُ أَهْلُ السّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قَبِلَ الأَرْضِ قَالَ: فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْكُنُ فَرَدُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ رَيْطَةً، كَانَتْ عَلَيْهِ، عَلَى أَنْفِهِ، هَكَذَا.

قوله: «فرد رسول الله ﷺ ريطة عليه »(١٤٢).

الرَّيطة: الملاءة تكون لفقتين، ويقال لها: «رائطة» أيضًا، وأهل البصرة لا يقولون إلا «رُيِّطة».

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «مَنَعَتِ العِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا. وَمَنَعَتِ الشَّأْم مُدَيْهَا وَدِينَارَهَا. وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبّهَا وَدِينَارَهَا. وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبّهَا وَدِينَارَهَا. وَعُدتُتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ. وَعُدتُتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ. وَعُدتُتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ. وَعُدتُتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ». شَهدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.

قوله ﷺ: «ومنعت مصر إردبها» (١٤٢).

الإِرْدَبُ: مكيال يسع قدر أربعة وعشرين صاعًا، وإن لم يكن له عين

معروفة فيكون مقداره هو هذا، وجمعه: «أرادَبُّ».

\* \*

• قوله ﷺ: «فيرفضون ما بأيديهم»(الإنانا).

أي: يرمونه ويتركونه، يقال: رفض يرفضُ ويرفُض رفضًا ورفضًا؛ فهو رفيض ومرفوض.

\* \*

● قوله في حديث ابن صياد: «فرفصه» (ب(١٤٥).

قال اللغويون: ينبغي أن يكون «فرصّه»؛ أي: ضغطه؛ ضم بعضه إلى بعض، ومنه: «كالبنيان المرصوص»؛ حذارا من روايته: «فرفصه»؛ لأنا لم نسمع من هذا النظم غير «الرُّفصة»، وهي: النوبة من الماء، و«هم يترافصون الماء»: أي: يتناوبونه. و«ارتفص السعر»: إذا غلا. وقد روي في غيره: «رفض»(ع) بضاد، ومعناه: رمى به وتركه.

\* \*

قوله ﷺ: «فيقطعه جزلتين رمية الغرض»<sup>(د) (١٤٦)</sup>.

بنصب رمية، وقيل: «رمية» ظرف، أي: يقطعه بمكان هو منه على بعد رمية الغرض، وقيل: يصيبه إذا قطعه إصابة رمية الغرض، ويحتمل

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (هاجت ريح حمراء).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (اخسأ).

<sup>(</sup>ج) وهي الرواية المطبوعة الآن من صحيحي البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (غير الدجال أخوفني).

أن يريد: يتحقق مكان النصف منه، ويتحراه كما يتحقق الرامي، ويتحرى الفرض حين يرمى، والله أعلم بكونه يتوخى الإعجاز في أحواله.

قوله ﷺ: «ويبارك في الرسل» (أ) (١٤٧).

الرِّسل - بكسر الراء -: اللين.

● قوله: «ثم أرفئوا إلى سفينة»(ب) (١٤٨).

أى: أدنوا سفينتهم من البر ليصلحوها. يقال: أرفأتُ إلى الشيء: لجأت إليه. وأرفئت السفينة: حُمِلُت إلى/ حيث ترفأ. وذلك يقال له: | [٣٧/ط] الميناء، يمد ويقصر. وهو من «الرفأ» الذي هو: الفتور. ويقال: رفوت الثوب أرفؤه رفوًا: مهموزا وغير مهموز. والرفاء: الالتحام والاتفاق وكل راجع إليه.

• عَنْ أَنُس بِن مَالِك رَبِكُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَضَحك فَقَالَ: «هَل تَدْرُونَ مِمّ أَضِحَكُ؟» قَالَ قُلنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «منّ مُخَاطَبَةِ العَبُدِ رَبَّهُ. يَقُولُ: يَا رَبِّهُ أَلَمْ تُجرِّنِي مِنْ الظِّلم؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لاَ أجيزُ عَلَى نَفْسِي إلاّ شَاهِدًا مِنِّي. قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا. وَبالكِرَام الكَاتبِينَ شُهُودًا. قَالَ:

<sup>(</sup>أ) المصدر السابق،

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٧٧).

فَيُخۡتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ: انْطقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعۡمَالِهِ، قَالَ: ثُمِّ يُخَلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَلاَمِ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعۡدًا لَكُنَّ وَسَرُحۡ قًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِلُ».

قوله ﷺ: «فيقال لأركانه؛ انطقي»(١٤٩).

الأركان: جوانبه ونواحيه، وهي الجوارح، وهو المقصود في الحديث.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَنْ النّبِي عَلَى الأَرْمَلَةِ
 وَالمِسْكِينِ، كَالُمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللّهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ
 وَكَالصّائِمِ لاَ يُفْطِرُ».

قوله ﷺ: «الساعي على الأرملة» (١٥٠).

الأرملة: التي مات عنها زوجها. والأرمال: الفقر، وأرمل يُرْمل: افتقر، ولذلك قيل لها: «أرملة»؛ لأنها افتقرت بعلها. وقيل: يقال للرجل أرمل، وكذلك هو لكن إذا افتقر. ولا يقال له إذا ماتت زوجه، وقول جرير:

#### فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

إنما أراد بالأرمل: الفقير،

\* \*

• قوله ﷺ: «فرجف بهم الجبل»<sup>(ا) (١٥١)</sup>.

أي: اضطرب وتداعى، وقد روي: «زحف» بالزاي والحاء، أي: انتقل،

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابع الحديث قبل الأخير.

والأول أشهر وأعرف.

\* \*

• قوله ﷺ: «لعله أن يُرفُه ذلك عنها »(أ) (١٥٢).

أي: يُنَفِّس، يقال: رفَّه على غريمه، وعن غريمك، أي: نَفَّس عنه.

\* \*

● قوله: «ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي ﷺ» (ب)(١٥٢).

أي: أعد فيها الماء لريه.

\* \*

● قوله: «فارتطمت فرسه إلى بطنها»(ج) (١٥٤).

أي: دخلت قوائمها في الأرض وساخت بها. يقال منه: رَطَمَت الشيء أَرْطُمُه رَطِّمًا: إذا أدخلته فيما لا يخرج منه.

\* \* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس الحديث قبل الأخير برقمين.

<sup>(</sup>ب، ج) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، الحديث قبل الأخير برقمين.



هوامـش البـابالعاشـر

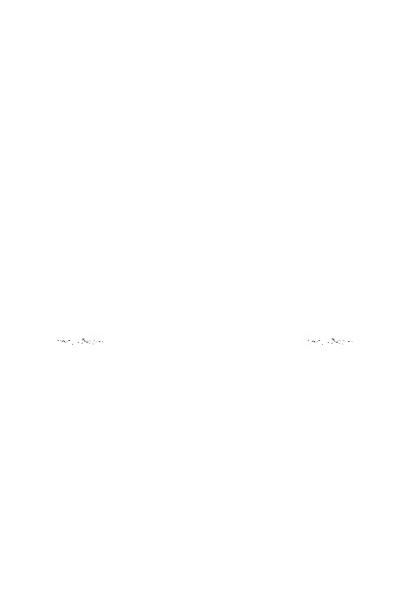

#### هوامش حرف الراء:

- (۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة من حضره الموت ... برقم (۲۶) والبخارى برقم (۲۷۷۲).
- (٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي رقم (١٣٦٣)، وأبو وأبو نعيم في مستخرجه برقم (٣١٦٦)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ١٨١)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٩٩٦).
- (٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، برقم (٦٢)، والبخاري برقم (٦٧٦٨)، وأحمد في مسنده (٢/ ٥٢٦)، وابن حبان في صحيحه برقم (١٤٦٦).
- (٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم (٨٥) وأبو عوانة في مسنده برقم (١٨٦)، والبزار في مسنده برقم (١٨٦)، وهناد في الزهد برقم (٩٨٣).
- (٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، برقم (٩٤)، والبخاري برقم (٥٨٢٧)، وأحمد في مسنده (٥/ ١٦٦)، والبزار في مسنده برقم (٣٩٢٠).
- (٦) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .. برقم (١١١)، والبخاري برقم (٣٠٦٢).
- (٧) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، برقم (١١٣) والبخاري برقم (١٣٥)، وأبو عوانة في مسنده برقم (١٣٥) والطبراني في الكبير برقم (١٦٦٤)، وأبو يعلى في مسنده برقم (١٥٢٧).
- (٨) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف برقم (٢٧٠٠)، والبخاري برقم (٤٧٥٠)، وأحمد في مسنده (٦/ ١٩٦)، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٢١٢).
- (٩) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله على برقم (١٦٠)، وابو عوانة في مسنده برقم (٣٢٨)، وأحمد في مسنده (٢٢٨).

- (١٠) أخرجه مسلم وغيره، انظر تخريج الحديث السابق.
- (۱۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله على برقم (۱۹۲) وابن منده وأحمد في مسنده (۳/ ۱۶۸)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۱۵۷۰)، وابن منده في الإيمان برقم (۷۰۷).
- (۱۲) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ برقم (۱٦٤)، والبخاري برقم (۲۲۷)، والنسائي برقم (٤٤٨).
- (١٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ برقم (١٦٨)، والترمذي برقم (٣١٣٠).
- (١٤) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، برقم (٢٤٦٧)، والترمذي برقم (٨٠٤) وأبو داود برقم (٢٤٦٧)، والبخاري برقم (٢٠٢٨)، ومالك برقم (٦٩٣).
- (١٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (١٩٥) وأبو يعلى في مسنده برقم (٦٢١٦)، وابن منده في الإيمان برقم (٨٨٣).
- (١٦) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم (١٦٧)، وأبو عوانة في مسنده برقم (١٨٠٧)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٦٨٢٠)، وأحمد في مسنده (٤/ ٥٣).
- (۱۷) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) برقم (٢٠٤) والنسائى برقم (٣٦٤٤).
- (۱۸) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) برقم (٢٠٨)، وأحمد في مسنده (٣/ ٢٠٧)، والنسائي في الكبير برقم (٥٣٠٥).
- (١٩) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، برقم (١٩) والترمذي برقم (٥١) والنسائي برقم (١٤٣) ومالك برقم (٣٨٦).
- (٢٠) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل برقم (١٩١٣)، والترمذي برقم (١٦٦٥)،
- (۲۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقريين) برقم (۲۰۷) والنسائي في الكبرى برقم (۱۲۷۹)، وأبو عوانة في مسنده برقم (۲۰۷)، وأحمد في مسنده (۵/ ۲۰) والطبراني في الكبير برقم (۹۵۳).

- (۲۲) أخرجه ابن ماجة برقم (۳٤٤٥)، وأحمد في مسنده برقم (٦/  $\Upsilon$ ۲)، والنسائي في الكبرى برقم ( $\Upsilon$ ۷٥٧٣).
- (٢٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أهون أهل النار عذابًا برقم (٢١٣)، والبخاري برقم (٦٥٦٢).
- (٢٤) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٤)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٢٢)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٢٠٢)، وأحمد في مسنده (٤/ ١٤٥).
- (٢٥) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم (٢٧٤)، وأبو عوانة في مسنده برقم (١٩٧٧)، والنسائي في الكبرى برقم (١٦٦)، وأحمد في مسنده (٤/ ٢٥١).
- (٢٦) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة برقم (٢٦٢) والترمذي برقم (٢٦) وأبو داود برقم (٧).
- (٢٧) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم (٢٦٦)، والبخاري برقم (٢٧) (١٤٥)، والنسائي برقم (٢٣) ومالك برقم (٤٥٥).
- (٢٨) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم (٢٨) والنسائى برقم (٣٥) وابن ماجة برقم (٣٤٣).
- (٢٩) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، برقم (٢٩) وابن حبان في صحيحه برقم (١٦٦٤)، وأبو يعلى في مسنده برقم (١٨٩٥).
- (٣٠) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم (٦٠٠)، والنسائي برقم (٩٠١).
  - (٣١) أخرجه الطيالسي برقم (٢٠٠١).
  - (٣٢) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ برقم (٢٣٥٩).
- (٣٣) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم (١٩٢٩) والنسائي برقم (٤٢٧٠)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٧٥٧٢)، وأحمد في مسنده (٤/ ٢٥٦).

- (٣٤) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة، برقم (٦٦١)، وابن الإشارة، برقم (٩٩٢)، والنسائي برقم (٨١٦) وأبو داود برقم (٩٩٢).
- (٣٥) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم (٤٥٣)، والبخاري برقم (٧٥٨) والنسائي برقم (١٠٠٣).
- (٣٦) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام، برقم (٤٧١)، والنسائي برقم (١٣٣٢)، وأبو داود برقم (٨٥٤)، والدارمي برقم (١٣٣٤).
- (٣٧) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب رقم (٥٢١)، والبخاري برقم (٣٣٥) والنسائي برقم (٤٣٢).
- (٣٨) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ برقم (٣٥٠). والبخاري برقم (٣٥٠).
- (٣٩) أخرجه مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت، برقم (١٩٦) والروياني في الكبير، برقم (١١٦١)، والطبراني في الكبير، برقم (٦٢٤٤).
- (٤٠) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت (٦٧٥)، والنسائي برقم (٤٩٧) وابن ماجة برقم (٦٧٥).
- (٤١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال برقم (٧٤٨) وابن حبان في صحيحه برقم (٢٥٣٩) والبيهقي في الكبرى برقم (٤٦٨٧)، وأحمد في مسنده (٤/ ٣٦٧).
- (٤٢) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان برقم (٤٢). (٢٤٠٣) والبخاري برقم (٣٦٧٤).
- (٤٣) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئى خاليًا بامرأة، برقم (٢١٧٥) والبخاري برقم (٦٢١٩) وأبو داود برقم (٢٤٧٠)، وابن ماجة برقم (١٧٧٩).
- (٤٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم (٦٨٦) وأبو عوانة في مسنده برقم (٥٢٦٥).

- (٤٥) أخرجه مسلم وغيره، انظر الحديث السابق.
- (٤٦) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (٦٩٩)، والبخاري برقم (٦٦٨).
- (٤٧) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا برقم (٣٧٣)، والترمذي برقم (٣٧٣)، والنسائي برقم (١٦٥٨)، ومالك برقم (٣١١).
- (٤٨) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر برقم (٩٦٨)، وأبو داود برقم (٣٢١٩)، والبيهقى في الكبرى برقم (٦٥٤٧).
- (٤٩) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور برقم (٩٧٤) وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه برقم (٢١٨٧)، وعبد الرزاق في مصنفه، برقم (٢١٨٧)، والنسائي برقم (٣٩٦٣).
- (٥٠) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور برقم (٩٧٤) انظر الحديث السابق.
- (٥١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، برقم (٥١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، برقم (٩٩١).
- (٥٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب في فضل الحب في الله برقم (٢٥٦٧)، وابن حبان في صحيحه برقم (٥٧٢)، وأحمد في مسنده (٢/ ٤٦٢)، وأبو يعلى في معجمه برقم (٢٥٤) والبيهقي في الشعب برقم (٩٠٠٤).
- (٥٣) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم برقم (٩٩٢) والبخارى برقم (١٤٠٨).
- (٥٤) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج برقم (١٦٦٨) وأبو داود برقم (١٦٦٨).
- (٥٥) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر برقم (١٠٢٧) والبخاري برقم (١٨٩٧). والترمذي برقم (٣٦٧٤)،
- (٥٦) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، برقم (١٠٧٢) وأبو داود برقم (٢٩٨٥)، والنسائي برقم (٢٦٠٩).

- (٥٧) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف برقم (٢٦٦١).
- (٥٨) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (١١١٥)، والنسائي برقم (٢٢٦٠).
- (٥٩) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء برقم (٥٩). (١٦٩٩)، والنسائي برقم (١٠٢٩).
- (٦٠) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم (١٠٦٤) والبخاري برقم (٦٩٣٣) وابن ماجة برقم (١٦٩).
- (٦١) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب حفظ اللسان للصائم برقم (١١٥١)، والبخاري برقم (١٩٠٤)، والنسائي برقم (٢٢١٦).
- (٦٢) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، برقم (٦٢٠) والبيهقي في الكبرى برقم (٨٣٥٠).
- (٦٣) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها برقم (١١٨٤)، والترمذي برقم (٨٢٥) والنسائي برقم (٢٧٥٠) وأبو داود برقم (١٨١٢) وابن ماجة برقم (٢٩١٨).
- (٦٤) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم (١١٩٦) والبخارى برقم (١٨٢١) والنسائي برقم (٢٨٢٤).
- (٦٥) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، برقم (١٧٨٥)، والنسائي برقم (٢٧٦٣)، وأبو داود برقم (١٧٨٥)، وابن ماجة برقم (٣٠٧٤).
- (٦٦) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي على برقم (١٢١٨)، والترمذي برقم (٨٥٦) والنسائي برقم (٢٩٣٩)، وأبو داود برقم (١٩٠٥).
  - (٦٧) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم انظر تخريج الحديث السابق.
- (٦٨) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، برقم (١٢٢٦)، والبخاري برقم (٦٨٦) والنسائى برقم (٢٧٢٧).
- (٦٩) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة برقم

- (۱۲۸۰) والبخاري برقم (۱۲۷۰)، وأبو داود برقم (۱۹۲۱)، والدارمي برقم (۱۸۲۱). (۱۸۸۱).
- (٧٠) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي على برقم (١٣٧٢)، والترمذي برقم (٣٩٢١)، والبخاري برقم (١٨٧٣).
- (٧١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم (٥٠٤)، والبخاري برقم (٧١٨)، وأبو داود برقم (٧١٥) ومالك برقم (٣٦٩).
- (٧٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، برقم (٢٣١).
  - (٧٣) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن، برقم (١٠٩).
- (٧٤) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة، برقم (١٤٢٢)، والبخاري برقم (٣٨٩٤)، وأبو داود برقم (٤٩٣٣)، وابن ماجة برقم (١٨٧٦).
- (۷۵) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، برقم (۲۲۸ /۲۶)، والترمذي برقم (۳۲۱۸).
- (٧٦) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام برقم (١٥٤٨)، والبخاري برقم (٢٣٣٩)، والنسائي برقم (٣٩٢٣)، وابن ماجة برقم (٢٤٥٩).
- (۷۷) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام برقم (۱۵٤۸)، والنسائي برقم (۳۸۹۲).
- (۷۸) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (۷۸) أخرجه مسلم، كتاب المساقية، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (۱۵۸۷)، والنسائي برقم (٤٥٦٠)،
- (۷۹) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل برقم (١٥٩٤)، وأحمد في مسنده (٣/ ٦٠)، وأبو يعلى في مسنده برقم (١٣٧١).
- (۸۰) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، بآب بيع البعير واستثناء ركوبه، برقم (۱۰۹/ ۸۰۱)، والبخاري برقم (۲۰۹۷).
- (٨١) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، برقم (٨١٠)، والترمذي برقم (١٣١٨)، وأبو داود برقم (٢٣٤٦).

- (۸۲) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة برقم (۱۲۰۸)، وابن حبان في صحيحه برقم (۵۲۵)، وأبو عوانة في مسنده برقم (۵۲۵)، وأحمد في مسنده (۳/ ۲۱۲).
- (٨٣) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة، برقم (١٦٠٨)، والنسائي برقم (٨٣٨)، وأبو داود برقم (٣٥١٣).
- (٨٤) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث برقم (١٦٢٨)، والبخاري برقم (٦٦٢٨)، والترمذي برقم (٢١١٦)، وأبو داود برقم (٢٨٦٤).
- (٨٥) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب القسامة برقم (١٦٦٩)، والنسائي برقم (٤٧٢٠)، وأبو داود برقم (٤٥٢٠)، والبخاري برقم (٦١٤٢).
  - (٨٦) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم انظر الحديث السابق.
- (۸۷) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، برقم (١٦٧٢)، والبخاري برقم (٢٤١٣)، والترمذي برقم (١٣٩٤)، والنسائى برقم (٤٧٤١)، وابن ماجة برقم (٢٦٦٥).
- (٨٨) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره برقم (١٦٧٢)، وأبو داود برقم (٤٥٢٧).
- (٨٩) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم (١٦٧٩)، والبخاري برقم (٧٤٤٧)، وأبو داود برقم (١٩٤٧).
- (٩٠) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم (٩٠). (١٦٩٨)، والبخاري برقم (٧٢٦٠).
- (٩١) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، برقم (١٧٠٥) والترمذي برقم (١٤٤١)، وأبو داود برقم (٤٤٧٣).
- (۹۲) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، رقم (۹۲)، والبخارى برقم (۱٤٩٩).
- (٩٣) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسهير، باب في غزوة حنين برقم (١٧٧٦)، والبخاري برقم (٢٩٣٠).

- (٩٤) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم (١٧٧٦)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٢٦٩٨٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٣٦٩٨٣).
- (٩٥) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم (١٧٧٦)، وانظر الحديث السابق.
- (٩٦) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر، برقم (١٧٧٩)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٦٧٦٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٣٦٧٠٨).
- (۹۷) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، برقم (۱۷۸۰)، وأبو عوانة في مسنده برقم (۲۲۲).
- (۹۸) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد برقم (۱۷۹۱) والترمذي برقم (۲۰۰۲) وابن ماجة برقم (۲۰۲۷).
- (٩٩) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم (٩٩) (١٨٠٦) والبخاري برقم (٣٠٤١).
- (١٠٠) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم (١٠٠)، وانظر الحديث السابق.
  - (١٠١) أخرجه مسلم وغيره، وانظر تخريج الحديث السابق وما قبله.
    - (١٠٢) أخرجه مسلم، وقد تقدم في التخريج قبل السابق.
- (۱۰۳) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد برقم (۱۹۰۲)، والترمذي برقم (۱۹۰۷)، وأجمد في مسنده (۱۹۰۷)، وأبو يعلى في مسنده برقم (۷۳۲۷).
- (۱۰٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد برقم (۲۷۷)، والبخارى برقم (٤٠٩٠).
- (۱۰۵) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، برقم (۱۰۵) وأبو داود برقم (۲۸۲۰)، وابن حبان في صحيحه برقم (۵۲۱۰)، وأبو عوانة في مسنده برقم (۷۲۱۸).
- (۱۰۱) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، برقم (۱۰۲) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، برقم (۱۹۳۵)، والبخاري برقم (۲۳۱۷)، والنسائي برقم (۲۳۵۲).

- (۱۰۷) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، برقم (۱۹۷)، والبخاري برقم (٤١٩٨)، والنسائي برقم (٦٩)، وابن ماجة برقم (٢١٩٦).
  - (١٠٨) أخرجه البخاري برقم (١٥٦)، والترمذي برقم (١٧)، والنسائي برقم (٤٢).
- (۱۰۹) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب السحر، برقم (۲۱۸۹)، والبخاري برقم (۲۲۷م).
- (۱۱۰) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، برقم (۲۲۲۱)، والبخاري برقم (۵۷۷۱).
- (۱۱۱) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ﷺ برقم (۲۲۷۹)، والبخاري برقم (۲۰۲).
- (۱۱۲) أخرجه مسلم، كتاب صيلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (۱۱۲) (۲۸۸۲)، والبخاري برقم (۲۸۸٤)، وابن حبان في صحيحه برقم (۲۸۸٤)، وأحمد في مسنده (۳/ ۳۱۶).
- (۱۱۳) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ برقم (۲۳۰۱)، وأحمد وابن حبان في صحيحه برقم (٦٤٥٥)، وابن أبي شيبة برقم (٢١٦٧٢)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٨١).
- (۱۱٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي رقم (۱۱٤). (۲۲۲۲)، والبيهقي في الكبرى برقم (۲۲۸۰).
- (١١٥) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ برقم (٢٤٤١)، والبخاري برقم (٢٧٧٤)، والنسائي برقم (٢٩٥١).
- (١١٦) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ برقم (٢٤٤٧)، والترمذي برقم (٣٤٩٦)، ومالك برقم (٥٦٢).
- (۱۱۷) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع، برقم (۱۱۷) والبخاري برقم (۱۸۹).
  - (١١٨) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم، انظر الحديث السابق.
- (۱۱۹) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي -عليهما الصلاة والسلام ـ برقم (٢٤٤٩)، والبخاري برقم (٥٢٣٠)، والترمذي برقم (٣٨٦٧)، وأبو داود برقم (٢٠٧١)، وابن ماجة برقم (١٩٩٨).

- (۱۲۰) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف برقم (۱۲۰) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الكبرى برقم (۸۹۳۱)، وأحمد في مسنده (٦/ ١٩٥)، والطبراني في الكبير برقم (۱۳۳).
- (۱۲۱) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رضي برقم (۱۲۱). (۲۷۷٤)، والبخاري برقم (۳۸٦۱).
- (۱۲۲) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رَوَّ اللهُ عَلَيْكَ بِهِ اللهِ اللهُ المسلم، كتاب مُواللهُ المسلم، كتاب مُواللهُ اللهُ المسلم، كتاب مُواللهُ اللهُ ال
- (۱۲۳) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت أبي بكر برقم (۲۰۰۳)، والبخاري برقم (۲۳۱).
- (۱۲٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ: الناس كإبل مائة، برقم (۲۸۷۳)، والبخاري برقم (۲۵۹۸)، والبخاري برقم (۲۸۷۳)، وابن ماجة برقم (۲۸۷۳).
- (١٢٥) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، برقم (٢٨٩٧).
- (١٢٦) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة برقم (٨٥٠) من حديث أبي هريرة رَوِّقُ بلفظ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح...».
- (١٢٧) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الشعناء والتهاجر، برقم (٢٥٦٥).
- (١٢٨) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، برقم (١٢٨).
- (۱۲۹) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، برقم (۲۹۰۸)، وابن حبان في صحيحه برقم (۲۹۰۸)، والشاشي في مسنده برقم (۸۳۵). أبو يعلى في مسنده برقم (۵۱۲۲).
- (۱۳۰) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان، برقم (۲۱۱۹)، وأحمد في مسنده (۳۱۷/۲).

- (۱۳۱) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر (ﷺ) برقم (۱۳۲)، والبخارى برقم (۷۲۲).
- (١٣٢) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد برقم (١٧٨٩)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٦٨٧١).
- (۱۳۳) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، برقم (۲۷۰٤)، والبخاري، برقم (۲۹۹۲)، وأبو داود، برقم (۱۵٦٢).
- (١٣٤) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة، برقم (٢٧٥٠)، والترمذي، برقم (٢٥١٤).
  - (١٣٥) أخرجه البيهقي في الشعب، برقم (١٠٥٩).
- (١٣٦) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، برقم (٢٩٤٧٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه، برقم (٢٧٤٧٢)، وأحمد في مسنده (٤٠٤/٥).
- (۱۳۷) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، برقم (۲۷۵۷)، والبخاري برقم (۳٤٧٨).
- (١٣٨) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، برقم (٢٧٥٧).
- (١٣٩) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإقلاع وقبول توبة القاذف، برقم (٢٧٧٠)، والبخاري برقم (٤٧٥٠)،
- (۱٤٠) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب براعة حرم النبي ( الله عنه) برقم (۲۷۷۱)، وأحمد في مسنده (۲۸۱/۳).
- (١٤١) أخرجه مسلم، كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة يوم القيامة، أعاننا الله على أهوالها، برقم (٢٨٦٢)، والبخاري، برقم (٦٥٣١)، وابن ماجة، برقم (٤٢٧٨).
- (١٤٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة، أو النار عليه، برقم (٢٨٧٢)، وابن منده في الإيمان، برقم (١٠٦٩).
- (١٤٣) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل برقم (٢٨٩٦) وأبو داود، برقم (٣٠٣٥)، وأحمد في

- مسنده ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 7)، وابن الجعد في مسنده برقم ( $\Upsilon$ 77۷)، وأحمد في مسنده ( $\Upsilon$ 1/  $\Upsilon$ 3).
- (١٤٤) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال، برقم (٢٨٩٩)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٨٤)، والحاكم برقم (٤٧١).
- (١٤٥) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد برقم (١٤٥) والبخاري برقم (١٣٥٥)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٦٧٨٥).
- (١٤٦) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، برقم (٢٩٣٧)، والترمذي برقم (٢٢٤٠)،
  - (١٤٧) أخرجه مسلم، قد تقدم انظر الحديث السابق.
- (١٤٨) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة، برقم (١٤٨)، وأبو داود برقم (٤٣٢٥).
- (١٤٩) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب برقم (٢٩٦٩)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٧٢٥٨)، والبيهقي في الكبرى، برقم (١١٦٥٣)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (٣٩٧٧).
- (١٥٠) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين، واليتيم، برقم (٢١٤٠)، والنسائي، برقم (٢٥٧٧)، وابن ماجة برقم (٣٥٥٠)، والبخاري برقم (٣٥٥٠).
- (۱۵۱) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود، والساحر، والراهب، والغلام، برقم (۳۰۰۵)، وابن حبان في صحيحه برقم (۸۷۳)، وأحمد في مسنده (۲/ ۱۲، ۱۷)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقم (۲۸۷).
- (١٥٢) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، برقم (٢٠١٤)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٦٥٢٤).
- (١٥٣) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب في حديث الهجرة، ويقال له حديث الرحل، برقم (٢٠٥٩).
  - (١٥٤) أخرجه مسلم وغيره، انظر الحديث السابق.

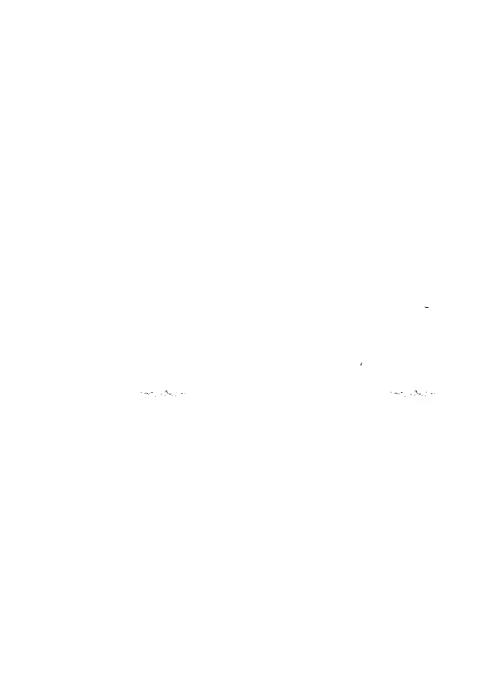

البابالحاديعشر

حرفالنزاي

## حرفالنزاي

قوله ﷺ: «زملوني»<sup>(۱) (۱)</sup>: لفوني بالثياب، ودثروني.

\* \*

• قوله: «فغسل بماء زمزم»<sup>(ب) (۲)</sup>.

بئر في المسجد الحرام أنبطها<sup>(3)</sup> عبد المطلب جد رسول الله على فوي خبرها طول، وقيل: «زمزم» اسم علم لها. وقيل: منقول من قولهم: زمزم و زمزام: إذا كان سريع الجرية شديدها أو غزيرا لا ينضب. وقيل: سميت بذلك لضم هاجر (عليها السلام) لها حين انفجرت وزمها لها؛ وعلى هذا تكون مسماة بالفعل الذي هو «زمم» ثم أبدلت من إحدى الميمات زايا لمشاكلة ما قبلها. كما قالوا: حثحث، وأصله «حثث»، ورقرق، وأصله «رقق»، وململ، وأصله «ملل». وقيل: سميت بذلك لزمزمة جبريل وكلامه عليها.

ولها أسماء: زمزم، وزمازم، ومزة، والمضنونة، وتكتم، وهزمة جبريل، وركضة ملك، وشفاء سقم، وطعام طعم، وشراب الأبرار، وطيبة، وطابة.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٠).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١).

<sup>(</sup>ج) نبط الشيء: ظهر بعد خفاء، يقال: حفر الأرض حتى نبط الماء، والنبطّ: أول ما يخرج من ماء البئر عند حفرها. اهه. (الوسيط) بتصرف.

• قوله ﷺ: «مزلة»(١) (٣).

بفتح الزاي وكسرها -: الموضع الذي تزل عنه الأقدام ولا تثبت.

\* \*

قوله ﷺ: «تنجوا أول زمرة» (ب)(٤).

الزمرة: الجماعة من الناس، وجمعها «زمر».

\* \*

قوله ﷺ: «حتى تزلف لهم الجنة»<sup>(3) (9)</sup>.

أي: تقرب، والزلفى: القربة.

\* \*

• عَنْ أَنُس بَن مَالِكِ - وَهُوَ عَمّ إِسَهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ: مَهُ مَهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: «لاَ تُزْرِمُوهُ. وَعُوهُ»، فَتَرَكُوهُ حَتّى بَالَ. ثُمّ إِنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ لَاسَاجِدَ لاَ تَصَلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَولِ وَلاَ القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكِّرِ الله عَزَّ وَجَلّ، وَالصّلاَة، وقَرَاءَة القُرْآنِ»، أو كَمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَمَر رَجُلاً مِنَ القَوْمِ، فَجَاء بِدَلو مِنْ مَاءٍ فَشَنّهُ عَلَيْهِ.

قوله ﷺ: «لا تزرموه»<sup>(٦)</sup>.

أي: لا تقطعوا بوله، زُرِم البول وغيره: انقطع، وأزرمه غيره: قطعه.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (كأجأويد).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (ويذهب حراقة).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (سبعون خريفًا).

 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَبِيْ عَيْقَيْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلَ هُوَ وَأَصْبَحَابُهُ. فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكُلُوا مِنْهُ. وَلَمْ يَأْكُلُ آخَرُونَ. فَرُحْنَا إِلَيْهِ. فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا البَصلَ. وَأَخَّرَ الأَّخَرِينَ، حَتَّى ذَهَبَ ريحُهَا.

قوله: «مرعلی زراعة بصل» $^{(\vee)}$ .

بفتح الزاى وتشديد الراء - أى: أرض يزرع فيها البصل، وجعل الزراعة فيها مجازا وبني لها فعالة للمبالغة، والزراعة تكون البذر وتكون الاثنين(١)، ومنه قوله تعالى: ﴿أَأْنَتُم تَزْرَعُونُهُ ﴿ الوَاقِعَةَ: ١٤)، \ [ ٣٨ و ] ويروى: زراعة - بكسر الزاي وتخفيف الراء - على معنى: مر بموضع ذي زراعة، فحذف وأقام.

• عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَبِّكُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا. فَقَالَتَ: يَا رِبِّ أَكُلَ بَغُضِي بَغْضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسِينَ: نَفَس فِي الشِّتَاءِ وَنَفَس فِي الصَّيْفِ. فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجدُونَ مِنْ الحَرِّ ۚ وَأَشَدُّ مَا تُجدُونَ منِّ الزَّمْهَرير».

قوله ﷺ: «وأشد ما تجدون من الزمهرير» (^).

أي: البرد. وزعم بعض المفسرين أن «الزمهرير»: القمر (ب)، وهذا خارج عما في الحديث.

<sup>(</sup>أ) جاءت بالأصل: (الاثنان) هكذا تقرأ.

<sup>(</sup>ب) ذكره أبو السعود والإمام البيضاوي وابن الجوزي في تفاسيرهم (الإنسان: ١٣)، وانظر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (١٢/ ٦٤٢٤) الطبعة الثانية، وتعليقنا عليه.

قوله: «إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس»(^).

أي: تميل، وزاغت: مالت، ومنه: «لا أكذب ولا أزيغ»، أي: لا أميل عِن الحق.

#### \* \*

## ● قوله ﷺ: «اقرءوا الزهراوين»(أ) (١٠).

أي: النَّيِّرتَين المشرقتين، و«الزَّهُرة»: البياض الناصع الذي يشوبه يسير حمرة فهو لذلك نيِّر مشرق، يقال منه: أزهر، وزهراء للمؤنث، و«زُهُر» في الجمع.

#### \* \*

### ● قوله: «أبمزمورالشيطان» (ب) (۱۱).

المزمُور والمزمار والمزّمَرة: وهي قصبة أو عود أو خشبة أو جعبة نحاس ينفخ بها فيكون عن النفخ صوت، ولم يكن هنالك مزمور، وإنما كنى به عن نفس الغناء كأن الشيطان يزمر بأفواههن.

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (البطلة).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (يوم بعاث).

## • قوله ﷺ: «من أنفق زوجين في سبيل الله»(١)(١٢).

أي: من أنفق نفقتين من صنف واحد. وقيل: من صنفين مختلفين. والزوجان في اللغة: الاثنان. والزوج: الفرد إذا كان مقترنا بآخر. قال الله - تعالى -: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ (النجم: ٤٥).

\* \*

• قوله: «أو أتانا زور» (١٢).

أي: زائر، وهو يقع على الواحد والاثنين، والجميع بلفظ واحد.

\* \*

● قوله: «فأزحفت عليه بالطريق» (١٤).

يعني: البَدَنة. الزحف والإزحاف: المشي على الأليتين. يقال منه: 
زَحَفَ يزُحَفَ يزُحَف رَحَفًا وأَزْحَف يُزَحِف إزُحافا، وقوله: «التولي يوم الزحف»(د)(۱۰) منه؛ لأن المقاتل يأتي لمقاتله زحفًا - أي: على أناة ونظر - وكذلك: «فدخلوا الباب يزحفون»(م) (۱۱).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (باب الريان).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (حيس).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (هي أبدعت).

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب السادس، برقم (١٠).

<sup>(</sup>ه) رواه مسلم في كتاب التفسير، برقم (٣٠١٥)، من حديث أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ

عَلَيْهُ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «قيلَ لِبَني إِسِّرَائِيلَ: ﴿وَادْخُلُوا

الْبَابَ سُجِّدًا وَقُولُوا حَطِّةٌ نُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾. فَبَدّلُوا. فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ

عَلَى اسْتَاهِهِمْ. وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ».

• قوله: «زهاء ثلاثمائة» (۱) (۱۷).

بضم الزاي ممدود، معناه: مقدار ثلاثمائة.

\* \*

• عَنْ عَطَاء قَالَ: حَضَرَنَا مَعَ ابْن عَبّاس عَيّا، جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ عَيْ، وَوَجُ النّبِيّ عَيِّةٍ، سِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: هَذهِ زَوْجُ النّبِيّ عَيِّةٍ، سَسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: هَذهِ زَوْجُ النّبِيّ عَيِّةٍ، فَإِذَا رَفَعَ تُمَّ نَعَ شَعَهَا فَلاَ تُزَعَزِعُوا، وَلاَ تُزَلزِلُواً، وَارَفُ قُوا، فَإِنّهُ كَانَ عَنّد رَسُولِ الله عَيْقَ سِمُ لَوَاحِدَةٍ، قَالَ عَطَاءً: رَسُولِ الله عَيْقَ سِمُ لَهَا صَفِيّةُ بِنْتُ حُينً بْنِ أَخُطَبَ.

قوله: «فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا »(١٨).

أي: لا تحركوا حركة شديدة. والريح الزعزع<sup>(ب)</sup>: الشديدة الهبوب.

\* \*

- عَنْ أَنُسِ بُنِ مَالِكِ رَخِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ حَتَّى تُزَهِي قَالُوا : وَمَا تُزَهِي ؟ قَالَ: تَحْمَرٌ . فَقَالَ: «إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، فَبَعَ تَسْتَحِلٌ مَالَ أَخِيكَ؟».
  - قوله: «نهى عن بيع النخل حتى تزهي »(١٩) ويروى «تزهو»<sup>(٦)</sup>.

والمعروف الأول، ومعنى «تزَّهي»: تبتدئ الإيطاب فيها، وهو أن

- (أ) تقدم نص الحديث في الباب الثالث، عند قوله: (في تور).
  - (ب) بالأصل: (الزعز).
- (ج) رواه مسلم كتاب المساقاة برقم (١٥٥٥)، من حديث أنس أنّ النّبيّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَى اللّهُ النّحُلُ حَتّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأنس: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَّرٌ وَتَصَنَّفَرٌ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنْغَ اللّهُ الثّمَرَةُ، بِمَ تَسْتَحِلٌ مَالَ أَخِيك؟.

تخضر وتصفر، وذلك بعد أن يكون بسرا. وقيل: أن يكون موكفا، وهي مرتبة بين هاتين، وتلك الحال يقال لها: «زهو». يقال: أزهت النخلة تُزهي، ومنه: «نهى أن يخلط التمر بالزهو» (أ) (٢١)، وقد قال بعضهم: زهت تزهو زَهُوًا.

وقد فرق من قال: زهت: ظهرت، وأزهت: احمرت واصفرت،

\* \*

عَنْ ابْن عُـمَرَ عُكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَىَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ:
 بَيْعُ الثَّمَر بالتَّمْر كَيْلاً. وَبَيْعُ الكَرْمُ بالزَّبِيبِ كَيْلاً.

قوله: «نهي ﷺ عن المزابنة ، (۲۲).

هي على ما فسر في كتاب مسلم: بيع الرطب بالتمر كيلا، وقيل: إن المراد منه بيع معلوم بمجهول، ومجهول بمجهول؛ إذا كان من جنس واحد، مأخوذ من «الزَّبِن» وهو الدفع؛ لأن كل واحد منهم يدفع صاحبه عن الربح.

\* \*

عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ رَسُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلَيَزُرعُهَا أَخَاهُ».
 لَهُ أَرْضٌ فَلَيَزُرَعُهَا . فَإِنْ لَمْ يَزُرعُهَا فَلَيُزُرعُهَا أَخَاهُ».

قوله ﷺ: «فليزرعها أخاه»(٢٣).

بضم الياء - أي: فليجعل لأخيه أن يزرعها. زَرَعْتُ الأرض وأزرعتها

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، بالشاهد نفسه.

غيري أُزرعه. وفي حديث آخر: «فليُحرثها» (أ) (<sup>٢١)</sup>، أي: فليجعل لآخر أن يحرثها، وفي آخر: «فليمنحها» (١٠).

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَوْقَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: «إِذَا أَدّى العَبْدُ حَقّ اللّهِ وَحَقّ مَوَالِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ» قَالَ: فَحَدّتْتُهَا كَعْبًا. فَقَال كَعْبُ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسنَابٌ، وَلاَ عَلَى مُؤْمِن مُزْهِدٍ.

قوله: «وعلى مؤمن مزهد »(٢٦).

المزهد:/ القليل المال، أزهد الرجل: إذا قل ماله،

[ ガ/ ٣٨]

عَنْ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بَنِ عَوْف إنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّف يَوْمَ بَدْر، نَظَرَتُ عَنْ يَمِينِي وَشُمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ، بَدْر، نَظَرَتُ عَنْ يَمِينِي وَشُمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ، حَدِيثَة أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضَلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا. فَقَالَ: يَا عَمِّ لَه مَل تَعْرِفُ أَبَا جَهَل ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. وَمَا حَاجَتُكَ إلَيْه يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرَتُ أَنَّهُ يَسبُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ لِلَا أَنْ نَوْرَقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَا. قَالَ: فَتَعَجّبُتُ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لاَ يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَا. قَالَ: فَتَعَجّبُتُ

لِذَلِكَ. فَغَمَزَنِي الأَخَرُ فَقَالَ مِثْلُهَا. قَالَ: فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ نَظَرَتُ إِلَى أَبِي

<sup>(</sup>أ) جاء بالأصل: (فليحرها)، والتصحيح من صحيح مسلم في كتاب البيوع، برقم (أ) جاء بالأصل: (فليحرها)، والتصحيح من صحيح مسلم في كتاب البيوع، برقم (٩٥/..)، من حديث جَابِر قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَىَ عَهَد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَنُصِيبُ مِنَ القَصِّرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَليزُرعُهَا أَوِّ فَليُحْرِثُهَا أَوْ فَليُحْرِثُهَا أَوْ فَليُحْرِثُهَا أَوْ فَليُحْرِثُهَا

<sup>(</sup>ب) المصدر السابق، برقم (١٩/٠٠)، من حديث جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: «مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْزَعُهَا . فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعُهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمَنَّحُهَا أَخَاهُ الْمُنْكِمَ. وَلا يُؤَاجِرُهَا إِيّاهُ».

جَهَل يَزُولُ فِي النّاسِ فَقُلتُ: ألا تَريَانِ؟ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسَألاَن عَنْهُ قُالَ: فَابَتَدَرَاهُ، فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، حَتّى قَتَلاهُ. ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ. فَقَالَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا: أَنَا وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ. فَقَالَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلَتُ. فَقَالَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلَتُ. فَقَالَ: ﴿ هَلَ مَسَحَتُمَا سَيَهْ يَكُمَا؟ قَالاً: لاَ. فَنَظَرَ فِي السّيّهَيْنِ فَتَلَتُ. فَقَالَ: ﴿ هَلَ مَسَحَتُمَا سَيَهْ يَكُمَا؟ قَالاً: لاَ. فَنَظَرَ فِي السّيّهَ يَن فَتَلَتُ وَقَصْمَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذ بَن عَمْرِو بَنِ الجَمُوحِ وَلَمُعَاذ بَن عَمْرِو بَنِ الجَمُوحِ وَالرّجُلانِ: مُعَاذُ بَنُ عَمْرِو بَنِ الجَمُوحِ وَلَمُعَاذ بَنُ عَمْرِو بَنِ الجَمُوحِ وَالرّجُلانِ: مُعَاذُ بَنُ عَمْرِو بَنِ الجَمُوحِ وَلَمُعَاذ بَنُ عَمْرًا وَ).

قوله: «نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس»(٢٧).

أي: يذهب ويجيء، والزوال: التحرك من شيء إلى شيء.

\* \*

عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ مَوْقَى أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِيرٌ نَهَى عَنِ الدّبّاءِ وَالمُزَفِّةِ، أَنْ يُنْبَذُ فيه.

قوله: «نهي ﷺ عن المزفت ، (۲۸).

هو: إناء [مطلي] (أ) بالزفت، ويقال: السفت - بالسين أيضًا،

\* \*

عَنْ أَنُسِ بَنِ مَالِكٍ أِنَّ النّبِيّ وَ النّبِي وَ اللّهِ نَهَى عَنِ التّزَعْفُرِ. قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمّادٌ: يَعْنِي لِلرّجَال.

قوله: «نهي عن التزعفر»<sup>(٢٩)</sup>.

هو صبغ الرجل ثوبه بزَعْفران، يقال: زَعْفُرْت الثوب فتزعفر.

<sup>(</sup>أ) ما بين معكوفين من وضع المحقق.

عَنْ أَنِس؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ. فَاتِيَ بِإِنَاءِ مَاءٍ لاَ يَغَمُرُ اصَابِعَهُ. أَوْ قَدُر مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحَوَ حَدِيثِ هِشَامٍ.

قوله: «كان على بالزوراء فأتى بالماء »(٣٠).

الزوراء هذه: موضع قريب من مسجد المدينة عند السوق. ويقال: هو موضع مرتفع شبه المنار.

\* \*

• عَنُ السَّائِبِ بُن يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ. فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَدَعَا لِي فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنَ أَخَتِي وَجعً. فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي فَقَالَتُ؛ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنَ أَخَتِي وَجعً. فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بالبَرَكَةِ. ثُمّ تُوضًا فَشَرِبُتُ مِنْ وَضُوئِهِ. ثُمّ قُمْتُ خَلفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرُتُ إِلَى خَاتِمِهِ بَيْنَ كَتِفَيّهِ. مِثْلَ زِرِّ الحَجلَةِ.

قوله في صفة خاتم النبوة: «مثل زرالحجلة»(٢١).

بزاي مكسورة بعدها راء - والحجلة - بحاء مفتوحة بعدها جيم كذلك، و«الزر» هاهنا: أحد الأزرار التي تُولجُ في العرى من الثياب والحجال وغيرها، والحجلة واحدة الحجال: وهي الستور وتكون لها عُرى وأزرار، والأزرار مستديرة، وقد وقع في حديث أخر: «كبيض الحمامة» (أ) (۲۲) والزر: شبيه بالبيضة في استدارته، هذا هو الذي يعوّل

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم كتاب الفضائل، برقم (١٠٠/٠٠) من حديث جَابِرِ بن سَمُرَةَ تَوْقَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَقَيْ قَدْ شَمِطَ مُقَدّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا أَدَهَنَ لَم يَتَبَين. وَإِذَا شَعْرَ اللّحَيْةِ. فَقَالَ رَجُلُّ: وَجُهّهُ مِثْلُ السّيْفِ؟ قَالَ: لاَ. بَلُ كَانَ مِثْلَ السّيْفِ؟ قَالَ: لاَ بَلُ كَانَ مَثِلَ الشّمْسِ وَالقَمَرِ. وَكَانَ مُسْتَدِيرًا. وَرَأَيْتُ الخَاتَمَ عَنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الحَمَامَةِ. يُشْبُهُ جَسَدَهُ.

عليه في هاتين الكلمتين وهو الذي وقع للمتقنين في كتاب مسلم - رحمه الله - وما رُوي: من «زر الحُجُلة» بضم الحاء وسكون الجيم - وتفسير الحجلة: بالبياض الذي بين عيني الفرس فلا أعرف له معنى سليما، وما روي من: «رز الحجلة» بتقديم الراء وفتح الحاء والجيم - فله معنى: وهو أن يكون تجوز بنقل الرَّز من بيض الجراد إلى بيض الحجلة التي هي الطائر فإن «الرز» هو: بيض الجراد، ولا بأس بهذا.

#### \* \*

#### • قوله على: «بين أن يؤتيه الله زهرة الدنيا» (٣٣).

بسكون الهاء - يعني: زينتها ونعيمها. و«الزهرة» - بفتح الهاء - واحدة «الزهر»، وهو نُور النبات، وقد يسكن، والأول أولى وأكثر.

#### \* \*

### ● قولها: «الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب» (٢٤).

الزَّرْنَب: نوع من الطيب مصنوع، فهي تصفه إذًا بطيب رائحة عرقه، أو بطيب ثيابه، أو بهما معا، وبلين المجسَّة أو لين الجانب، أو بهما معا في قولها: «والمس مس أرنب»، والأرنب: دويبة معروفة لينة الوبر.

#### \* \*

#### • قولها: «وأعطاني من كل رائحة زوجا» (٥٠٥).

يعني: من كل ما يروح من النّعَم، والذي يفهم من قولها أنها أرادت الاختصار فقالت: «أعطاني من كل رائحة زوجا» ولا يسمى زوجا إلا مع

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (لا تبقى في المسجد خوخة). (ب، ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٢، ١١٢).

آخر فكأنها قالت اثنين، والله أعلم.

\* \*

قوله: «ما تزن بريبة»<sup>(1)</sup> (۲۹)...

أي: لا يظن بها عيب. يقال: زَنَّ يزن زنًا، وأزنَّ يُزن بمعنى واحد، وذلك إذا ظُنَّ به خيرًا أو شرًا ورماه به.

\* \*

• خَطَبَ النَّهُمَانُ بَنُ بَشِير رَوْقَ فَقَالَ: «للَّهُ أَشَدٌ فَرَحًا بِتَوبَة عَبَدِهِ مِنْ رَجُلِ حَمَلَ زَادَهُ وَمَ زَادَهُ عَلَّى بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَ لاَة مِنَ الأَرْضِ، فَأَدْرَكَتُهُ القَائِلَةُ. فَنَزَلَ فَقَالَ تحَّتَ شَجَرَةٍ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَانسَلَّ بَعِيرُهُ. فَاسنَتَيقَظَ فَسَعَى شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا. ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَانِيًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا. ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَانِيًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا. فَأَقْبَلَ حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ شَيئًا ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَالِثًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا. فَأَقْبَلَ حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ فَي يَدِهِ فَبَيْنَمَا هُو قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ فَلَلَّهُ أَشَدٌ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى حَالِهِ». قَالَ فَلَمُ أَشَدٌ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى حَالِهِ». قَالَ سِمَاكُ: فَزَعَمَ الشَّعْبِيّ؛ أَنَّ النَّعْمَانَ رَفَعَ هَذَا الحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ وَالْمَا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ.

قوله ﷺ: «فحمل زاده ومزاده» (٣٧).

المزاد: جمع «مُزادة»، وهي: وعاء للماء كالقِرِّبة ونحوها.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (حصان رزان).

● عَنْ حَارِثَةَ بَن وَهُب الخُزَاعِيّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: «ألاّ أخْبَرُكُمْ بِأَهْلَ الجَنَّةِ؟ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِفٍ. لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ. ألأ أخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلِّ جَوَّاظٍ زَنِيمٍ مُتَكَبِّرٍ».

• قوله: «كل عتل زنيم»<sup>(٢٨)</sup>.

الزنيم: الملصق الدعى في القوم.

وقيل: الذي له علامة في الشر يعرف بها كما يعرف الكبش الزنيم بزنّمتيه - وهما حُلمتان تعلقتا من حلقه.

قوله ﷺ: «الضعيف الذي لا زير له»(أ) (٢٩).

أي: لا تماسك له في الدين ولا تثبت، والزَّبْرُ/ أيضًا العقل. والزَّبْرُ: | ٣٩٦ / و ] الزجر، والمقصود منها الأول، وقد يجوز حمله على ما بقى، ولكن الأول أبين، والكافر لا يقال فيه عاقل وإن كان عارفا بمحاولة الأمور، ولكن يقال كُيِّس وداه، فالعاقل من عرف الله - تعالى - ورسوله ﷺ وأقر بالربوبية وصحة الرسالة.

قوله ﷺ: «إن الله زوى لي الأرض» (ب) (٤٠٠).

أي: جمعها، ومنه: «اللهم ازو لنا الأرض»(١١)، أي: اجمعها فيقرب بعيدها. يقال: انزوت الجلدة في النار تنزوي انزواء: تجمعت وتقبضت.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الرابع، برقم (٣٣).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بيضتهم).

• عَنَ عَبْد اللّه بَن عُمَر وَ عَ قَالَ: انْطَلَقَ بَعْد ذَلِك رَسُولُ اللّه عَلَيْ وَأَبَيّ بَنُ كَعْب الأَنْصَارِيّ إِلَى النّخُلِ التّي فيها ابْنُ صَيّاد حَتّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ النّخُل، طَفقَ يَتّقي بجُدُوعِ النّخْل. وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَسنَمَع مِن ابْن صَيّاد شَيْئًا، قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيّاد . فَرَآهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْ وَهُو مَن ابْن صَيّاد أَنْ مَن ابْن صَيّاد مَن الله عَلَيْ وَهُو يَتَّقي بجُدُوعِ النّخْل. فَقَالَتُ لابْن صَيّاد يَا صَاف لا رَسُولُ اللّه عَلَيْ وَهُو يَتَّقي بجُدُوعِ النّخْل. فَقَالَتَ لابْن صَيّاد يَا صَاف لا رَوهُو اسنَمُ ابْن صَيّاد يَا مَدُا اللّه عَلَيْ وَهُو اسنَمُ ابْن صَيّاد يَا مَدُلُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى قَالَ اللّهُ عَلَى قَالَ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ قَالَ اللّهُ عَلَيْ قَالَ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

### قوله: «في قطيفة له فيها زمزمة» (٤٢).

أي: صوت مترجع، ويروى: «رَمْرَمة» بالراء، والزَّمْزمة: صوت من داخل الفم بينه وبين الحلق، والرمرمة: صوت من بين الشفتين؛ لأن الشفة يقال لها: المرَمَّة، ويقال: رَمْرَم يُرَمْرمُ كما يقال: زَمْزَم يُزَمْرُم.

#### \* \*

# • قوله ﷺ: «إلا ملأه زَهْمهم»<sup>(أ) (٢٤)</sup>.

الزَّهَم مصدر قولك: زَهمَتُ يدي تَزَهَم زَهَمًا: إذا أصابتها الزُّهومة، وهي: النتن. ولحم زَهم: إذا كأن سمينًا مُنتنًا، فأما الزُّهم -: بضم الزاي - فالشحم.

### قوله ﷺ: «حتى يتركها كالزلقة»<sup>(ب) (نا)</sup>.

أي: الموضع الذي يثبت عليه القدم، يقال منه: زلقٍ يَزْلَق زَلَقًا، ومكان

<sup>(</sup>أ، ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جزلتين).

زَلقٌ، وأصله للمصدر فيكون «زلقة» مؤنثة، ويروى: «كالزلفة» بالفاء، والزلفة: المصنعة الممتلئة ماء وجمعها: «زُلُفٌ».

\* \*

• قوله: «أخبروني عن عين زغر»<sup>(أ) (١٥)</sup>.

هو: بالشام، وبه زرع.

\* \*

● قوله: «أجدرأن لا يزدروا» (٤٦).

أي: لا يحتقروا. يقال منه: ازدرى يَزُدري ازدراءً.

\* \* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٧٧).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (فهو أجدر).

Same Burgar mar Sugar

هوامـش البـابالحاديعشر man Magain

#### هوامش حرف الزاي:

- (۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله، برقم (١٦٠)، والبخاري، برقم (٦٩٨٢)، وأحمد في مسنده (٢٢٣/٦)، وإسحاق بن راهويه في مسنده، برقم (٨٤٠).
- (۲) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله رقم (۱٦٤)، والنسائي برقم (۲۲۷). والترمذي، برقم (۳۲٤٦)، والنسائي برقم (٤٤٨).
- (٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، برقم (١٨٣)، والبخاري برقم (٧٤٤٠).
- (٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (١٩١)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٣٦٤)، وأحمد في مسنده (٣/ ٣٤٥)، وابن منده في الإيمان، برقم (٨٥٠).
- (٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (١٩٥)، وابن منده في الإيمان برقم (٨٨٣).
- (٦) أخرجه مسلم، كتاب الطهار، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، برقم (٢٨٥)، والبخاري، برقم (٦٠٢٥)، والنسائي، برقم (٥٣)، وابن ماجة برقم (٥٢٨).
- (٧) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً، أو كراثًا، أو نحوها، برقم (٥٦٦)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٤٥٠٩).
- (٨) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم (٦١٧)، والبخاري، برقم (٢٢٦٠)، والدارمي، برقم (٢٨٤٥).
- (٩) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، برقم (٧٠٤)، والبخاري، برقم (١١١١)، والنسائي، برقم (٥٨٦)، وأبو داود برقم (١٢١٨).

- (۱۰) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، برقم (۸۰٤)، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (۱۸۲۵)، والطبراني في الأوسط، برقم (۲۵۸)، وأحمد في مسنده، (۲٤٩/۵).
- (۱۱) أخرجه مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، برقم (۸۹۲)، والبخاري، برقم (۹۵۰)، وابن ماجة، برقم (۸۹۲).
- (۱۲) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة، وأعمال البر، برقم (۱۲۷) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة، وأعمال البر، برقم (۱۰۲۷)، والنسائي، برقم (۲۲۳۸)، ومالك، برقم (۲۲۳۸).
- (١٣) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار، برقم ' (١١٥٤)، والبيهقي في الكبرى، برقم (٨١٢٣).
  - (١٤) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدي، إذا عطب في الطريق، برقم (١٤) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدي، إذا عطب في الكبرى، برقم (١٣٢٥)، والبيهقي في الكبرى، برقم (١٣٢٥).
  - (١٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم (٨٩) والبخاري، برقم (٦٨٥٢)، والنسائي برقم (٣٦٧١).
  - (١٦) أخرجه مسلم، كتاب التفسير، باب، برقم (٣٠١٥)، والبخاري، برقم (٣٤٠٣)، والترمذي، برقم (٢٩٥٦).
  - (۱۷) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الجواب، برقم (۱۷) (۱۲۸)، والترمذي برقم (۳۲۸۷)، والترمذي برقم (۳۲۱۸).
  - (۱۸) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، برقم (۱٤٦٥)، والنسائي، برقم (٣١٩٦).
  - (١٩) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، برقم (١٥٥٥)، والبخاري، برقم (١٥٥٨)، والنسائي، برقم (٤٥٢٦).
  - (٢٠) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الحوائج، برقم (١٥٥٥)، والبخاري، برقم (٢١٩٥)، وابن ماجة، برقم (٢٢١٧).

- (٢١) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، والحنتم، برقم (٣٩/ ١٧) والنسائي، برقم (٥٥٤٨)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٨٠٢٨)، وأحمد في مسنده (٢٠٤/١).
- (٢٢) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، برقم (١٥٤٢)، والبخاري، برقم (٢١٧١)، والنسائي، برقم (٤٥٣٣).
- (٢٣) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، برقم (١٥٣٦/٨٨)، والنسائي، برقم (٣٨٦/٨٨)، وأبو داود، برقم (٣٣٩٥).
  - (٢٤) أخرجه مسلم في الباب السابق، برقم (٩٥/ ٠٠).
    - (٢٥) المصدر السابق برقم (٩١/ ٠٠)
- (٢٦) أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب ثواب العبد وأجره، إذا نصح لسيده وأحسن، برقم (١٦٦٦) وأبو عوانة في مسنده، برقم (١٠٨٧) وأحمد في مسنده (٢/ ٢٥٢).
- (۲۷) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم (۲۷) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم (۱۲۳۷)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (۸٦٦)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (۸٦٦).
- (٢٨) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، برقم (١٩٩٣)، والنسائي، برقم (٥٦٣٠)، وابن ماجة، برقم (٣٤٠١).
- (۲۹) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر، برقم (۲۹) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر، برقم (۲۱۰۱)، والبخاري برقم (۵۸٤٦)، والنسائي، برقم (۲۱۷۹)، وأبو داود برقم (۲۱۷۹).
- (٣٠) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ﷺ برقم (٢٢٧٩)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٣١٧٢).
- (٣١) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده، برقم (٣٦٤٣)، والبخاري برقم (١٩٠)، والترمذي، برقم (٣٦٤٣).
- (٣٢) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب شيبه ﷺ برقم (٢٣٤٤)، والترمذي، برقم (٣٢٤٤)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٦٢٩٨) وأحمد في مسنده (٥/ ١٠٤)، والطبراني في الكبير، برقم (١٩١٨).

- (٣٣) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي المعتبي المعتبي
  - (٣٤) أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم في الباب الأول.
    - (٣٥) أخرجه الشيخان، وقد تقدم فراجعه.
- (٣٦) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رضي المرقم (٢٤٨٨)، والبخارى، برقم (٤١٤٦).
- (٣٧) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، برقم (٣٧)، والدارمي، برقم (٢٧٢٨).
- (۳۸) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، برقم (۲۸۰۳)، والبخاري، برقم (٤٩١٨)، والترمذي، برقم (٢٦٠٥).
- (٣٩) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، وأهلها، باب الصفات التي يعرفها بها في الدنيا أهل الجنة، برقم (٢٨٦٥) والنسائي في الكبرى، برقم (٨٠٧٠)، وأحمد في مسنده، (٤/ ١٦٢).
- (٤٠) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، برقم (٢٨٧٦)، والترمذي، برقم (٢١٧٦)، وأبو داود، برقم (٢٥٢٤)، وابن ماجة، برقم (٣٩٥٢).
- (٤١) أخرجه الترمذي، برقم (٣٤٣٨)، والنسائي، برقم (٥٥٠١)، والحاكم في مسنده، برقم (٢٤٨٣).
- (٤٢) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم في الباب العاشر برقم (١٤٥)، فراجعه هناك.
  - (٤٣) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم برقم (١٤٦).
    - (٤٤) المصدر السابق.
- (٤٥) أخرجه مسلم، كتاب الفتن، وأشرط الساعة، باب قصة الجساسة، برقم (٤٥) أخرجه مسلم، كتاب الفتن، وأبو داود، برقم (٤٣٢٥)، وابن ماجة برقم (٤٧٤٤).
- (٤٦) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب، برقم (٢٩٦٣)، الترمذي، برقم (١٧٨٠)، وابن ماجة برقم (٤١٤٢).

# الباب الثاني عشر

حرفالطاء

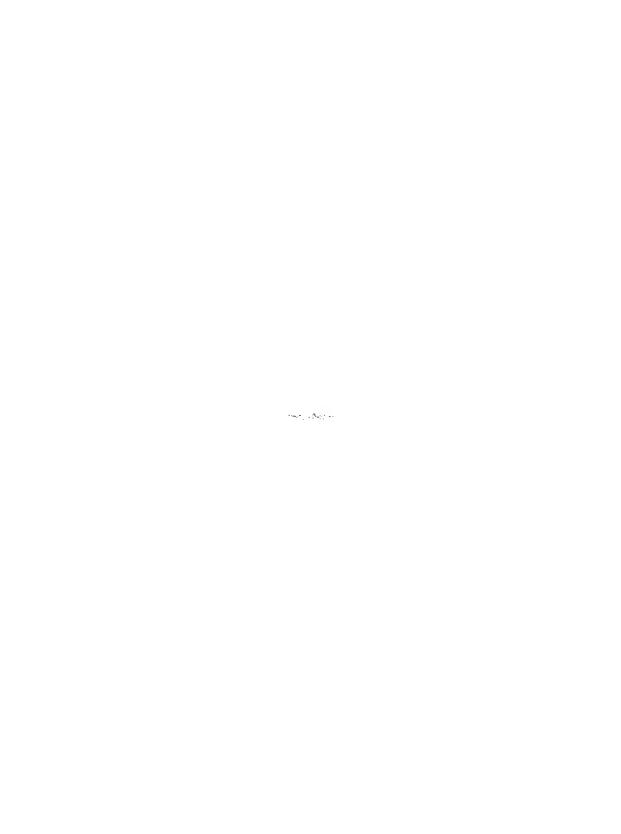

### حرفالطاء

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَرْاثَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيّةِ: «اتْتَانِ فِي النّاسِ
 هُمَا بهم كُفْرٌ: الطّعْنُ فِي النّسنب، وَالنّياحَةُ علَى المَيّتِ».

قوله ﷺ: «الطعن في النسب»<sup>(١)</sup>.

معناه: الدفع فيه وتخسسه (۱)، إما بأن ينسب إلى أنه دَعِي، أو يوصف نسبه بالمقحمة.

\* \*

عَن عَبد الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله واله والله واله والم والم وال

قوله ﷺ: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»(٢).

أي: يأكل، يقال منه: طَعِمَ يَطْعَم طُعُمًا.

<sup>(</sup>أ) في المخطوط: (تجسسه) بالجيم.

 عَن ابْن شُمَاسَةَ المَهْري قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرو بْن العَاص سَالِيُّكُ وهُوَ فِيْ سِيَاقَةِ المَوْتِ. فَبَكَى طُويلاً وَحَوّل وَجَهَهُ إِلَى الجدَار فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ! أَمَا بَشِّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشِّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِكَذَا؟ قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجُهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعدُّهُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقَ ثَلاَث. لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدُ أَشَدٌ بُغُضا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنِّي. وَلاَ أَحَبُّ إَلَيَّ أَنَ أَكُونَ قَد اسْتَمْكُنْتُ منْهُ فَقَتَلتُهُ. فَلَوْ مُتُّ عَلَى تلكَ الحَال لَكُنْتُ منْ أَهْل النّار. فَلَمَّا جَعَلَ اللَّه الإسْلاَمَ في قلبي أتنيتُ النَّبِيِّ عَلِيْ فَقُلتُ: ابْسُطْ يَمينكَ فَلأَبَايِعُكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ ﷺ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» قَالَ قُلتُ: أَرَدُتُ أَنْ أَشْتَرطَ. قَالَ ﷺ: «تَشْتَرطُ بِمَاذَا؟» قُلتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ عَيْكُ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الهجُرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الحَجّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟»، وَمَا كَانَ أَحَدُّ أَحَبّ إِلَيّ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَلاَ أَجَلّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنَّتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيّ مِنْهُ إِجْلالاً لَهُ. وَلَوْ سُئِلتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقَتُ، لأَنَّي لَمْ أَكُنْ أَمْلأُ عَيْنَيّ مِنْهُ. وَلَوْ مُتّ عَلَى تِلِكَ الحَالِ لَرَجَوْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ. ثُمّ وَلِينًا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتَّ، فَلاَ تَصْحَبُني نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ فَإِذَا دَفَنَتُمُونِي فَشُنُوا عَلَيّ التّرابَ شَنّا. ثُمّ أقيمُوا حَوْلَ قَبْري قَدْرَ مَا تُنُحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحَمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بهِ رُسلُلَ رَبّي.

قوله: «إني كنت على أطباق ثلاثة»(٢).

أي: أحوال، واحدها «طبق»، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ

طَهَا عَن طَبَقٍ ﴾ (الانشقاق: ١٩).

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِلْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «بَدَأَ الإِسنَالَ مُ عَرْبِبًا وَسنَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. فَطُوبى لِلغُريَاءِ».

قوله ﷺ: «فطوبي للغرباء»(٤).

قيل: شجرة في الجنة. وقيل: اسم للجنة. وهي فُعلى من الطِّيب.

\* \*

• قوله: «في طست من ذهب»(أ)(٥).

هو شبه الجفنة، وفيه لغات: طسن وطسنت - بالفتح والكسر أيضًا - وطسنّة، وذكر بعضهم: طاسًا.

\* \*

• قوله ﷺ في صفة موسى عليه الأطوال» (١٠).

يقال: طُوال وطويل، ككُبار وكبير، وعُظام وعظيم، وهما للمبالغة. وقد زعم بعضهم أن فُعَالاً أشد توغلاً في المبالغة من فعيل.

\* \*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الكَعْبَةِ. فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدُمِ الرّجَالِ. لَهُ لِمّةً

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (المخيط).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٤).

كَأْحُسَن مَا أَنْتَ رَاء مِنَ اللَّمَمِ. قَدْ رَجَّلَهَا فَهْيَ تَقَطُّرُ مَاءً. مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْن (أَوْ عَلَى عَوَاتِق رَجُلَيْن) يَطُوفُ بِالبَيْتِ. فَسَأَلتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا النِّسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَعْد قَطَط. أَعُور العَيْن اليُمْنَى. كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ. فَسَأَلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقيل: هَذَا النَّسِيحُ الدِّجِّالُ».

قوله ﷺ في عين الدجال: «كأنها عنبة طافية»(٧).

يروي مهموزًا وغير مهموز، فمن روى غير مهموز فمعناه: ناتئة ناشزة، من «طفا يطفو»: إذا علا، ومن عيوب العين: ندورها وفورتها وتورمها، كالمرض المسمى برأس مسمار وغيره، وقد جاء أن عينه جاحظة كالكوكب، ومن همز فمن طَفئَت تطفؤ ومعناه: لطئت، وتقبَّضت كالعنبة إذا عصرت وذهب ماؤها، ويحتمل أن يريد ذهاب نور العين فيكون «طافية» للعين لا للعنبة، وقد تكون إحداهما نادرة والأخرى لاطئة/ فقد جاء: «أعور العبن اليسرى»(أ) (^)، كما جاء: «أعور العبن اليمنى»(أ) (^).

[٣٩/ظ]

\* \*

● قوله ﷺ: «رد الله ظهره طبقة واحدة»(ع) (١٠).

أي: قفًا واحدًا فلا يقدر لذلك على الانحناء ولا السجود.

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم كتاب الفتن برقم (١٠٤/ ٢٩٣٤) من حديث حُذَيْفَةَ رَاكُ اللهُ عَلَيْ: «الدّجّالُ أعْوَرُ العَيْنِ اليُسنَرَى. جُفَالُ الشّعَرِ. مَعَهُ جَنّةٌ وَنَارٌ. فَنَارُهُ جَنّةٌ وَجَنّةٌ وَنَارٌ. فَنَارُهُ جَنّةٌ وَجَنّتُهُ نَارٌ».

<sup>(</sup>ب) المصدر السابق، برقم (١٦٩/١٠٠) من حديث ابّن عُمَرَ رَضَّ انّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ذَكَرَ الدّجّالِ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ فَقَالَ: «إنّ اللّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعُورَ. ألا وَإِنّ الْسَيِحَ الدّجّالُ أَعُورُ الْعَيْنِ اللّهُ نَيْنَ عُنْنَهُ عَنْبَةٌ طَافَعُةٌ».

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (كأجاويد).

● قوله ﷺ: «يمرالمؤمنون كطرف العين»(أ) (١١).

يقال: طَرَفَ عينه يَطُرفُها: إذا أطبق أحد جفنيها على الآخر.

\* \*

• عن جابر بن عَبُد اللَّه رَفِّ قَالَ: لَمَّا بُنيَتَ الكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَعَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: اجْعَل إِزَارَكَ عَلَى وَعَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: اجْعَل إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنْ الحِجَارَةِ. فَفَعَلَ. فَخَرَّ إِلَى الأَرْض وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إزَارِي إِزَارِي» فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ. قَالَ ابْنُ رَافعٍ فِي رَوَايَتِهِ: عَلَى رَقَبَتِكَ. وَلَمْ يَقُل: عَلَى عَاتِقِكَ.

قوله: «وطمُحَت عيناه إلى السماء»(١٢).

أي: ارتفعتا، يقال منه: طَمَحَ يَطْمَح طُمُوحًا وطمِاحًا.

\* \*

<sup>(</sup>أ) انظر السابق.

وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ. ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَل القَهْقَري حَتَّى سَجَدَ فِي أَصَلَ المَنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِر صَلاَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي. وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي».

قوله: «من طرفاء الغابة»(١٢).

الطَّرُفاء: شجر ينبت بشطوط الأنهار واحدتها طَرَفَة.

وقال سيبويه: الطرفاء واحد وجمع، وقيل: هو الأثل، وليس كذلك لكنه يشبهه، والأثل هو الكرّمان.

米 米

• عَن أبي هُريُرة تَرِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهَ، همَا مِنْ صَاحِب ذَهَب وَلاَ فَضَة، لاَ يُؤدي منها حَقها، إلا إذا كان يَوْمُ القيامَة، صُفَحَت لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَار، فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهنّم. فَيُكُوى بِها جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهَرُهُ. كُلَّمَا بَرَدَتَ أعيدت لَهُ. فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة مَتَى يُقَضَى بَيْنَ العباد. فَيُحرى سَبيلُهُ لِمِا إلَى الجَنّة وَإِمّا إلَى النّار». حَتّى يُقَضَى بَيْنَ العباد. فَيُحرى سَبيلُهُ لِمّا إلَى الجَنّة وَإِمّا إلَى النّار». قيلُ: يَا رَسُولَ اللّه فَالإبلُه قَالُ: «وَلاَ صَاحِبُ إِبلِ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقّهَا. وَمِنْ حَقّها حَلبُها يَوْمُ وَرَدِها. إلاّ إذَا كَانَ يَوْمُ القيامة. بُطِحَ لَهَا بقاع وَمَنْ حَقّها عَلَيْه بأفْواهها، كُلّمَا مَرّ عَلَيْه أُولاها رُدٌ عَلَيْه أَخْرَاها، في يَوْم كَانَ وَتَعَضّه بأفْواهها، كُلّمَا مَرّ عَلَيْه أُولاها رُدٌ عَلَيْه أَخْرَاها، في يَوْم كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة، حَتّى يُقَضَى بَيْنَ العبَاد. فَيُرَى سَبيلُهُ إِمّا إلَى مقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة، حَتّى يُقَضَى بَيْنَ العبَاد. فيُكرى سَبيلُهُ إِمّا إلَى النّار». قيلً: يَا رَسُولَ اللّه فَالبَقرُ وَالغَنَمُ وَلَا عَلَهُ إِلّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القيامة بُطِحَ المَا إلَى النّار». قيلً: يَا رَسُولَ اللّه فَالبَقرُ وَالغَنَمُ وَقَالَ عَلَيْه بُطحَ مَا القيامة بُطحَ

لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لاَ يَفْقدُ منْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلِحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظِّلاَفِهَا . كُلَّمَا مَرّ عَلَيْه أُولاَهَا رُدّ عَلَيْه أَخْرَاهَا. فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العبَاد. فَيُرَى سَبِيلُهُ إمَّا إِلَى الجَنَّة وَإمَّا إِلَى النَّارِ». فِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالخَيْلُ؟ قَالَ ﷺ «الخَيْلُ ثَلاَثَةً: هِيَ لِرَجُل وزُرٍّ. وَهِيَ لِرَجُل سِتْرٌ. وَهِيَ لِرَجُل أَجْرُ. فَأَمَّا النَّتِي هِيَ لَهُ وزْرُ: فَرَجُلُ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنَوَاءً عَلَىَ أَهُل الإسلَامَ فَهِيَ لَهُ وزَّرُّ. وَأُمَّا النَّتِي هِيَ لَهُ سِيِّرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سنبيل الله. ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلاَ رِفَابِهَا. فَهِيَ لَهُ سِبِّرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لأَهْلِ الإسلام، فِي مَرْج وَرَوۡضَة ِ. فَمَا أَكَلَتُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرۡجِ أَوِ الرّوۡضَةِ مِنْ شَيۡءٍ. إلاّ كُتِبَ لَهُ،عَدَدَ مَا أَكَلَتْ، حَسننَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ، عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَسنَاتٌ. وَلاَ تَقَطّعُ طِوَلَهَا فَاسْتَتَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن إلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، عَدَدَ آثَارهَا وَأَرْوَاتْهَا، حَسنَات. وَلاَ مَرّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَىَ نَهْرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقَيَهَا، إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، عَدَدَ مَا شَرِيتٌ، حَسنَاتٍ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالحُمُرُ؟ قَالَ ﷺ: «مَا أنْزلَ عَلَيّ فِي الحُمُر شَيْءٌ إلاّ هَذِهِ الآيَةُ الفَاذَةُ الجَامِعَةُ: ﴿ فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾.

قوله ﷺ: «ولا تقطع طولها»(١٤).

الطِّولَ والطِّيل: الحبِّل يصنع منه: الرَّسنن وشبهه.

• عَنْ جَابِر بَنِ عَبِدِ اللّهِ وَعَيْ عَنِ النّبِي عَيْقٍ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلُ وَلاَ بَقَرِ وَلاَ غَنَم، لاَ يُؤَدّي حَقّهَا، إلاَّ أقَمِد لَهَا يَوْمَ القيامة بِقاع قَرُقرَ وَلاَ بَقَلَ الظّلف بِظلِفها، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ القَرْنِ بِقَرْنِها، لَيْسَ فَيِها يَوْمَئِذ عَمّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ» قُلنا: يَا رَسُولَ اللّه وَمَا حَقّها؟ قَالَ: «إطْرَاقُ فَحَلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلُوها، وَمَنيحتُها، وَحَلَبُها عَلَى المَاء، وَحَمَلُ عَلَيْها فِي فَحَلِها، وَإِعَارَةُ دَلُوها، وَمَنيحتُها، وَحَلَبُها عَلَى المَاء، وَحَمَلُ عَلَيْها فِي سَبِيلِ اللّه. وَلا مِنْ صَاحِبِ مَالِ لاَ يُؤدّي زَكَاتَهُ إلاَّ تَحَوّل يَوْمَ القيامَة شُخَاعًا أَقْرَعَ. يَتْبَعُ صَاحِبُهُ حَيْثُمَا ذَهَب، وَهُو يَفِر مِنْهُ. وَيُقَالُ: هَذَا مَالُكَ الّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنّهُ لاَبُد مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدُهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحَلُ».

## قوله ﷺ: «وإطراق فحلها »<sup>(١٥)</sup>؛

إعارته للنزو وطررق الفحل الناقة يطرقها طروقا: نزا عليها، وأطرقه صاحبه إطراقا.

\* \*

## • قوله: «فطفق رسول الله ﷺ يعطي رجالا »(١)(١١).

أي: أخذ يعطي رجالاً، وجعل يعطي، وكذلك قوله: «فطفق الناس ينتابونه» (ب) (۱۷)؛ و«طفق»: من أفعال المقاربة، يقال: طَفِقَ وطَفَقَ، ولا يقع قبلها حرف النفي فيما سمع، لا يقال: ما طفق: ولم أسمع لطفق بمضارع البتة.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (T).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٣٠).

• وقوله ﷺ: «وطفق بالحجر ضربا» (أ) (١٨).

أي: أخذ - أو جعل - يضرب ضربًا،

\* \*

• عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ أَبِي رَافع، مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّ الحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتَ، وَهُو مَعَ عَلِيّ بَنِ أَبِي طَالِب عَلَيْكَ، قَالُوا: لاَ حُكَمَ إلا للّهِ. فَقَالَ عَلِيّ رَبِيْكَ : كَلَمَةُ حَقَ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ أَن رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَصَفَ نَاسًا النّي عَلِي رَبِي كَامِةُ مَ فِي هَوُلاء وَ «يَقُولُونَ الحَقّ بِالسِنتِهِم لاَ يَجُوزُ هَذَا، مِنْهُم لأَعْرِفُ صَفِنَتُهُم فِي هَوُلاء وَ «يَقُولُونَ الحَقّ بِالسِنتِهِم لاَ يَجُوزُ هَذَا، مِنْهُم وَاشَعَلُ وَاشَارَ إلَى حَلقه ) مِنْ أَبُغَض خَلق اللّهِ إليّه، منه مُ أَهُم أَسْوَدُ وَحَدَى يَديّهِ طُبْعي شَاةً أَوْ حَلَمَة ثُدَى ". فَلَمّا قَتَلَهُم عَلِيّ بَنُ أَبِي طَالِب وَاللّهِ قَالَ: لأَجْعُوا . فَوَاللّه مَا كَذَبْتُ وَلاَ النّهُ إلَيْ مُن أَبِي طَالِب وَعِلْكُ فَالَ: الْمُعُوا . فَوَاللّه مَا كَذَبْتُ وَلاَ لَكُوبُتُ مُرَاتَيْنِ أَوْ قُلَاقًا . ثُمّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَة فَ قَالَ ابِه حَتّى وَضَعُوهُ بَيْنَ كُذَبْتُ مُ مَرّتَيْنِ أَوْ قُلَاقًا . ثُمّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَة فَ قَاتَوْا بِه حَتّى وَضَعُوهُ بَيْنَ كُذَبْتُ مُ مَرّتَيْنِ أَوْ قُلَاقًا . ثُمّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَة فَ قَاتَوْا بِه حَتّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدِيه فَى مَرْبَقِ اللّه مَا كَذَبْتُ وَلاَ عَلَى اللّه مَا كَذَبْتُ وَلاَ اللّه مَا يَدِيدُ فَاللّه مَا كَذَبْتُ وَلاَ يَعْمَلُ اللّه مَا كَذَبْتُ وَلاَ يَعْمُ اللّه مَا كَذَبْتُ وَمَدُوهُ بَيْنَ الْمَالَا اللّه مَا كَذَبُتُ وَاللّه مَا كَذَبْتُ وَلا يَعْمَلُه مَا مَوْمُ بَيْنَ وَمَنْ عُوهُ بَيْنَ وَلَا اللّه مَا كَذَبُوهُ اللّه مِنْ عَرْبَة وَاللّه مَا كَذَبْتُ وَلا يَعْمَ اللّه مَا كَذَبُتُ وَلَيْهُ مِنْ عَلَى السَوْدُ اللّه مَا كَذَبُتُ اللّه مَا كَذَبُتُ وَلَا عَلَى اللّه مَا كَذَبُتُ مَا اللّه مَا لَي اللّه مِنْ عَلَى اللّه مَا كَذَبُ اللّه مُنْ اللّه مَا كُولُولُولُ اللّه اللّه اللّه مَا كُذَبُولُ اللّه اللّه مُنْ اللّه اللّه اللّه مَا كَذَبُتُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه

قَالَ عُبَيْدُ الله: وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَقَوْلِ عَلِيَ فِيهِمْ زَادَ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدِّتَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ ذَلكَ الأَسنُودَ.

قوله: «إحدى يديه طبي شاة»(١٩).

الطُّبى للشاة: كالثدى للمرأة.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (فجمح موسى).

عَنَ أُبِي بَن كَعَب رَبِي قَالَ: (وقيل لَهُ: إِنَّ عَبَدَ اللَّه بَنَ مَسَعُود يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيَلَةَ القَدر) فَقَالَ أُبِيِّ: وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إلاَّ هُو؛ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ – يَحَلِفُ مَا يَستَتثنِي – وَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةً هُو؛ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ – يَحَلِفُ مَا يَستَتثنِي – وَوَاللَّه إِنِّي لأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَة هِي اللَّيْلَةُ التَّي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّه عَي اللَّه عَي اللَّه عَي لَيلَة صبيحة سبع وَعشْرينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطلَّكُ الشَّمْسُ فِي صَبيحة يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لاَ شُعَاعً لَهَا.

# قوله: « لأنها تطلع يومئذ لا شعاع لها »(٢٠).

يعني الشمس، ولم يعد الضمير على متقدم لدلالة قرينة الحال عليه كقوله: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (ص: ٣٢).

\* \*

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاقَ اللّهِ عَقَالَ اللّهِ عَقَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ عَقَالَ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ. ثُمّ دَخَلَ مَكّة. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ. حَتّى صَلّى الصّبْحَ. قَالَ يَحْيَى: أَوْ قَالَ: حَتّى أَصَبْحَ.

قوله: «بات بذي طوى»<sup>(٢١)</sup>.

بفتح الطاء، وقد قيد بضمها وكسرها، والفتح أشهرها، وهو واد بمكة، وقد قيل: هو الأبطح، والأول أعرف، وقد فتح سعيد بن أوس طاءه ونونه، وقد قيده بعضهم: «ذو الطواء» معرفًا ممدودًا.

وقال الأصمعي: ليس الذي بمكة ممدودًا ولا معرفًا، وإنما يمد ويعرف الذي بطريق الطائف، والذي بمكة مقصور غير معرف، وفي

الكتاب العزيز: ﴿بِالْوَادِ الْمُقَدُّسِ طُوى﴾ (طه: ١٢، النازعات: ١٦)، هذا تضم طاؤه وتكسر ويقصر لا غير، وهو بالشام، وقد ينون إذا أريد به المكان، يتصرف فيه هذا التصرف إذا ذكر اسمه في كلام الناس، فإذا جرى في الكتاب العزيز وقف عند ما نقل في مشهور القراءات لا يتعداها.

\* \*

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّى: «عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلاَئِكَة. لاَ يَدْخُلُها الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ».

قوله ﷺ: «لا يدخلها الطاعون»(٢٢).

هو عند العرب: قروح تكون في المغابن ويقال لها: «الأرفاغ» أيضًا، وهي ما تحت الآباط وأصول الأفخاذ، وهي فاعول من الطعن لكونه يفعل الإهلاك مثلما يفعل الطعن.

\* \*

• قوله: «فأتحفتنا برطب ابن طاب»(أ) (۲۲).

هو نوع معروف من تمر المدينة.

\* \*

عَنْ مُحَمّد بِن إِبْرَاهِيم أَن أَبَا سِلَمَةَ حَدّثُهُ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْض، وَأَنّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجۡتَنب الأَرْضَ. فَإِن رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثالث، بالجملة نفسها.

قوله ﷺ: «طوقها من سبع أرضين»(٢٤).

[٠٤/و]

أي: طُوِّق مثلها، جعلت كالطوق في عنقه/، ويحتمل أن يريد بطُوِّقها: كلفت طاقته حَمَّلها، والله أعلم.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْضُكُ عَنْ النّبِي عَلَيْهُ قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ نَبِي اللّه: لأطُوفَن اللّيْلَةَ عَلَى سَبَعِينَ امْرَأَةً. كُلّهُن تَأْتِي بِغُلاَم يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّه. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - أو المَلكُ - قُل: إنْ شَاءَ اللّه، قَلَمْ يَقُل، وَنَسِي، فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِ غُلاَم». فَقَالَ رَسُولُ فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِ غُلاَم». فَقَالَ رَسُولُ اللّه، فَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ».

قوله: «**لأطوفن الليلة على سبعين امرأة** »<sup>(٢٥)</sup> ويروى: «لأطيفن»<sup>(١)(٢٢)</sup>.

والمعنى واحد عند أهل اللغة، يقال: طاف وأطاف.

قيل: والمراد هاهنا: الإلمام والجماع، وقد فرق بعضهم بين: طاف، وأطاف؛ فقال: «طاف»، بمعنى: دار وتردد، و«أطاف» بمعنى: أحدق واحتوى.

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم عقب رواية الباب من رواية أبي هُريْرَةَ أيضًا برقم (٢٤) قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأُطيفَنَ اللّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَة، تَلدُ كُلّ امْرَأَة مِنْهُنّ غُلاَمًا، يُقَاتِلُ في سَبيل الله، فَقَيل لَهُ: قُل: إنْ شَاءَ الله، فَلَمْ يَقُل، فَأَطَافً بهنّ. فَلَمْ تَلِد مُنْهُنّ إلا امْرَأَةً وَاحِدَةً، نِصِنفَ إنْسَان، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ قَالَ: إنْ شَاءَ الله، لَهُ يَحْنَفْ، وَكَانَ دَرَكًا لحَاجَته».

عَنْ أَنَسَ أَنْ نَفَرًا مِنْ عُكُلِ - ثَمَانِيةً - قَدَمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ . فَسَكُوا فَبَايعُوهُ عَلَى الإسلام فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ وَسَقُمْتَ أَجۡسَامُهُمْ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّه عَلَيْ . فَقَالُوا : «أَلاَ تَخَرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصيبُونَ مِنْ أَبُوالهَا وَأَلبَانِهَ؟ » فَقَالُوا : بَلَى . فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالهَا وَأَلبَانِهَ؟ » فَقَالُوا : بَلَى . فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالهَا وَأَلبَانِهَ عَيْ وَطَرَدُوا الإبلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه عَيْ . فَأَلبَانِهَا فَصَحَوّا، فَقَتُلُوا الرّاعِي وَطَرَدُوا الإبلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه عَيْ . فَنَبَعْ فَي آثَوا الله عَلَيْهُمْ وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ، ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا .

وَقَالَ ابْنُ الصّبّاحِ فِي رِوَايَتِهِ: «وَاطّرَدُوا النِّعَمَ». وَقَالَ: «وَسُمّرَتَ أَعَيْنُهُمَ».

قوله: «وطردوا الإبل»(٢٧).

أي: ضموها وساقوها، يقال منه: طَردَ يَطَردُ طَرَدًا وطَرَدًا، والطَّرد أيضًا: مزاولة الصيد، وفي أخرى: «وأطردوا النعم» (١) (٢٨)، وهي هاهنا: الإبل، و«أطردت الشيء» معناه: أمرت بطرده، وأُطردِ فلانٌ: إذا أُمر بطرده فأخرج من البلد.

\* \*

• قوله: «فانتزع طلقا من حقبه»<sup>(ب) (۲۹)</sup>.

الطلق: الحبّل الشديد.

<sup>(</sup>أ) أورده مسلم عقب رواية الباب.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (من حقبه).

• عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُمْرِو رَسُّ قَالَ: حَاصَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ أَهْلَ الطّائِفِ فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا . فَقَالَ: «إنّا قَافِلُونَ، إنْ شَاءَ اللّهُ» قَالَ الطّائِفِ فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا . فَقَالَ: «إنّا قَافِلُونَ، إنْ شَاءَ اللّهُ عَلَيْهُ قَالَ اللّهِ عَلَيْهُ: «اغْدُوا عَلَى الصّحَابُهُ : «أَنَّ عَلَيْهِ فَأَصَابُهُمْ جِرَاحٌ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «إنّا لقيتَالِ» فَغَدَوُا عَلَيْهِ فَأَصَابُهُمْ جِرَاحٌ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ. وَاللّهِ عَلَيْهُمْ ذَلِكَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ.

قوله: «حاصرأهل الطائف»(<sup>٣٠</sup>).

الطائف فاعل من طاف يطوف، وكان أحد الصُّرف<sup>(1)</sup> قد قيده وبناه على نفسه ورهطه بوادي «وَجِّ» على يومين من مكة فسمي طائفا؛ لأنه طاف بهم.

\* \*

• قوله: «أُطبق عليها الأخشبين»<sup>(ب)</sup> (۲۱).

أي: أضم أحدهما إلى الآخر حتى يكون منطبقا عليه وهم بينهما، أو أطبق كل واحد منهما على الأرض التي هم بها.

\* \*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ سَابَقَ بِالخَيْلِ النّبِي قَدْ أُضَمِرَتُ مِنَ الحَفْيَاءِ. وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيّةَ الوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ النّبِي لَمُ تُضْمَرُ، مِنَ الثّنِيّةِ إلَى مَسْتَجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَيِّوبَ، مِنْ رَوَايَةٍ حَمَّادٍ وَابْنِ عُلَيَّةَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ: فَجَنَّتُ سَابِقًا. فَطَفَّفَ بِي الفَرَسُ المستجد

<sup>(</sup>أ) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند الجملة نفسها.

قوله: «وطففت بي الفرس»(٢٢).

معناه: وثبت وغلبت، يقال: خذ ما طفٌّ وأطفٌّ واستطف، أي: ارتفع وزاد. ويقال: طَفُّ الكيل: إذا قارب الامتلاء.

\* \*

• قوله: «**فطفرت**»<sup>(أ) (۲۲)</sup>.

أي: وثبت، يقال: طَفَرَ يَطْفُو طُفُورًا كطَمَرَ.

\* \*

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَ وَ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ أَنّهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ. يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ. كُلّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ. يَبْتَغِي القَتْلُ وَالمَوْتَ مَظَانّهُ. أَوْ رَجُلُ كُلّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ. يَبْتَغِي القَتْلُ وَالمَوْتَ مَظَانّهُ. أَوْ رَجُلُ كُلّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزُعَةً عَنِ رَأْسِ شَعَفَةً مِنْ هَذِهِ الشّعَف. أَوْ بَطِن وَادٍ مِنْ هَذِهِ فِي غُنيْهُ مَنْ هَذِهِ الشّعَف. أَوْ بَطَن وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأُودِيَةِ. يُقِيمُ الصّلاَة وَيُؤْتِي الزّكَاة ، وَيَعْبُدُ رَبّهُ حَتّى يَأْتِيَهُ اليَقِينُ. لَيْسَ مِنَ النّاسِ إلا فِي خَيْرٍ».

قوله ﷺ: «طارعليه»<sup>(٢١</sup>).

يعني: فرسه، أي: أسرع.

\* \*

عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ بَوْ اللّهِ بَانٌ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ كَانَ لاَ يَطِّرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً.
 وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدُوةً أَوْ عَشْيِةً.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بطل مجرب).

قوله: «كان لا يطرق أهله»(٥٥).

الطُّرُوق: الإتيان ليلا.

\* \*

عَنْ عُمَرَ بَنِ أبِي سَلَمَةَ. قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ. وَكَانَتُ يَدِي تَطِيشُ فِي الصّحْفَةِ. فَقَالَ لِي: «يَا غُلاَمُ سَمّ اللّهَ. وَكُل بِيَمِينِك. وَكُل بِيَمِينِك.
 وَكُل مِمّا يَلِيكَ».

قوله: «**وكانت يدي تطيش في الصحفة**»<sup>(٣٦)</sup>.

أي: لا تبقى بموضع واحد بل تختلف. والطَّيش: الخفِّة وعدم الثبات في الأمور. و«طاش السهم»: إذا عدل عن الرّميَّة.

\* \*

• عَنْ عَبْدِ اللّهِ، مَوْلَى أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاء وَالَهُ أَرْسُلَتْتِي أَسْمَاء إِلَى عَبْدِ اللّهِ بَن عُمْر. فَقًالَتْ: بَلَغَنِي أَنْكَ تُحَرّمُ قَالَ: أَرْسَلَتْتِي أَسْمَاء إِلَى عَبْدِ اللّه بَن عُمْر. فَقًالَتَ: بَلَغَنِي أَنْكَ تُحَرّمُ اللّه يَعْبَدُ اللّه: أَمّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَلَيْ صوم وَ الشَّوْب، فَانِي سَمِعْت بَمِنْ يَصُومُ اللّه عَبْدُ الله: أَمّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ العَلَم فِي الثّوب، فَإِنِّي سَمِعْت عُمَر ابن الخَطّاب يَقُولُ: سَمِعْت رَسُولَ اللّه عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّمَا يَلبَسُ الحَرِيرَ مَنَ لاَ خَلاَقَ لَهُ»، فَخفَت أَنْ يَكُونَ العَلَمُ مِنْهُ. وَأَمّا مِيثَرَةُ الأُرْجُوان، فَهَذِهِ مِيثَرَة خُلاَقَ لَهُ»، فَخفِت أَنْ يَكُونَ العَلَمُ مِنْهُ. وَأَمّا مِيثَرَةُ الأُرْجُوان، فَهَذِهِ مِيثَرَة عَبْدِ اللّه، فَإِذَا هِيَ أُرَجُوانٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبِرْتُهَا فَقَالَتَ: هَذِهِ جُبّة رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَقَالَتَ: هَذِه جُبّة طَيَالِسَة كَسَرَوَانِيّة. لَهَا لَبِنَة جُبّة رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَقَالَتَ: هَذِه حَبّة طَيَالِسَة كَسِرُوانِيّة لَهَا لَبِنَة جُبّة وَقَالَتَ: هَذِه عَنْدَ عَائِشَة حَتّى دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكَفُوفَيْنِ بِالدّيبَاجٍ فَقَالَتَ: هَذِه كَانَتَ عَنِدَ عَائِشَة حَتّى دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكَفُوفَيْنِ بِالدّيبَاجٍ فَقَالَتَ: هَذِه كَانَتَ عَنِدَ عَائِشَة حَتّى دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكَفُوفَيْنِ بِالدّيبَاجٍ فَقَالَتَ: هَذِه كَانَتَ عَنْدَ عَائِشَة حَتّى

قُبِضَتْ. فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضَتُهَا. وَكَانَ النّبِيِّ عَلَيْةٍ يَلْبَسُهَا. فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا للمَرْضَى يُسْتَشْفَى بها.

قوله: «فأخرج إلى جبة طيالسة»(٢٧).

على الإضافة، أي: من طيالسة، ويروى: «جبة طيالسيَّة»، أي: ثوبها معمول كعمل الطيلسان، والطيلسان معروف يقال: بفتح اللام وكسرها.

\* \*

قوله: «مطبوب»<sup>(†) (۲۸)</sup>.

أي: مسحور، وكذلك: «من طبه»، أي: من سحره؟ والطب: السحر، وهو أيضًا علاج الأبدان؛ يقال: بكسر الطاء وفتحها وضمها، وأصله «الحَذَق» في الأمور، ورجلٌ طبٌّ بكذا، أي: حاذق به. والطب قد يهلك به كما يشفى به، فالمطبوب هو الذي يتصرف فيه الطبيب بطبه مشفيا كان أو ممرضا، وجائز أن يقال: المسحور مطبوب، إذا لم يكن الطب إلا الشفاء على التفاؤل كما يقال للديغ: سليم.

\* \*

عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لا عَدَوَى وَلا طيرةً وَلاَ طيرةً وَلاَ طيرةً
 وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ» فَقَالَ أَعْرَابِيّ: يَا رَسُولَ اللّهِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ.

قوله ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة »(٢٩).

أي: لا تشاؤم بشيء، وأصل ذلك في الطير، وقد كانوا يتشاءمون ببعضها كالغراب، ويتيمنون ببعضها، وكانوا إذا لقيهم الطائر بميامنه

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جف طلعة ذكر).

سموه «السانح» وتيمنوا به، وإذا لقيهم بمياسره سموه «البارح» وتشاءموا به، فنفى ذلك كله رسول الله عَلَيْهُ.

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ وَاللّٰهِ قَالَتُ: أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِقَتَلِ ذِي الطَّفْيَتَيْنِ.
 فَإِنّهُ يَلتَمِسُ الْبَصرَ وَيُصِيبُ الحَبِلَ.

[ ٤٠ / ظ]

هو الحنش على ظهره خطان كأنهما طفيتان، والطُّفية: الواحدة من خوص المقل، شبه الخطين بذلك، وقيل: الطفيتان نقطتان.

قولها/: «أمريقتل ذي الطفيتين»(٤٠٠).

\* \*

عَنْ عَبْد الله بْنِ الزَّبِيْرِ عَضَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سلَمَة ، يَوْمَ الخَنْدَق ، مَعَ النَّسْنَوة فِي أَطُم حَسَّان . فَكَانَ يُطَأَطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ . وَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِي إِذَا مَرَّ عَلَى فَرَسِه فِي وَأَطَأَطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ . فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِي إِذَا مَرَّ عَلَى فَرَسِه فِي السَّلاَح ، إِلَى بَنِي قُرَيْظَة .

قَالَ: وَأَخۡبَرَنِي عَبُدُ اللّهِ بَنُ عُرُوَةَ عَنۡ عَبُدِ اللّهِ بَنِ الزّبَيُرِ قَالَ: فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لأبِي فَقَالَ: وَرَأَيُتَنِي يَا بُنَيّ؟ قُلتُ: نَعَمۡ، قَالَ: أَمَا وَاللّهِ لَقَدُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ، يَوْمَئِذٍ، أَبَوَيُهِ، فَقَالَ: «فِدَاكَ أَبِي وَأَمّي».

قوله: «فكان يطأطئ لي مرة، وأطاطئ له أخرى»(١١).

طأطأ: إذا خفض رأسه وانحنى، ومعناه: أن كل واحد منهما كان يرفع الآخر لينظر أعلى الجدار، يقال منه: طأطأ يطأطئ طأطأة،

### • قولها: «زوجي عياياء طباقاء»(أ)(١٤٠).

الطبّاقاء: الذي لا عقل له ولا معرفة له كأن أمره قد انطبق عليه، وقيل: الطباقاء الذي لا يغزو ولا يسافر.

#### \* \*

# • قولها: «زوجي طويل النّجاد»<sup>(ب) (٢٤)</sup>.

النِّجاد: حميلة السيف، وإنما أرادت أنه طويل القامة، فَكَنَّتُ بطول نجاده عن طول قامته، وهذا يسمى التَّتبيع.

#### \* \*

### قوله ﷺ: «إنها طعام طعم»<sup>(ح)(11)</sup>.

أي: طعام يصلح أن يطعمه الناس، أي: يتخذونه طعاما؛ لأن الطّعم مصدر، والرواية بضم الطاء ولم أر غيرها. وقيل: لعلها بفتح الطاء، والطّعم: لذة الطعام. وقيل: شهوته. أو لعله بفتح الطاء والعين فيكون طُعَمًا جمع «طعوم»، وهو النَّهَم، وهذا كله لا أعرف حقيقته ولم أره، وقيل: المراد طعام سمن.

#### \* \*

عَنْ سَلَمَانَ رَعُولِ عُنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ خَلَقَ - يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ - مِائَةَ رَحْمَةٍ ، كُلِّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضِ وَحُمَةً، فَبِهَا تَعْطَفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا.

<sup>(</sup>أ، ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٢، ١١٤).

<sup>(</sup>ج) يعني: ماء زمزم، وتقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (فخيّر أنيسًا).

وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القيامَةِ، أَكُمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ».

قوله ﷺ: «كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض»(٥٠٠).

معناه: ملأها، والطباق من «طابق»، كالخصام من «خاصم» وشبهه. ويقال: طابقت الخيل في السير: إذا وضعت حوافر أرجلها مكان حوافر أيديها، والسماوات طباق<sup>(۱)</sup>، أي: بعضها فوق بعض، وطباق الأرض بفتح الطاء – ما علاها.

\* \*

● وقوله: «وكلهم حدثني طائفة من حديثها »<sup>(ب) (٢١)</sup>.

أي: جملة أو جزءًا.

\* \*

عَنْ أَنَس بَن مَالِك عَنْ أَبِي طَلْحَةَ. قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَبِيّ الله عَلَيْهِمْ مَنْ مَنْ صَنَادِيد قُرَيْش. فَأَلْقُوا فِي طَوِيَ مِنْ أَطُواء بَدْرٍ. وَعِشْرِينَ رَجُلاً) مِنْ صَنَادِيد قُريْش. فَأَلْقُوا فِي طَوِيَ مِنْ أَطُواء بَدْرٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بمَعْنَى حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنْس.

قوله: «فألقوا في طوي من أطواء بدر»(٤٠٠).

الطوي: البئر المطوية، وجمعها: «أطُّواء».

<sup>(</sup>أ) راجع سورة الملك (آية/ ٣)، وسورة نوح (آية/ ١٥).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٣١).

• قوله ﷺ: «مثل الجان المطرقة» (أ) (١٤٨).

بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراء: التي أُطَرقت بالجلد والعَصبَ كالأتراس، أي: ألبسته. وقيل: المطرقة: التي يجعل طبق منها على طبق كالنَّعال المطرقة التي تخصف. وطراق النعل: ما تُخصف به إذا أطبقت، وعلى هذا فينبغى أن تكون مطرقة.

\* \*

● قوله: «بحيرة طبرية »<sup>(ب) (٤٩)</sup>.

تصغير «بحرة»، وماؤها يقال عذب، وطبريِّة: الأردن<sup>(ج)</sup>.

\* \*

عَنْ ابْنِ عَبّاسِ وَ عَلَى قَالَ: كَانَتِ الْمَرَاةُ تَطُوفُ بِالبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةً.
 فَتَقُولُ: مَنْ يُعَيرُنِي تِطُوافًا؟ تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا. وَتَقُولُ:

الْيُوْمُ يَبْدُو بِغَضُهُ أَوْكُلَّهُ فَمَا بُـدًا مِنْهُ فِلْا أَحِلَّهُ

فَنَزَلَتَ هَذهِ الاَيَةُ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنِدَ كُلِّ مَسْتَجِدٍ ﴾ (الأعراف: ٣١). قوله: «من يعيرني تطوافا »(٥٠).

بكسر التاء: وهو الثوب الذي يطاف به حول البيت.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند الجملة نفسها.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب العاشر، برقم (١٤٦).

<sup>(</sup>ج) كذا بالأصل، ولعلها: (بالأردن).

• عَنْ جَابِر بَن عَبُدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ حَرُمَلَةَ: وَزَعَمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ: قَالَ: «مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلنَا - أَوْ لِيَعْتَزِل مَستَجدَنَا - وَلْيَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ»، وَإِنَّهُ أُتِيَ بِقِدَر فِيهِ خَصْرَاتُ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا. فَسَأَلُ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ البُقُولِ. فَقَالَ: «قَربُوهَا» فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا. فَسَأَلُ فَأُخْبرَ بِمَا فِيهَا مِنْ البُقُولِ. فَقَالَ: «قَربُوهَا» إِلَى بَغْضِ أَصَدَابِهِ. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهِ أَكُلَهَا، قَالَ عَلَيْقٍ: «كُل؛ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي».

قوله: «**فوضعهن على طبق**»<sup>(ا) (٥١)</sup>.

وقد وقع في بعض النسخ في حديث جابر رَوَافِيُ بدل «على طبق»: «على بباء مضمومة ونون مكسورة مشددة (ب)، والبني: طبق من خوص أو من حلفاء، وفي بعضها «على بني» على مثال: ولي، وقد قيد: «على بتى»، والبت: الكساء.

\* \* \*

<sup>(</sup>أ) لم أجد هذه الجملة في روايات الباب عند مسلم، والرواية التي أوردناها هي أقرب شيء لها، وانظر للأهمية: صحيح البخاري برقم (٨٥٥)، وسنن أبي داود (٣٨٢٢). وانظر التعليق التالى.

<sup>(</sup>ب) في صحيح البخاري كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث... عقب حديث جابر رَوَّ الله برقم (٨٥٥)، قال البخاري: وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: «أُتيَ ببدّر». قال ابن وهب: يعني طبقًا.

هوامـش البـابالثانيعشر



#### هوامش حرف الطاء:

- (۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، برقم (۲۷) والترمذي، برقم (۱۰۰۱)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (۲۲)، وأحمد في مسنده (۲/ ٤٩٦).
- (۲) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده، برقم (۸۲)، والبخاري، برقم (۷۱۸۲)، والترمذي، برقم (۳۱۸۲)، والنسائي، برقم (۲۱۸۲).
- (٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة، برقم (١٢١)، وأحمد في مسنده (٤/ ١٩٩)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٢٠٥)، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (٣١٥).
- (٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا، برقم (١٤٥)، وابن ماجة برقم (٣٩٨٦)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٢٩٨)، وأحمد في مسنده (٢/ ٣٨٩).
- (٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ برقم (٢٦١) والبخاري برقم (٣٧٤٨)، والنسائي، برقم (٤٥٢).
- (٦) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله على برقم (١٦٥)، والبخاري، برقم (٣٩٦).
- (۷) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال، برقم (۷۲۱). (۱۲۹)، والبخاري، برقم (۲۲٤٠)، والترمذي، برقم (۲۲٤١)،
- (٨) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، برقم (١٠٤/ ٢٩٣٤)، وابن ماجة، برقم (٤٠٧١).
  - (٩) أخرجه مسلم، الباب السابق، برقم (١٠٠/ ١٦٩).
- (۱۰) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، برقم (۱۸۳)، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (٤٥٩)، والطيالسي، برقم (٢١٧٩)، وابن منده في الإيمان، برقم (٨١٨).

- (١١) أخرجه مسلم وغيره، انظر الحديث السابق.
- (۱۲) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب الاعتناء بحفظ العورة، برقم (۳٤٠)، وابن حبان في صحيحه، برقم (۱۲۰۳)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (۱۲۰۳)، وأحمد في مسنده (۳/ ۲۸۰).
- (۱۳) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم (۹۱۷)، والبخاري، برقم (۹۱۷)، والنسائي، برقم (۷۳۹)، وأبو داود، برقم (۱۰۸۰).
- (١٤) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧)، والبخاري، برقم (٢٣٧)، والنسائي، برقم (٣٥٦٣)، ومالك، برقم (٩٧٥).
- (۱۵) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (۹۸۸)، والنسائي، برقم (۲۲۸)، والدارمي برقم (۱۲۱)، وأحمد في مسنده (۳/ ۳۲۱).
- (١٦) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، برقم (١٦)). والبخاري برقم (٣١٤٧).
- (۱۷) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، برقم (۱۷) (۲۷۲۹)، والبخاري، برقم (٤٤١٨).
- (١٨) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب جواز الاغتسال عريانًا، برقم (٣٣٩)، والبخاري، برقم (٢٧٢).
- (۱۹) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، برقم (١٠٦٦)، وابن أبى عاصم في السنة، برقم (٩٢٨).
- (٢٠) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، برقم (٢٠). والترمذي، برقم (٣٣٥١).
- (۲۱) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى، برقم (۱۲۵۹)، والبخاري برقم (۱۷۲۷)، والنسائي، برقم (۲۸٦۲)، وأبو داود، برقم (۱۸٦۵).
- (۲۲) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال، برقم (۱۳۷۹)، والبخاري، برقم (۱۸۸۰)، ومالك، برقم (۱۳۷۹).
- (٢٣) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، برقم (١٤٨٠)،

- وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (٣٥٠٣)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٤٦١٠)، والطبراني في الكبير، برقم (٩٦٨).
- (٢٤) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم، وغصب الأرض وغيرها، برقم (١٦١٢)، والبخاري، برقم (٢٤٥٣).
- (٢٥) أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب الاستثناء، برقم (١٦٥٤)، والبخاري، برقم (٢٥٤)، والنسائى، برقم (٣٨٣١)، لكنه قال: "على تسعين" بدل على "سبعين".
- (٢٦) أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب الاستثناء، برقم (١٦٥٤)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (١٦٥٤).
- (۲۷) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم (۲۷۸).
- (٢٨) أورده مسلم، عقب رواية الباب السابقة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، برقم (٤٤٦٩).
- (۲۹) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم (۲۹) (۱۷۵٤)، وأبو داود برقم (۲۱۵٤).
- (٣٠) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الطائف، برقم (١٧٧٨)، والبخاري، برقم (٤٣٢٥).
- (٣١) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الطائف، برقم (١٧٧٨)، والبخاري، برقم (١٧٧٨).
- (٣٢) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد السير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم (٣٢)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (١٨٠٧)، وأجمد في مسنده (٥٣/٤).
- (٣٣) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، برقم (٣٦) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، برقم (١٨٧٠)، وأحمد في مسنده (٢/ ٥) والدارمي، برقم (١).
- (٣٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، برقم (١٨٨٩)، وابن ماجة، برقم (٣٩٧٧).
- (٣٥) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد، برقم (١٨٠٨)، والبخاري، برقم (١٨٠٠)، وأحمد في مسنده (٣/ ١٢٥).

(٣٦) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، برقم (٣٦٦) والبخاري برقم (٥٣٧٦).

- (٣٧) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب، والفضة على الرجال، برقم (٢٠٦٩)، وأبو داود، برقم (٤٠٥٤)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٨٥١٣).
- (٣٨) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب السحر، برقم (٢١٨٩)، والبخاري، برقم (٣٨٩)، وابن ماجة، برقم (٣٥٤٥).
- (٣٩) أخرجه مسلم، كتاب السلام، بأب لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، برقم (٣٨٧٩).
- (٤٠) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها، برقم (٢٢٣٢)، ومالك، برقم (١٨٢٧).
- (٤١) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير رضي برقم (٢٤١)، والبنار في مسنده برقم (٩٦٦)، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم (٢٠١).
- (٤٢) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع، برقم (٤٢).
  - (٤٢) المصادر السابقة، وقد تقدم.
- (٤٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رضي برقم (٢٤٧٣)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٤٧٣).
- (٤٥) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، برقم (٢٧٥٣)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٢١٤٦)، والطبراني في الكبير، برقم (٦١٤٤)، والزهد لهناد، برقم (١٣١٩).
  - (٤٦) أخرجه مسلم، في الباب العاشر، برقم (١٣٩)، وقد تقدم.
- (٤٧) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، برقم (٢٨٧٥)، والبخارى، برقم (٣٩٧٦).

- (٤٨) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، برقم (٢٩١٨)، والترمذي، برقم (٢٩٢٨)، وأبو داود، برقم (٤٣٠٣).
  - (٤٩) أخرجه مسلم وغيره، في الباب العاشر برقم (١٤٦)، وقد تقدم.
- (٥٠) أخرجه مسلم، كتاب التفسير، باب في قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) برقم (٢٠٢١)، وابن خزيمة في صحيحه، برقم (٢٧٠١)، والبيهقي في الكبرى، برقم (٢٠١٨).
- (٥١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا، أو بصلاً، أو كراثًا، برقم (٥٦٤) والبخاري برقم (٨٥٥)، وأبو داود برقم (٣٨٢٢)، واللفظ مقارب لرواية أبى داود من غيره.

\* \* \*

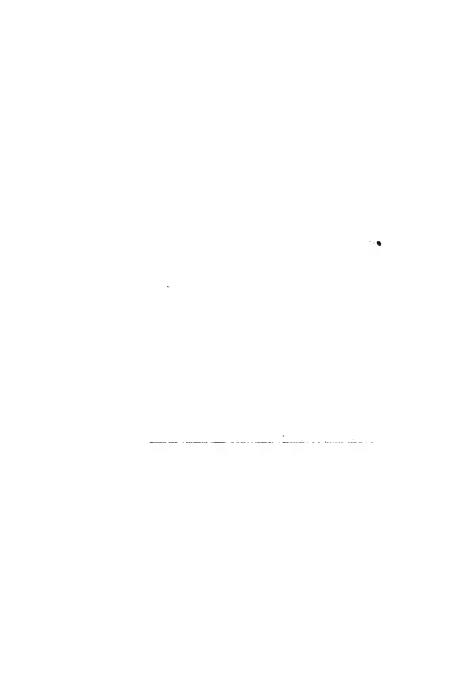

# الباب الثالث عشر

حرفالظاء

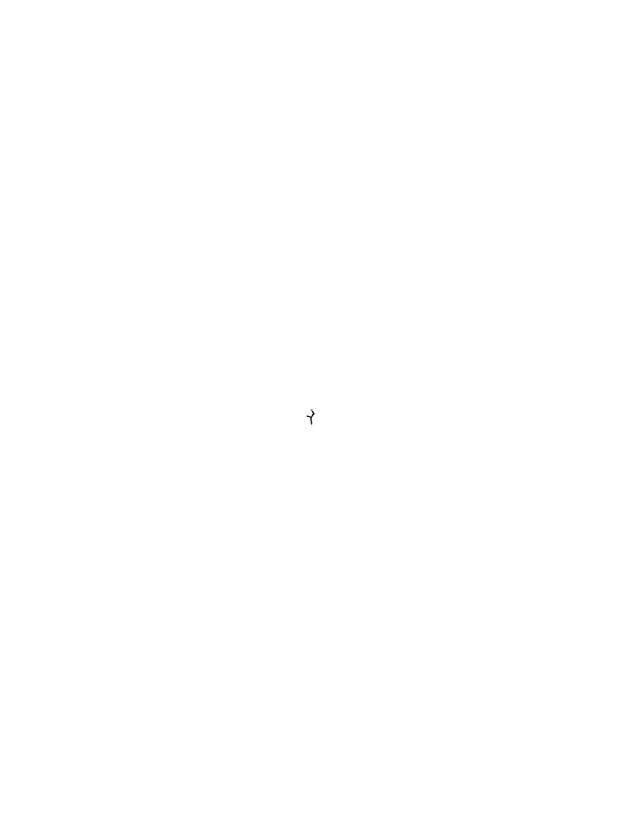

### حرفالظاء

● قوله: «وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني: ظِئْره »(أ) (١).

الظئر: المرضع، ويقال لبعلها: ظئر أيضًا. والجمع «ظوًارٌ»، وهو شاذ كعرام وعُرَاق، وهي التي ترضع غير ولدها، من قولهم: ظأرت الناقة فهي ظُوُّرٌ إذا عطفت على البوِّ<sup>(ب)</sup>. والظئار: أن تجعل الغمامة في أنف الناقة لتظأر، والغمامة: خرِقة تجعل في أنفها.

\* \*

قوله ﷺ/: «حتى ظهرت لستوى»(ج) (۲).

معناه: علوت، وكذلك: «والشمس في حجرتها قبل أن تظهر» $^{(c)}$ . أي: تعلو عن الجُدُرات وتزول عن ساحة الحجرة.

\* \*

● قوله ﷺ: «بين ظهراني جهنم»(م) (٤).

(أ) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (المخيط).

[13/و]

<sup>(</sup>ب) البو: ولد الناقة، وجلد يحشى تبنًا، ويقرب من أمه لتدر اللبن عليه. اه. (الوسيط) بتصرف.

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم (١٤).

<sup>(</sup>د) رواه مسلم في كتاب المساجد، برقم (١٦٨/ ١١١)، من حديث عَائشَـة زَوْج النَّبِيِّ وَيُعِيِّرُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيِّرُ كَانَ يُصلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا. قَبُّلَ أَنْ تَظْهَرَ».

<sup>(</sup>هـ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، برقم (٢٦).

يروى: «بين ظهرانيهم» (أ) (°)، و«ظهريهم»، وكذلك: «بين ظهراني الناس» (ب) (۲)، و«بين ظهراني أصحابه» (أ) وسائر ما هو مثله فيه الروايتان، والعرب تقولها كذلك، وقد قيل في معناه: بينهم وبين أظهرهم، وقيل: التثية هاهنا جمعا فيكون المعنى: بين أظهرهم، هذا ما ذكر في هذا اللفظ.

وحكى أبو عبيد عن الأحمر أن قولهم: «لقيته بين الظهرانين»، معناه: في اليومين أو في الأيام. قال: «وبين الظهرين»؛ كذلك، والذي يظهر لي أن «الظهران» (د) (٨) تثية: «الظهر»، ثم أخذ ثانيه مأخذ المضرد وثني، كما

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (لترشدني).

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم، في كتاب الإيمان، برقم (٢٧٠/٠٠)، عن عَبْد الله بْن عُمَرَ وَعَهُ: ذَكَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَا بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ: المَسيِحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّهُ لَيْسَ بِاعْوَرَ، أَلاَ وَإِنَّ المَسيِحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُّمَّنَيَ. كَأَنَّ عَيْنَةُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ هَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي المَنَامِ عِنْدَ الكَعْبَة. فَإِذَا عَنِبَةٌ طَافِيَةٌ هَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي المَنَامِ عِنْدَ الكَعْبَة. فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أَدُم الرِّجَالِ. تَضَربُ لِمِّتُهُ بَيْنَ مَنْكِيَيْه. رَجلُ الشَّعْرِ يَعْطُرُ رَأُسُهُ مَاءً. وَاضِعًا يَدَيْه عَلَى مَنْكَبِيِّ رَجُلَيْنَ. وَهُو بَيْنَهُمَ مَاءً يَمُوفُ بالبَيْتَ فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : هَذَا المَسيِّ ابْنُ مَرْيَمَ. وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً جَعْدا فَطَطا. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : هَذَا المَسيِّ ابْنُ مَرْيَمَ. وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً جَعْدا فَطَطا. أَعُورَ عَيْنِ اليُمْنَى. كَأَشْبَه مَنْ رَأَيْتُ مِنَ اننَّاسِ بابْن قَطَن. وَاصْعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبِي رَجُلَيْن. يَطُوفُ بالبَيْتِ . فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَالُوا: هَذَا اللهُ عَنْ مَا البَيْتِ عَلَى مَنْكَبَيْ وَمُؤَلِّ المَسِيِّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْكَبَيْ رَجُلَيْنَ. يَطُوفُ بالبَيْتِ . فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَالُوا: هَذَا ؟ فَالْوا: هَذَا اللهُ عَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>ج) رواه مسلم في كتاب الفضائل برقم (٢٨/ ٢٢٩٤)، من حديث عَائِشَةَ وَاللهَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ: «إنّي عَلَى الحَوْض. أَنْتَظرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيٌ مِنْكُمٌ. فَوَالله لله لَيُ قَتطعَنْ دُونِي رِجَالٌ. فَلأَقُولَنّ: أيْ رَبّ منّي وَمِنْ أَمّتى. فَيَقُولُ: إنّكَ لاَ تَدْرى مَا عَملُوا بَعْدَكَ. مَا زَالُوا يَرْجعُونَ عَلَى أَعْقَابِهمْ».

<sup>(</sup>د) رواه مسلم في كتاب الصيد، برقم (١٩٥٣)، من حديث أنَّس بَن مَالِك قَالَ: مَرَرَّنَا فَاسْتَتَفَجْنَا أَرْتَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ. فَسَعَوًّا عَلَيْه فَلَغَبُوا. قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّىَ أَدُرَكُتُهَا. فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلَحَةً. فَذَبَحَهَا. فَبَعَثَ بِورِكِهَا وَفَخِذْيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ.

قالوا: الفريقان والرماحان في تثنية الجمع، كما يثنى: علِيُّون وقنسرون من الجموع؛ فيقال: قنسرينان، وما أشبهه.

\* \*

### • قوله ﷺ: «حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى»(١) (١).

يروى بظاء مشالة مفتوحة، وضاد مكسورة، فإذا كانت الظاء المفتوحة كان بعدها: «لا يدري»، وفي أخرى: «إن يدري» بكسر ألف «إن» وسكون النون، ومعنى «إن» هاهنا النفي.

ومعنى الكلام: حتى يصير الرجل لا يدري كم صلى، ويكون بعد «يضل» بالضاد مكسورة: «لا يدري»، و «إن يدري»<sup>(۱)</sup>، كما كان في الرواية الأولى، ويكون بعدها أيضًا: «أن يدري»<sup>(11)</sup> بهمزة مفتوحة، والمعنى: حتى يذهل الرجل عن أن يدري، وحذفت «عن» فوصل الفعل، وقوله: «لا يدري»، وقوله: «إن يدري»، كل واحد من الجملتين بدل من «يضل»<sup>(11)</sup>، بدل الجملة من الجملة.

\* \*

<sup>=</sup> فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللّه عَلَيْقُ، فَقَبِلَهُ.

وحدّتْنيه زُهنَدُر بَنُ حَرّب، حَدَّتْنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيد، (ح) وَحَدَّتْنِي يَحْيَى بَنُ حَبِيب، حَدَّتَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الحَارِثِ)، كِلاَهُمَا عَنَّ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثٍ يَحْيَى: بوَرِكِهَا أَوْ فَخِذْيَهَا.

وانظر كلام المصنف هنا أيضًا في الباب برقم (١٨).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الرابع، عند قوله: (إذا ثوب).

<sup>(</sup>ب) في رواية أبي هريرة رضي في كتاب الصلاة، باب فضل الأذان، وهرب الشيطان عند سماعه، برقم (٢٠) عقب الحديث السابق.

● قوله: «حتى يستقل الظل بالرمح»<sup>(ا) (۱۲)</sup>.

أي: حتى يكون مساويا له في المسافة، كقوله: «حتى يكون ظل أحدكم مثله»(١١).

\* \*

قوله ﷺ: «وتطؤه بأظلافها »<sup>(ب) (۱۵)</sup>.

الظلف للبقر والغنم كالخف للإبل، والحافر للخيل.

\* \*

• قوله: «مرت ظُعُن يجريْن »<sup>(ج) (١٦)</sup>.

الظُّعُن: الهوادج يكون فيها النساء، وكثر ذلك حتى قيل للمرأة: طعينة (د)، وقيل: لأنها يُظعن بها.

\* \*

● قوله: «وكانت عائشة وحفصة رضي تظاهران على سائر نساء النبي الله النبي (هـ)(۱۷).

أي: تتقاومان، وتقوي كل واحدة منهما الأخرى، والظهير: المعين. والتظاهر: التعاون. ويقال: بعير ظهير؛ بَيِّن الظهارة إذا كان قويًا، وناقة

(أ) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (مستخفيًا).

(ب) تقدم نص الحديث في الباب السابق، برقم (١٤).

(ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٦٧).

(د) وعند تفسير الشاهد من حديث: (فإن بها ظعينة) قيدها بالضاد، وفسرها على ذلك، انظره في الجزء الثالث، آخر باب حرف الضاد.

(هـ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٨١).

ظهيرة كذلك.

● قوله: «حتى إذا كان بمر الظهران»<sup>(أ) (۱۸)</sup>.

ويقال: «مر ظهران» موضع قريب من مكة، وقيل: على نحو من بريد، وقيل: على ستة عشر ميلا، وقيل: على أحد<sup>(ب)</sup> وعشرين.

\* \*

● قوله: «قال أحدهم أنا أظن» (ج) (١١).

أي: أتيقن ذلك، والظن يأتي بمعنى اليقين كثيرًا؛ ومنه قوله:

### فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج

\* \*

● قوله: «يبتغي الموت مظانه»<sup>(د) (٢٠)</sup>.

جمع: «مظنة»، وهي البقعة التي يظن أنه يُقتل فيها، ومَظنِنَّة كل شيء مكانه كذلك.

\* \*

عَنۡ أنَس بَن مَالِك يَقُولُ: قَالَ أبُو طَلحَة لأَم سُلَيْم: قَدۡ سَمعۡتُ صَوۡتَ رَسُولِ اللّهِ عَيۡلِيۡ ضَعيفًا. أعۡرفُ فيه الجُوعَ. فَهَل عِنۡدَك مِنۡ شَيۡء؟ فَقَالَتۡ: نَعَمۡ. فَأَخۡرَجَتُ أَقۡرَاصًا مِنۡ شَعير: ثُمّ أخَذَتُ خَمَارًا لَهَا. فَلَفّتِ الخُبۡنَ بِبَعۡضِهِ. ثُمّ أَرۡسَلَتۡنِي إِلَى الخُبۡنَ بِبَعۡضِهِ. ثُمّ أَرۡسَلَتۡنِي إِلَى الخُبۡنَ بِبَعۡضِهِ. ثُمّ أَرۡسَلَتۡنِي إِلَى الْخُبُنَ بِبَعۡضِهِ. ثُمّ أَرۡسَلَتۡنِي إِلَى الْحَبۡنَ بَيۡعۡضِهِ. ثُمّ أَرۡسَلَتۡنِي إِلَى الْحَبۡنَ بِبَعۡضِهِ. ثُمّ أَرۡسَلَتۡنِي إِلَى الْحَبۡنَ بِبَعۡضِهِ. ثُمّ أَرۡسَلَتۡنِي إِلَى اللّه الللّه اللّه اللّه

<sup>(</sup>أ) تقدم أول الباب، برقم (٨).

<sup>(</sup>ب) كذا بالأصل، والصواب (واحد) - إفادة من المراجع.

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بطل مجرب).

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب السابق، برقم (٣٤).

رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدَّتُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْسَجَدِ. وَمَعَهُ النّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَمَعَهُ النّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ طَلَحَةَ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ طَلَحَةَ ﴿ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ لِمَنْ مَعَهُ وَقُومُوا ﴿ قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ . حَتّى جَنّتُ أَبَا طَلَحَةَ . فَأَخْبَرَبُّهُ . فَقَالَ أَبُو طَلَحَة : يَا أُمّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ فَالْخَبَرْبُهُ . فَقَالَ أَبُو طَلَحَة : يَا أُمّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ مَعَهُ عَلَى النّاس . وَلَيْسَ عَنْدَنَا مَا نُطْعِمُ هُمْ . فَقَالَت: اللّهُ وَرَسُولُ اللّه عَلَيْهُ مَعَهُ فَأَنْطَلَقَ أَبُو طَلَحَة حَتّى لَقِي رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعَهُ حَتّى دَخَلاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ فَقُتَى . مَا عَنْدَك . يَا أُمّ سُلَيْم عُكَةً حَتّى دَخَلاً . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ فَقُتَى . مَا شَاءَ اللّه أَنْ يَقُولُ . ثُمّ قَالَ: «الْمَنْ لَهُمْ فَاكُنُونَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتّى شَبِعُوا ثُمّ خَرَجُوا . ثُمّ خَرَجُوا . ثُمّ قَالَ: «المُذَنْ لِعَشَرَةٍ وَ فَأَذُنَ لَعَشَرَةٍ وَقُالَ: «المُذَنِ لَعَشَرَة وَ فَاكُنُونَ لَعَشَرَة وَقُالَ: «المُذَنْ لِعَشَرَة وَ فَاكُنُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ . وَاللّهُ مُنْ فَقَالُ: «المُقَوْمُ سَبَعُوا ثُمّ خَرَجُوا . ثُمّ قَالُ: «المُذَنْ لِعَشَرَة وَمُا لَا اللّهُ وَمُ مُكَادُونَ لَهُمْ وَشَبِعُوا . وَالقَوْمُ سَبَعُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ .

وفي رواية لأنَس بن مَالِك رَوَّ فَالَ: رَأَى أَبُو طَلَّحَة رَسُولَ اللَّه وَ اللّه وَ اللّهُ وَا اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّ

قوله: «ينقلب ظهرا لبطن»<sup>(ا) (۲۱)</sup>.

يحتمل أن يريد أنه قد لصق بطنه بظهره لعدم الغذاء، ويحتمل أن

<sup>(</sup>أ) وتقدم أصل الحديث في الباب الأول، برقم (٥٩).

[13/ط]

يريد أنه في حال شديدة من الجوع، فالعرب تقول: «انقلب/ الشيء ظهرا لبطن»؛ إذا لم يجر على المعتاد، ويكنى بذلك عن الشدة، وفي الحديث الآخر: «وقد عصب بطنه بعصابة على حجر»(أ) (٢٢)، وهذا لا يكون إلا عن شدة الجوع.

\* \*

عَنَ أَبِي ذَر كَوْكُ عَنَ النّبِي عَلَيْهِ. فيما رَوَى عَنَ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللّهُ قَالَ: «يَا عبَادِي النّي حَرّمْتُ الظّلَم عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرّمًا. فَلاَ تَظَالَمُوا. يَا عبَادِي الْكُلّمُ ضَالٌ إِلاّ مَنَ هَدَيْتُهُ. فَاسْتَهَدُونِي مُحَرّمًا. فَلاَ تَظَالَمُوا. يَا عبَادِي اللّه مَنَ الطّعَمْتُهُ. فَاسْتَطْعِمُونِي الطّعِمْكُمْ. يَا عبَادِي اللّمَلُ مَنْ الطّعَمْتُهُ. فَاسْتَطْعِمُونِي الطّعَمْكُمْ. يَا عبَادِي اللّمَلُ مَنْ كَسَوَتُهُ. فَاسْتَكَسُونِي الْكَسُكُمْ. يَا عبَادِي اللّهُ وَالنّهَارِ، وَأَنَا الْغَفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعًا. فَاسْتَغَفْرُونِي الْغُفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعًا. فَاسْتَغَفْرُونِي الْغُفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعًا. فَاسْتَغَفْرُونِي الْغُفُولُ لَنُ تَبُلُغُوا ضَرّي فَتَضُرّونِي. وَلَنْ تَبُلُغُوا نَفْعِي لَكُمْ. يَا عبَادِي اللّهُ لَو أَنْ آوّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ. كَانُوا عَلَى فَتَنْمُ مُونِي. يَا عبَادِي اللّهُ لَو أَنْ آوّلَكُمْ وَآخِركُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ. كَانُوا عَلَى فَتَنْمُ مُونِي . يَا عبَادِي اللّهُ أَنْ اللّهُ أَن اللّهُ فِي مُلكِي شَيئًا. يَا عبَادِي اللّهُ لَوْ أَنْ آوَلَكُمْ وَآخِركُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ. كَانُوا عَلَى وَتَتَى قَلْبَ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ. مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلكِي شَيئًا. يَا عبَادِي اللّهُ لَوْ الْهُ أَلْكُولُ اللّهُ فِي مُلكِي شَيئًا. يَا عبَادِي اللّهُ لَوْ

أَنَّ أَوَّلَكُمُ وَآخِرَكُمُ، وَإِنْسَكُمُ وَجِنَّكُمُ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلُ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكِي شَيَئًا، يَا عبادي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ، قَامُوا فِي صِعيد وَاحِد فَسَالُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلِّ إِنْسَانٍ مَسَاللَةُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمّا عِنْدِي إِلا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ. يَا عِبَادِي لَا إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمّ أُوفِيكُمْ إِيّاها، فَمَنْ وَجَد عَيْرً ذَلِكَ فَلا يَلُومَن إِلا نَفْسِنَهُ». قَالَ خَيْرًا فَليَحْمَد اللّه. وَمَنْ وَجَد غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَن إِلا نَفْسِنَهُ». قَالَ سَعيدٌ: كَانَ أَبُو إِذْرِيسَ الخَوْلاَنِيّ، إِذَا حَدّتَ بِهِذَا الحَدِيثِ، جَتَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

### قوله ﷺ: «لا تظالموا»(٢٣).

أي: لا يظلم بعضكم بعضا، والأصل: «تتظالموا»؛ فحذف إحدى التاءين.

\* \*

# قوله: «قد أظل قادماً »<sup>(1) (۲٤)</sup>.

أي: دنا، يقال: أظلك فلان يُظلُّك، أي: دنا منك، كأنه ألقى عليه ظلُّه.

\* \*

# • قوله: «من جَزْع ظَفَارٍ»<sup>(ب) (٢٥)</sup>.

كذا روي مبنيا على الكسر، و«ظُفُار»: مدينة قديمة معروفة باليمن،

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٣٠).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٣١).

وقد روي فيه وهي قليلة، وفي غيره: «من جزع أظفار»(٢٦)، والأول الصواب، وينسب الجزع إلى «ظفار» فيقال: ظفارى.

\* \*

### قوله ﷺ: «عليها ظَفَرة غليظة »(١) (٢٧).

بفتح الظاء والفاء - وهي جُليدة رقيقة تغشى العين من الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادها، ويقال لها أيضًا: «ظفرة»، ويقال منه: ظَفرَت العين تَظُفر ظَفَرًا.

\* \*

• عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَرَاقَ عَرَاقَ عَلَا اللهِ هَل نَرَى رَبّنا يَوْمَ القيامَة ؟ قَالَ: «هَل تُضَارّونَ فِي رُوِّيَة الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَة ، لَيْسَت فِي القيامَة ؟ قَالُوا : لاَ قَالَ: «فَهَل تُضارّونَ فِي رُوِّيَة القَمَر لَيْلَةَ البَدْر ، لَيْسَ فِي سنحَابَة ؟ » قَالُوا : لاَ قَالَ: «فَهَل تُضارّونَ فِي رُوُّيَة القَمَر لَيْلَةَ البَدْر ، لَيْسَ فِي سنحَابَة ؟ » قَالُوا : لاَ قَالَ: «فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَده الاَ تُضارّونَ فِي رُوِّيَة وَكِه النَّذِي نَفْسِي بِيَده الاَ تُضارّونَ فِي رُوِّيَة رَبّكُم إلا كُمَا تُضارّونَ فِي رُوِّية أَحدهما . قَالَ: فَيلَقَى العَبْدَ فَيقُولُ : أَي وَلًا أَلَمُ أَكْرِمُك ، وَأَسَودُك ، وَأَزَوَّجُك ، وَأَسَخَر لَك الخيل وَالإبل ، وَأَذَرُك تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ ؟ فَيقُولُ : بَلَى . قَالَ فَيقُولُ : أَفَظَنَنْتَ أَنّك مُلاَقِيّ ؟ فَيقُولُ : لاَ فَيَقُولُ : لاَ الخيل وَالإبل ، وَأَذَرُك مَا نَسِيتَنِي . ثُمّ يَلقَى الثّانِي فَيَقُولُ : أَي قُل الله الله وَتَرْبَعُ ؟ فَيقُولُ : أَي قُل الله الله وَتَرْبَعُ ؟ فَيقُولُ : لاَ مَا لَا الْمَ الْمَالُ الله وَالْمُ الله الله وَالْمَالُ الله وَالْمُ الله وَتَرْبَعُ ؟ فَيقُولُ : لاَ الخَيل وَالإبل ، وَأَذَرُك تَرَاسُ وَتَرْبَعُ ؟ فَيقُولُ : الله مَالله الله الله وَالإبل ، وَأَذَرُك تَرَاسُ وَتَرْبَعُ ؟ فَيقُولُ : الله الله الله وَيقُولُ : لاَ الخَيلُ وَالْمَالُ الله وَالْمَالُ الله وَيَقُولُ : لاَ الْمَالِثُ فَيقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِك . فَيقُولُ : لاَ الْمَالِثُ فَيقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِك . فَيقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِك .

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب العاشر، برقم (١٣٦).

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَيْتُ وَصَلَمْتُ وَتَصَدَّقْتُ. وَيُثَنِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ. فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْك. وَيَتَفَكّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الّذِي يَشْهَدُ عَلَيٌ وَفَيُخْتَمُ عَلَى فَيه . وَيُقَالُ لِفَخِذِه وَلَحْمه وَعِظَامِه: انْطقِي. فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُه وَعِظَامِه: انْطقِي. فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُه وَعِظَامِه وَعَظَامُه بِعَمَلِه وَذَلِكَ النَّذِي يَشْخَطُ اللَّهُ عَلَيْه .

## وقوله ﷺ: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة»(٢٨).

الظهيرة: وقت الزوال، وذلك وقت الهاجرة أيضًا، و«قام قائم الظهيرة، الظهيرة، منه، يقال: أتيته حر الظهيرة، وحين قام قائم الظهيرة، وكذلك: في حر الظهيرة، وجمعها: «ظهائر»، والظهر بعد الزوال، ويقال: صلاة الظهيرة، كما يقال: صلاة الظهر.

\* \* \*

هوامـش البـابالثالثعشر

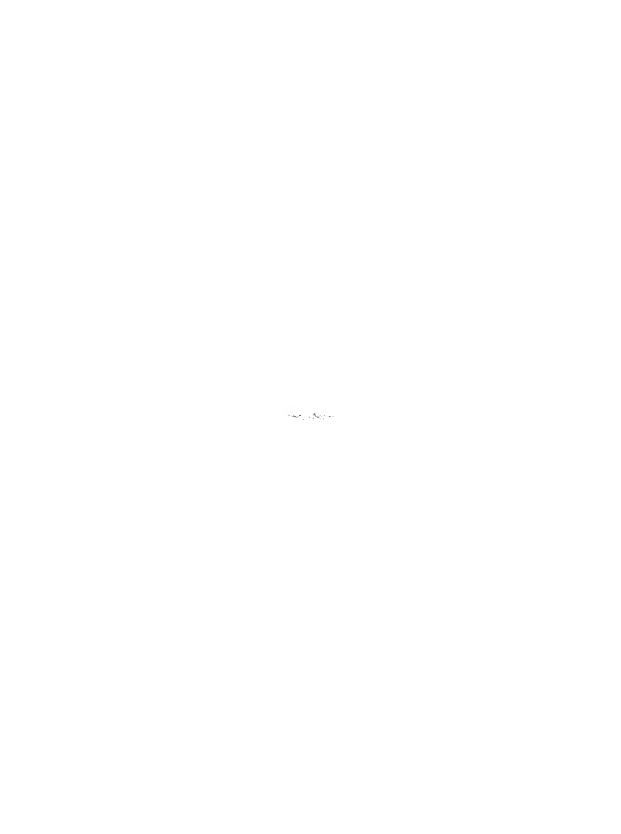

#### هوامش حرف الظاء:

- (۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله على برقم (۲۲۱)، وابن حبان في صحيحه برقم (۲۳۳)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (۳۲۲)، وأحمد في مسنده (۳/ ۲۸۸)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (۳۷۷۶).
- (٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله على برقم (١٦٣)، والنسائي، برقم (٤٥٠).
- (٣) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٦)، والبخاري، برقم (٥٢٢)، والترمذي، برقم (١٥٩)، وأبو داود، برقم (٤٠٧).
- (٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، برقم (١٨٢)، والبخاري، برقم (٨٠٦).
- (٥) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر، برقم (٢٤٧٤)، والبخارى، برقم (٣٥٢٢).
- (٦) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال، برقم (١٦٩)، والبخاري برقم (٣٤٤٠).
- (٧) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا رهم (٢٢٩٤)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (٤٤٥٥).
- (٨) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب، برقم (١٩٥٣)، والبخاري، برقم (٢٥٧٢)، والترمذي، برقم (١٧٨٩)، والنسائي، برقم (٤٣١٢).
- (٩) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٣٨٩)، والبخاري، برقم (٦٠٨)، والترمذي، برقم (٣٩٧).
- (۱۰) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسبجود له، برقم (۲۲۱)، والبخاري، برقم (۱۲۳۱)، والنسائي برقم (۲۷۰).
  - (۱۱) أخرجه أبو داود، برقم (٥١٦).

- (١٢) انظر الحديث السابق.
- (۱۳) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، برقم (۸۳۲)، وأبو عوانة في مسنده برقم (۱۱٤۷)، والبيهقي في الكبرى، برقم (٤١٧٨).
- (١٤) أخرجه مالك في موطئه، برقم (٦)، وعبد الرزاق في مصنفه، برقم (٢٠٣٨).
  - (١٥) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم في الباب السابق، برقم (١٤).
- (١٦) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي على برقم (١٢١٨)، والبخاري برقم (١٢١٨)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٢٩٤٤)، وعبد بن حميد في مسنده، برقم (١٢٥٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه، برقم (١٤٧٠٥).
- (١٧) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء، وتخييرهن، برقم (١٤٧٩)، والبخاري، برقم (٤٩١٣).
  - (١٨) أخرجه مسلم، وقد تقدم، انظر الحديث رقم (٨)، من هذا الباب.
- (١٩) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم (١٩)، وقتد تقدم في الباب الثاني.
- (٢٠) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، برقم (١٨٨٩)، وابن ماجة، برقم (١٩٨٧)، وأحمد في مستده (٢/ ٤٦٠)، وأحمد في مستده (٢/ ٤٤٣).
- (۲۱) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب جواز استباعه غيره إلى دار من يثق برضاه، برقم (۲۰۲۰)، والبخاري، برقم (۳۵۷۸)، والترمذي، برقم (۳۲۳۰).
  - (٢٢) أخرجه مسلم، انظر الحديث السابق.
- (۲۳) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم (۲۵۷۷)، وابن حبان في صحيحه، برقم (۲۱۹)، والبزار في مسنده، برقم (۲۰۵۳)، وأحمد في مسنده (۵/ ۱۲۰)، والطبراني في مسند الشاميين، برقم (۳۳۸)، والطيالسي في مسنده، برقم (٤٦٣).
- (٢٤) أخرجه مسلم كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، برقم (٢٤). والبخاري، برقم (٤٤١٨).
  - (٢٥) أخرجه مسلم وغيره، تقدم في الباب العاشر برقم (١٣٩).

(٢٦) أخرجه البخاري، برقم (٢٦٦١)، والنسائي في الكبرى، برقم (١١٣٦٠)، وأبو داود، برقم (٤٩٢٧)، والطبراني في الكبير، برقم (١٣٥).

(۲۷) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته، وما معه، برقم (۲۹۳٤)، وقد تقدم، برقم (۱۰۵۳)، فراجعه.

(۲۸) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب برقم (۲۹٦۸)، والبخاري، برقم (۲۸۱). وأبو داود برقم (٤٧٣٠).

\* \* \*

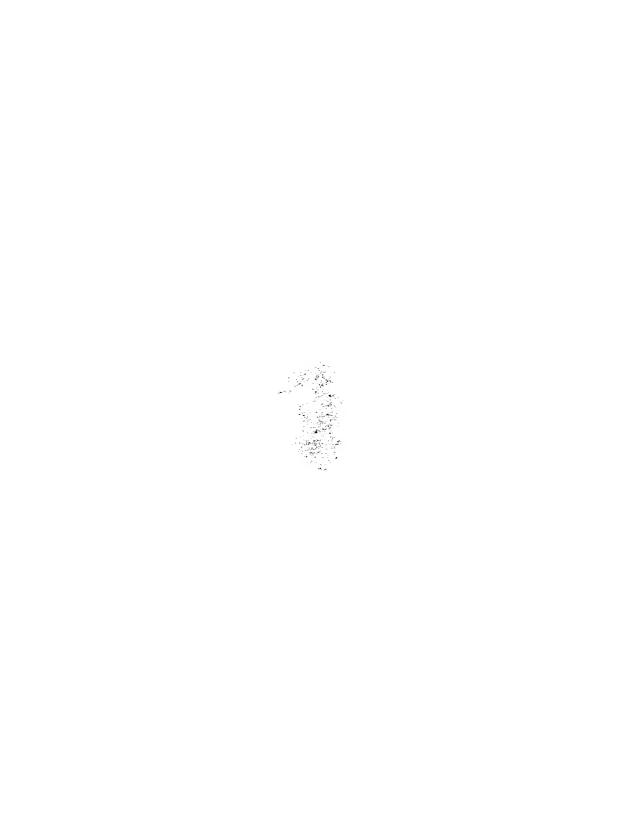

# البباب الرابع عشر

حرفالكاف

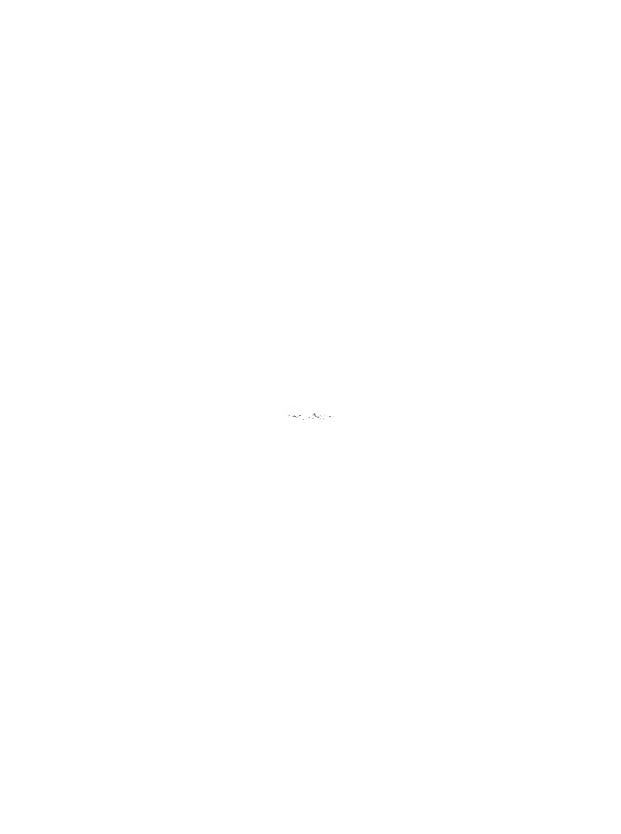

### حرفالكاف

• قول يحيى بن يعمر: «فاكتنفته أنا وصاحبي»<sup>(ا)(۱)</sup>.

معناه: أحطنا به أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، يقال منه: اكتنف يكتنف، وتكنَّف يتكنَّف، والكِنِّف: وعاء يكون فيه أداة الراعي ومنه: «كُنْيَف مُلئ علمًا»، ويقال: حتى تكنَّف: أي: أحيط به من جوانبه.

\* \*

• عَنْ مُعَاذِ بَنِ جَبَلِ عَنْ فَادَعُهُمْ إِنَى شَهَادَةٍ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلُ الكِتَابِ. فَادَعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صلَولُ اللَّهِ. فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ مَن عَلَيْهِمْ مَن أَغْنِياتِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاتِهِمْ. فَإِنَ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِياتِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاتِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. فَإِيَّكُ وَكَرَاتِم أَمُوالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. فَإِيَّكُ وَكَرَاتِمَ أَمُوالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِينَا اللَّهِ حِجَابٌ».

قوله ﷺ: «وتوق كرائم أموالهم»(٢).

يعني: خيارهم، يقال: فلان كريمة قومه: أي: خيرهم، والتاء فيه للمبالغة.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث أول الباب الأول.

• عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ ﴿ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ. ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَالَا وَ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ. قَالَ: فَيَتُرْلُ عِيسَىَ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ فَصَلَّ لَنَا. فَيَقُولُ: لاَ. فِي فَضَ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ الله هَذِهِ الْأُمَّة ».

قوله على: «تكرمة الله هذه الأمة»(٢).

تكرمة: تفعله؛ مصدر الإكرام، وهو منصوب به.

\* \*

### • قولها ناشا: «وتحمل الكل»(أ) (٤).

بفتح الكاف: العيال، واليتيم، وذو الثقل، ومنه قوله: «ومن ترك كلاً وليته» (() وزعم بعضهم أنه مصدر يقع للواحد والجمع من الذكور والإناث بلفظ واحد، وقال آخرون: يجمع على «كلُول».

\* \*

### • قولها فرايشا: «وتكسب المعدوم»(٦)(١).

كسب يكون متعديا وغير متعد، تقول: كَسنَبْتُ مالاً وكسبت فلانًا مالا مثل «أكسب» عند من يقوله، وأنكر الفراء «أكسب»، وأنكره ابن صرمان، وصوبه ابن الأعرابي وابن دريد وغيرهما وأنشدوا:

### فأكسبنني مالأ وأكسبته حمدأ

<sup>(</sup>أ، ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٠).

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب الفرائض، برقم (٢٠/١٧)، من حديث أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا».

قوله ﷺ: «أراني الليلة عند الكعدة»(أ) (٧).

الكعبة: كل بناء مرتفع يكون ارتفاعه مثل أحد بعديه أو قريب منه، فهو من المكعب من الأعداد، وهو الخارج من ضرب مربع في جذر.

• قوله: «فَكُرينت كُرْية »<sup>(ب) (۸)</sup>.

الكرية والكريبة، والكرب: الهم والغم، وجمع كرية: كُرَب، وكَريبة: كَرَائب، وكَرَب: كَروب، و«كَربَه الهم»: اشتد عليه، و«كرَّبْت القيد»: ﴿ ضيقته. ووقع في الأصول :«ما كربّتُ/ مثلها»، و«مثله»، فمن روى: | [٢٦/و] «مثلها»؛ فالضمير للكربة، ومن روى: «مثله»؛ فالضمير عائد على «الهم» الذي هو معنى الكربة، والعرب تعيد الضمير على المعنى كثيرًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ (المؤمنون: ١١)، والفردوس: مذكر إلا أنه جنة فرجع الضمير على الجنة.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَوْ اللَّهِ مَوْ اللَّهِ مَوْ اللَّهِ مَوْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَرَى ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى ﴾ قَالَ: رَأَى جَبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّ مِائَةٍ جَنَاح.

قوله: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ منْ آيَات رَبِّه الْكُبْرَى ﴾ (١) (النجم: ١٨).

أى: الآية الكبرى، على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني عشر، برقم (٧).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (رأيتني في الحجر).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فَضَّة آنيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمَ إِلاَّ رِدَاءُ الكِبِّرِيَاءِ عَلَى وَجَهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدُن».

### قوله ﷺ: «إلا رداء الكبرياء على وجهه» (١٠).

فعلياء من «الكبر»، المراد بها: العظمة، والملك الذي لا ينبغي لغيره، والضمير في: «وجهه»، يعود على أحد الناظرين، وقد يعود على الجنس، والأول أقيس.

#### \* \*

### • قوله ﷺ: «وفي جهنم كلاليب»<sup>(۱)(۱۱)</sup>.

الكلاليب جمع «كَلُّوب»، و«كَلاب» وكلاهما عُقَّافة لها طرف حديد مركبة في عود يُستخرج بها اللحم من التنُّور، ويقال لها: المنشل والمنشال أيضًا، ويسمى المهماز أيضًا: كلابًا وكُلُّوبًا.

#### \* \*

## ● قوله ﷺ: «ومكدوش في نارجهنم»<sup>(ب) (۱۲)</sup>.

يروى بالشين المعجمة وبالسين المهملة، فمن رواه بالشين فمعناه كمعنى مخدوش، يقال: كدشه إذا خدشه، ويحتمل أن يكون المسوق بعنف، يقال: كدشه أي: ساقه بشدة. ويقال: كدش الشيء إذا قرضه بأسنانه قطعا، وكدشت من فلان عطاء واكتدشته أي: أصبته منه. وكل هذا يحتمل أن يكون منه، وأما «مكدوس» فمعناه: ملقى بعضه على بعض.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (في حميل السيل).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم (١٧)، عند قوله: (كأجاويد الخيل).

• عَنْ ابْن مَسنْعُ ود رَسِطْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ: «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ رَجُلُّ. فَهَوَ يَمۡشِي مَرَّةً وَيَكۡبُو مَرَّةً .وَتَسۡفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً. فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا التَّفَتَ إِلَيْهَا. فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْك. لَقَدُ أَعْطَانِي اللَّهُ شْيَنًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنْ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَي رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنَّ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: لا يَا رَبِّ { وَيُعَاهِدُهُ أَنَّ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا . وَرَبُّهُ يَعْذَرُهُ الْنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْه، فَيُدنيهِ مِنْهَا، فَيسَتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً هي أحسن من الأولى. فيقُول: أي رَبِّ! أدنني من هذه الشّرب منْ مَائهَا وَأسْتَظلُّ بظِلِّهَا. لا أسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ اللَّمَ تُعَاهِدُنِي أَنْ لا تَسَالُنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ منْهَا تَسَالُني غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنَّ لا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَغْذَرُهُ. لأنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا. فَيسَتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْن، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِني مِنْ هَذِهِ لأسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ اللَّمْ تُمَاهدُنِي أَنَّ لا تَسَلَّالَنِي غَيْرَهَا ؟ قَالَ: بَلِّي. يَا رَبِّ ا هَذِهِ لا أسْ أَلُكَ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ الإِنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْه. فَيُدِّنيه منْهَا. فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسِنْمَعُ أَصْنُوَاتَ أَهْلِ الجَنَّة، فَيَقُولُ: أَيِّ رَبِّ الْدُخلنيهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَا مَا يَصْرينِي مِنْكَ؟ أَيُرُضِيكَ أَنْ أَعَطيَكَ الدُّّنْيَا وَمثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ! أَتَسْتَهُزئُ مِنِّي وَأَنْتَ َّبُّ العَالَمِينَ؟» فَضَحِكَ ابْنُ مَسْنَعُودِ تَوْلِثُنُّ فَقَالَ: ألا تَسْنَالُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالُوا : مِمَّ تَضَحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «مِنْ ضِحْكِ رَبِّ العَالَمِينَ حِينَ قَالَ : أَتَسْنَتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟ فَيَقُولُ : إِنِّي لاَ أُسْتَهُزِئُ مِنْكَ ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ».

قوله ﷺ: «**ويكبو مرة** »<sup>(۱۲)</sup>.

يكبو: يسقط، يقال منه: كبا يكبو كُبُّوة.

\* \*

• عَنَ أَبِي هُرَيِّرَةَ رَبِّكُ الْ أَدْرَكَهُ الكَرَى عَرَّسَ. وَقَالَ لِبِلاَل: «اكُلاً لَنَا خَيْبَرَ - سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الكَرَى عَرَّسَ. وَقَالَ لِبِلاَل: «اكُلاً لَنَا اللَّيْلَ»، فَصِلَّى بِلاَلُ رَبِّ فَ مَا قُدِّرَ لَهُ. وَنَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَأَصَحَابُهُ. اللَّيْلَ، فَصِلَّى بِلاَلُ رَبِيْفُ مَا قُدِّر لَهُ. وَنَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَأَصَحَابُهُ. فَلَمَّا تَقَارَبَ الفَجِّرِ، فَغَلَبَتْ بِلاَلُ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهُ الفَجِّرِ، فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُو مُسْتَنِدٌ لَ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقَظُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَلاَ بِلاَلُ وَلاَ عَنْنَاهُ وَهُو مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقَظُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَلاَ بِلاَلُ وَلاَ عَلَيْنَاهُ وَهُو مَسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقَظُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَلاَ بِلاَلُ وَلاَ عَلَيْ مَنْ أَصَدَحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَلاَ بَلاَلُ الله عَلَيْ وَلاَ الله عَلَيْ وَلاَ الله عَلَيْ وَلاَ الله عَلَيْ وَلاَ الله عَلَيْ وَلَهُمُ الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَلا الله عَلَى الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَالَ الله قَالَ الله قَالَ الله قَالَ الله قَالَ الله قَالَ الله قَالَ : «أَقَمْ المَسْلُ الله قَالَ : «أَقَمْ الصَّلاَةَ قَالَ : «مَنْ الله قَالَ : ﴿ وَالله قَالَ : «أَقَمْ الصَّلاَةَ قَالَ : «مَنْ الله قَالَ : ﴿ وَكَانَ ابْنُ شُهَابِ يَقْرَوُهُمَا : «لِلذِكْرَى».

قوله: «حتى إذا أدركه الكرى»<sup>(١٤)</sup>.

أي: النوم، يقال: كُرِي يكرَي كَرًى: إذا نام.

## • قوله ﷺ: «ومنهم المكرُدس »(أ) (١٥).

أي: الملقى في النار على غيره، وغيره عليه مجموعين، ثُمَّ ومنه قيل للكتائب: كراديس؛ لاجتماعها وانضمامها.

\* \*

### • قوله: «صلاة مكتوبة»<sup>(ب)(۱۱)</sup>.

أي: مفروضة، ومنه: «كتبهن الله على العباد» (١٧)، وكتب يكون بمعنى فرض: ﴿كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ﴾ (الحشر: ٣).

\* \*

• عَنْ عَبْدِ اللَّه بِن زَيْدِ بِن عَاصِمِ الأَنْصَارِيِّ - وَكَانَتَ لَهُ صُحُبَةً - قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوضَّا لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّه ﷺ. فَدَعَا بإنَاء. فَأَكُفَا مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ. فَغَسَلَهُمَا ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسَتَخْرَجَهَا . فَمَضَمَضَ وَاسِنَتَشْقَ مِنْ كَفً وَاحِدة. فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيه إلَى المِرْفَقَيْنِ، فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعْسَلَ يَدَيْهِ إلَى المِرْفَقَيْنِ، مَرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ مُرَاسِهِ. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَالْمَالَ رَجُلَيْهِ إلَى الكَعْبَيْنِ مُرَجَهَا فَمَسَعَ بِرَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ مُرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ مُرَاسِهِ مَالَ رَجُلَيْه إلَى الكَعْبَيْنِ مُرَّةُ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ وَالْمَالُ مُرَضَالًا مَا لَا اللَّهُ مُلِكَالًا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالَ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْتُعْرِيْنَ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ ال

قوله: «**فأكفأ على يده**»<sup>(١٨)</sup>.

<sup>(</sup>أ) راجع نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (كأجاويد الخيل).

<sup>(</sup>ب) راجع نص الحديث في الباب الأول، برقم (٢١).

أي: كَبُّ وقلب، يقال: أكفأ الإناء يُكفئ فهو مكفوء، وكَفَأه يَكَفؤه فهو مكفوء.

\* \*

• قوله عَيِّا : «إسباغ الوضوء على المكاره»(أ) (١٩).

جمع «مكروه»، والمراد به: الأحوال الشاقة، والأوقات الضيقة كشدة الوقت ووقت الخوف وشبههما، والله أعلم.

\* \*

• قوله ﷺ: «إلا كانت كفارة»<sup>(ب) (۲۰)</sup>.

الكفارة: فَعَّالة من قولهم: «كفَّر»؛ الذي ضُعِّف من كَفَر للمبالغة، ومعنى «كفر»: ستر، ومنه سمى الليل «كافرًا»، والبحر أيضًا؛ لأنهما يستران الأشخاص، والكافر لتغطيته الحق، والكُفَّار: الحرَّاثون لتغطيتهم البذر، فالكفارة ستَّارة للذنوب ومُذَهبة لها.

\* \*

قوله ﷺ: «الله أكبر»<sup>(٦)(۲۱)</sup>.

قيل: معناه: الله الكبير. وقيل: أكبر من كل شيء. والأول الوجه.

\* \*

<sup>(</sup>أ) راجع نص الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (فذلكم الرياط).

<sup>(</sup>ب) راجع نص الحديث في الباب الأول، برقم (٢١).

<sup>(</sup>ج) راجع نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (حي على الصلاة).

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ طِهِ قَالَ: أَمِرَ النّبِيُّ عَلَى سَبْعَةٍ انْ يَستَجُدَ علَى سَبْعَةٍ وَنُهيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرَهُ وَتْيِابَهُ». هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى.

وقالَ أَبُو الرَّبِيعِ: «عَلَى سَبَّعَةٍ أَعْظُمٍ. وَنُهْيِ أَنَّ يَكُفَّ شَعَرَهُ وَثِيَابَهُ. الكَفَّيْن وَالرَّكْبَتَيْن وَالْقَدَمَيْن وَالجَبْهَةِ».

قوله: «ونهى أن يكفت الشعر والثياب»(٢٢).

بفتح الياء وكسر الفاء - أي: يضم. كَفَتُّ الشيء أكفتُه كفتا: ضممته. وفي الحديث: «اكفتوا صبيانكم بالليل فإن للشيطان خطفة» (أ) (٢٣)، والكفات: ما يُكفت فيه الشيء. أي: يضم، ومنه قوله: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتًا﴾ (المرسلات: ٢٥).

\* \*

قوله: «وقال ﷺ/ لبلال ﷺ: اكلاً لنا الصبح» (ب) (٢٤).

أي: ارقبه لنا، واحفظ علينا الوقت، ومنه قولهم: «اذهب في كلاءة الله»، أي: حفظ الله وحرمته، يقال منه: كلاً يُكُلاً كلاءة.

\* \*

قوله ﷺ: «يدركه ثم يكبنه على وجهه »(٢)(٢٥).

أي: يَصِرعه، «كَبَّ فلان فلانا»: إذا صرعه، وأكب فلان على الأمر وهو من النوادر؛ لأن فَعَلَ فيه متعد، وأفعل لازم.

[۲٤/ظ]

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جنح الليل).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في هذا الباب، برقم (١٤).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب التاسع، برقم (١٠).

عَنَ أَبِي مَسَعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَا اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَوُمُّ القَوْمَ أَفْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي القراءة سَواءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَّة، فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنَة سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ هَجَرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَة سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ هَجَرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَة سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلطَانِهِ، وَلاَ يَقُعُدَ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ». قَالَ الأُشْجُ فِي روايَتِهِ (مَكَانَ سلِمًا) سنِاً.

قوله ﷺ: «ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا عن إذنه»(٢٦).

تَكْرِمَة: مصدر جاء على تَفْعِلَة من الإكرام كالتهنئة والتعزية.

\* \*

## • قوله: «فيجعله في السلاح والكراع»<sup>(۱)</sup> (۲۷).

الكراع هاهنا: الخيل، وقد قيده بعضهم بكسر الكاف وليس بشيء، وهو في الأصل لذوات الظلف كالوظيف من الخيل والإبل<sup>(ب)</sup>، يقال: كُرّاع وفي الجمع أكرُع وأكارع، ثم استعمل في الخيل وكثر حتى سميت به.

\* \*

• عَنِ ابْنِ عُـمَـرَ وَ النَّهِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَـالَ: «إِذَا دُعِـيـتُمْ إِلَى كُـرَاعٍ فَأجيبُوا».

قوله ﷺ: «ولوكراع شاة»(٢٨).

الكراع من النَّعم: ما فوق الظلف.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (يبعثه من الليل).

<sup>(</sup>ب) الوظيف: مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرهما. اه. (الوسيط).

• عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عِنْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ . فَصَامَ النَّاسُ. ثُمَّ دَعَا مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ . فَصَامَ النَّاسُ. ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءِ فَرَفَعَهُ. حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ. ثُمَّ شَرِبَ، فَقيلَ لَهُ بَعْدَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاء فَرَفَعَهُ. حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ. ثُمَّ شَرِبَ، فَقيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ. أُولَئِكَ العُصاةُ». وقوله: «كراع الغميم» (٢٩).

موضع معروف بينه وبين عسفان ثمانية أميال. و«الكُراعُ»: كل ما استدق من جبل أو حرة، ومنه قوله: «كراعُ هَرْشي»(٢٠).

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَل، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كَفَاةٌ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلُ. فَقَيلَ لَهُمْ: لَوْ اغْتَسلَتُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

قوله: «ولم يكن له كُفاةٌ»(٢١).

الكُفَاة: الخَدَمة، جمع «كافٍ»؛ على حد: قاض وقضاة، يريد من يتولى خدمتهم ويكفهم أمرهم.

\* \*

• عَن ابْن عَبَّاس وَ قَالَ: انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَالنَّاسُ مَعَهُ. فَقَامَ قيامًا طَويلاً قَدْرَ نَحُو سُورَةِ البَقَرَةِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قيامًا طَويلاً - وَهُوَ دُونَ التَيامُ الأُولِ - وَهُو دُونَ التَيامُ الأُول - ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعَ الأول. ثُمَّ مَعَهُ. سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قيامًا طَويلاً، وَهُو دُونَ القِيامِ الأُول. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً. وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَول. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قيامًا طَويلاً. وَهُو دُونَ القيامِ الأَول. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً. وَهُو دُونَ القييامِ الأَول. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً. وَهُو دُونَ القَيامِ وَهُو دُونَ القَيامِ الْمُولِلاً. وَهُو دُونَ القَيامِ وَهُو دُونَ القَيامِ الْمُولِلاً. وَهُو دُونَ القَيامِ وَهُو دُونَ القَيامِ وَهُو دُونَ القَيامِ الْمُولِلاً. وَهُو دُونَ القَيامِ المُولِلاً. وَهُو دُونَ القَيامِ وَهُو دُونَ القَيامِ المُولِلاً. وَهُو دُونَ القَيامِ اللَّولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِ الْمُولِلاً. وَهُو دُونَ القَيامِ الْمُولِلاً. وَهُو دُونَ القَيامِ الْمُؤْلِدِ الْقَيْمَ وَيُونَ الْمُؤْلِدِ وَهُو دُونَ القَيَامِ الْمُؤْلِدِ وَهُو دُونَ القَيَامِ الْمُؤْلِدِ وَلَا الْمُؤْلِدِ الْقَيَامِ الْمُؤْلِدِ وَهُو دُونَ القَيَامِ الْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِدُ وَلَا الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِولِ اللْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ اللْمُؤْلِولِ اللْمُؤْلِولِ اللْمُؤْلِولِ اللّهِ الْمُؤْلِولُ اللْمُؤْلِولِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ الللللّهِ اللللللّهُ الللللللْمُؤْلِولُ الللْمُؤْلِولَ اللللْمُؤْلِ اللللْمُولِ الللّهِ الللللللْمُؤْلِولُ الللللْمُؤْلِولُ اللللْمُؤْلِولَ الللللْمُؤْلِولُ اللللْمُؤْلُولُ الللللْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلِولَ الللّهُ اللللْمُؤُلِولُ الللللْمُؤْلِولِ اللللْمُؤْلِولِ اللللْ

الأُوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأُوَّلِ، ثُمَّ سَجَد، ثُمَّ الْصَرَفَ وَقَدَ انْجَلَتَ الشَّمْسُ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَآتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوِّتِ أَحَد ولاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذَكُرُوا اللَّه»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، رَأْيِنَاكَ تَنَاوَلتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، رَأْيِنَاكَ تَنَاوَلتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ. فَقَالَ عَيِيِّةِ: «إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذَتُهُ كَفَفْتَ. فَقَالَ عَيِيِّةٍ: «إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّة، فَتَنَاوَلتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذَتُهُ لاَكُلتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيتَ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَكَ اليَوْمِ مِنْظَرًا قَطُّ. وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَكَ اليَوْمِ مِنْظَرًا قَطُّ. وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَكَ اليَوْمِ مِنْظُرًا قَطُّ. وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَكَ اليَّوْمِ مِنْظَرًا قَطُّ. وَرَأَيْتُ أَكُثُرَ أَهْلِهَا النسَاءَ»، قَالُوا: بم يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ عَلَيْهِ: «بِكُفَرِهِنَّ»، قَالُوا: بم يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ عَلِي فَي بِكُفَرِهِنَّ»، قَالُوا: بم يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ عَلَيْهِ: «بِكُفَرِهِنَّ»، قَالُوا: بم يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّه؟ قَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ وَالَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّ

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي ابَنَ عِيسَى - أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ - فِي هَذَا الإسْنَادِ، بِمِثْلِهِ - غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ .

قوله: «**رأيناك تكعكعت**»<sup>(۲۲)</sup>.

أي: رجعت وتأخرت، وقد كَعَّ يَكعُّ، وقال يونس: يَكُعُّ. قال سيبويه: يَكع أجود فهو كعُّ وكاعٌّ. وكاع يكيع أيضًا. قال سعيد بن أوس: يقال: كَعمْت وكَمَعْت كزلِلْت وزَلَلتُ.

<sup>•</sup> قولها: «من كُرسف ليس فيها قميص»(ا) (٢٣).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (فتركت الحلة).

الكُرِّسِف: القطن.

\* \*

### قوله ﷺ: «يا أبا ذر، كما أنت»<sup>(أ) (٢٤)</sup>.

معناه: ابق، أو اثبت على حالك، و«ما» هذه تسمى المهَيِّئَة؛ لأنها هيأت دخول الكاف على الضمير المرفوع، ومثل هذا قول الشاعر:

### وأكرومة الحيّين خِلوّ كما هيا

أي: كحالها المعروف فلم يتفق دخول الكاف على الضمير فأتى بها كما أتى بها في قوله على النه «كما أنت» (٢٥).

\* \*

### ● قوله: «حتى رأيت كومين»<sup>(ج) (٢٦)</sup>.

الكُوّم - بفتح الكاف -: ما ارتفع من الأرض كالكُدية والرَّابية. والكَوّمُ: ما عظم من كل شيء. والكُوّمة: الصُّبرة من الطعام، والناقة الكَوّماء: العظيمة السَّنام، والجمع: «كومُّ».

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (حرة المدينة).

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب الصلاة، برقم (٢٠/٩٧)، من حديث عَائِشَةَ وَاللَّهُ قَالَتَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَبًا بَكُر أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ في مَرَضِه. فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ. قَالَ عُرُوَةً: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَبًا بَكُر أَنْ نَفَسِهِ خَفَّةً. فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكُر يَوُمُ النَّاسَ. فَلَمَا رَآهُ أَبُو بَكُر اسْتَأْخَرَ. فَأَشَارَ إَلَيْه رَسُولُ اللَّه عَلَيْ حَذَاءَ بَكُر اسْتَأْخَرَ. فَأَشَارَ إِلَيْه رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَيْ كَمَا أَنْتَ. فَجَلَّسَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ حَذَاءَ أَبِي بَكْر إِلَى جَنْبِهِ. فَكَانَ أَبُو بَكَر يُصَلِّي بصلاة رَسُولِ الله عَلِيْ وَالذَّاسُ يُصَلُونَ أَبِي بَكْر إِلَى جَنْبِهِ. وَالذَّاسُ يُصَلُونَ بصلاة مَن رَسُولُ الله عَلِيْ وَالذَّاسُ يُصَلُونَ بصلاة مَن مَن وله الله عَلَيْ وَالذَّاسُ يُصَلُونَ بصلاة مَن مَن الله عَلَيْ وَالذَّاسُ يُصَلَّونَ بصلاة مَن المحديث في الباب السابع، عند قوله: (في المخضب). تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (مجتابي النمار).

● قوله: «فلم يلبث أن انكشفت خيلنا »(أ) (۲۷).

أي: زالت عن موضعها، ويقال: انكشفت الخيل: إذا انهزمت.

\* \*

قوله: «كَثُ اللحية»<sup>(ب) (۲۸)</sup>.

أى: مستدير اللَّحية كثير شعرها ملتفه.

\* \*

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ سَالَتُ يَقُولُ: أخَذَ الحَسنَ بُنُ عَلِيَ اللَّهِ عَلَيَ الْكُ تَمْرَ مَنْ تَمْرِ الصَّدَقَة. فَجَعَلَهَا فِي فيه. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ («كخ كخ، ارْم بِها، أمَا عَلَمْتَ أنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَة؟».

قوله ﷺ: «كخكخ»<sup>(٣٩)</sup>.

هذه كلمة زعموا أنها أعجمية وعربتها العرب وهي بمعنى: الزجر عن الشيء، وتبنى على السكون والكسر، وقد تنون إذا كسرت، والكاف منه مفتوح ويكسر، كل ذلك قالته العرب، ويقال في غير هذا: كخَّ الرجل يكخُّ: إذا غَطَّ في نومه.

\* \*

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَبِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيهُ: «إِيّاكُمْ وَالوصال»،
 قَالُوا: فَإِنّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «إِنّكُمْ لَسَنتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلَي. إِنّي أبيتُ يُطْعِمُني رَبّي وَيَسْتَقِيني فَاكَلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطيِقُونَ».

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (وعلى مجنبة).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب التاسع، عند قوله: (بذهبة في تربتها).

قوله ﷺ: «اكلفوا من العمل» (٤٠٠).

معناه: الزموا وأحبوا، يقال: كَلِفَ بالشيء يكلف إذا وَلعَ به، وقد قيده بعضهم: «أكلفوا»؛ بفتح الهمزة وكسر اللام من: «أكلف» رباعيًا، وليس بشيء هو تحريف ولابد.

\* \*

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَ انّهُ أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ عَيِّةٍ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حُتّى بَلَغَ الكديد. ثم أَفْطَر. وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ يَتّبعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ.

/ قوله: «حتى يبلغ الكديد »(٤١).

موضع بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلاً.

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ عَلَيْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكّةَ. قَالَ هِشَامٌ: فَكَانَ أبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا. وَكَانَ أبِي أَكُثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ.
 يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ.

قوله: «دخل عام الفتح من كداء »(٤٢).

كداء: ثنية بأعلى مكة<sup>(1)</sup>، وقد اضطرب فيه نقل الرواة والضابطين بين: كداء؛ وكُدًى مقصورًا مصروفًا، وكُدي مشدد وغير مشدد، وأكثر في هذا الإكثار الملل، والصواب: أنه «كداء» ممدود غير منون، وقد يجوز تنوينه إذا أريد به المكان وهي العقبة الصغرى التي بأعلى مكة يُهبَط منها على الأبطح والمقبرة على يسار الهابط منها، ومنها دخل رسول الله

[9/ 27]

<sup>(</sup>أ) وهي: المُعلا.

عَلَيْكُ وهو الذي أراد حسان رَبِيْكُ بقوله:

### «مـن کنفـي کـداء»(أ) (٤٢)

على الأقواء، وكُدًى الذي خرج منها مضموم الأول منون مصروف؛ وهي العقبة الوسطى التي بأسفل مكة، و«كُدّي»: جبل قريب من مكة.

\* \*

# • قوله: «لا يُدُعُون عنه ولا يكهرون»(ب) (نا).

كذا وقع بتقديم الهاء على الراء، وقد روي: «يكرهون»، وروي أيضًا: «يقهرون»، ومعنى «يكهرون»: يُنجهون، كهره: إذا نجهه في وقيل: كهر وقهر بمعنى، وقرأ ابن مسعود رَوِيُكُنَّ: «فأما اليتيم فلا تكهر»؛ ومنه: «فوالله ما كهرنى» (د) (٥٠).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٩، ١٢٠).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثامن، عند قوله: (كانوا لا يدعون عنه).

<sup>(</sup>ج) النَّجِّه: الزجر والردع، اهـ. (اللسان).

<sup>(</sup>د) رواه مسلم في كتاب المساجد، برقم (٥٣٧)، من حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْم. فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ اللَّهُ ا فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِالْبَصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَالْكُلُّ أُمْيَاهُ الْمَا شَا أَنْكُمْ تَظُورُونَ إِلَيَّ وَفَكَ فَجَعَلُوا يَضَربُونَ بِالْيَدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي. لَكِنِّي سَكَتُّ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّهِ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُ مُعَلِّمُا فَبَلَهُ وَلاَ بَعَدهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا منه فَوَاللَّه اللَّهِ عَلَى الْقَالِيَّةِ وَقَلْمَا مَنْهُ. فَوَاللَّه المَّيَّةُ مِنْ كَلاَم النَّاسِ، إِنَّمَ هُو التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقَراءَةُ اللَّهُ الْمَالِيَّةِ وَقَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلْكُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى مَدِيثُ عَهْدَ بِجَاهِلِيَّةُ وَقَدَ اللَّهُ الْكُمُّ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ وَقَدَ اللَّهُ الْمُلِيَّةُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْرَافِي وَلَا يَصَدُّمُ الْمُعَلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالَى اللَّهُ الْمُتَالِعُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ وَاللَّهُ الْمُتَالِعُ الْمُتَالِعُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُسَلِّةُ وَلَا مَنْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُنَالُ الْمُنْ الْمُعَلَّةُ اللَّهُ الْمُ الْمُنَالُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُعَلِّةُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُنَالُ الْمُنَالُ الْمُنَالُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِن سَرْجِسَ وَعُلِّكُ . قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوّدُ مِنْ وَعُثَاءِ السّفَرِ، وَكَابَةٍ المُنْقَلَبِ، وَالحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ، وَدَعْوَةٍ لِنَعْدُ مِنْ وَعُثَاءِ السّفَرِ، وَكَابَةٍ المُنْقَلَبِ، وَالحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ، وَدَعْوَةِ المَظُلُومِ، وَسنُوءِ المَنْظُرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ.

قوله: «منكآبة المنقلب»<sup>(٤٦)</sup>.

الكآبة: الحزن، كأنه استعاد مما يُحزنه في نفسه، أو من يُحزنه أمره.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَرَاكُ مَنَ النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ الرّجُلُ عَلَى خَطْبَة أَخِيه وَلاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِها وَلاَ تَنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمّتِها وَلاَ عَلَى خَالَتِها وَلاَ تَعْلَى عَمّتِها وَلاَتَكِحَ . وَلاَ تَعْلَى خَالَتِها وَلاَ تَعْلَى خَالَتُها وَلاَ تَعْلَى عَمْتُها . وَلِتَنْكِحَ . وَلاَ تَعْلَى عَمْتُها . وَلِتَنْكِحَ . وَإِنْمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللّهُ لَها ».

قوله ﷺ: «لتكتفئ صحيفتها »(٤٠).

ويروى: «لتكفئ صحفتها» (١٤٨) مهموز الآخر، وقد يسهل: أي: لتقلب ما فيها، وليس المراد الصحفة فقط وإنما ذلك عبارة عن خير زوجها وما تناله منه، وهو من بديع الاستعارة، يقال: كفأت الشيء أكفؤه إذا

من الأنبياء يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ»، قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي فَبَلَ أُحُد وَالْجَوَّانِيَّة. فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذِّبِّ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِها – وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ. آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكَنِّي صَكَكَتُهَا صَكَّة. فَأتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَحَلُّ مِنْ بَنِي آدَمَ. آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكَنِّي صَكَكَتُهَا صَكَّة. فَأتَيْتُ رَسُولَ اللَّه إَفَلا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ ﷺ: «أَنْتَنِي بِهَا»، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ ﷺ: «مَنْ أَنَا»، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّه . قَالَ ﷺ: «مَنْ أَنَا»، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّه . قَالَ ﷺ: «مَنْ أَنَا»، قَالَتْ: أَنْتَ

قلبته، ومنه قوله ﷺ: «أن اكفئوا القدور» (أ) (<sup>(1)</sup>، ويقال: أكفأته أكفئه. والثلاثي أكثر، وعن الكسائى: كفأت الإناء: قلبته، وأكفأته: أملته.

\* \*

● عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدُفَ أَبِي طَلَحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَقَدَمِي تَمَسٌ قَدَمُ رَبُوا رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَقَدَ أَخْ رَبُوا مَوَاشْيَهُمْ وَخُرَجُوا بِفُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمَرُورِهِمٍ. فَقَالُوا: مُحَمّدٌ، مَواشْيَهُمْ وَخُرَجُوا بِفُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمَرُورِهِمٍ. فَقَالُوا: مُحَمّدٌ، وَالخَمِيسُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ: «خَرِبَتَ خَيْبَرُ اإِنّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَة قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ» قَالَ: وَهَزَمَهُمُ اللّهُ عَز وَجَلّ، وَوَقَعَتُ فِي سَهُم دِحِية جَارِية جَمِيلَة . فَاشَتْرَاها رَسُولُ الله ﷺ بِسَبُعَة أَرْوَسٍ. في سَيْتِهم دِحِية بَاليَّة بِسَبِّعَة الله وَتُهَيِّتُها. (قَالَ: وَأَحْسبُهُ قَالَ) وَتَعْتَد ثُمَّ دَفَعَهَا إلى أُمْ سُلَيْم تُصَنَعُهَا لَهُ وَتُهَيِّبُهَا. (قَالَ: وَأَحْسبُهُ قَالَ) وَتَعْتَد فِي بِيئِتِهَا. وَهِي صَفِيَّة بِنَتُ حُيي قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَلِيمَتَها اللّه عَلَيْ وَلِيمَتَها اللّه عَلَيْ وَلِيمَتَها اللّه عَلَيْ وَلِيمَتَها اللّه عَلَى عَبْدِ فَعُرَفُوا اللّه عَلَيْ وَلَكَ اللّهُ وَلَكُهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبْدَ اللّه عَلَى عَجُرِ فَعَرَفُوا أَنّهُ قَدُ تَزُوّ جَهَا. فَلَمَّا أَرَادَ أَنَ يَركَبَ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأتُهُ. وَإِنْ اللّه ﷺ اللّه عَلَى عَجُرِ فَعَرَفُوا أَنّهُ قَدُ تَزُوّ جَهَا. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَركَبَ حَجَبَهَا فَهِيَ أُمْ وَلَد. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَركَبَ حَجَبَهَا فَهِيَ أَمْ وَلَد. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَركَبَ حَجَبَهَا فَهِيَ أَمْ وَلَد. فَلَمَّا ذَنُوا مِنَ المَدِينَة دِفَعَ رَسُولُ اللّه ﷺ.

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الصيد برقم (١٩٣٧)، من حديث الشّيّبَانِيّ قَالَ: سَالْتُ عَبْدَاللّهِ بِنَ أَبِي أُوْفَى تَرْقِيُّ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيّةِ؟ فَقَالَ: أَصَابَتُنَا مَجَاعَةً يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحِنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَيْقِ. وَقَدْ أَصَبَنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدينَة. فَنَحَرُنَاهَا. فَإِنْ قُدُورَنَا لَتَعْلِي. إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَيْقِ أَن اكْفتُوا الْقُدُورَ وَلاَ تَطْمَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: حَرِّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟ قَالَ: تَحَدَّثَنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا: حَرِّمَهَا أَلْبَتْهُ. وَحَرِّمَهَا مِنْ أَجُلُ أَنْهَا لَمْ تُخْمَسٌ.

وَدَفَعۡنَا قَالَ: فَعَتَرَتِ النَّاقَةُ العَضَبَاءُ. وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَدَرَتُ فَقَامَ فَسَاتَرَهَا. وَقَدَ أَشَرَفَتِ النَّسَاءُ. فَقُلنَ: أَبُعَدَ اللَّهُ اليَهُودِيَّةَ. قَالَ: قُلتُ: يَا أَبُعَدَ اللَّهُ اليَهُودِيَّةَ. قَالَ: قُلتُ: يَا أَبُا حَمۡزَةً ا أُوقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: إِي. وَالله اللَّهِ الْقَدَ وَقَعَ.

قوله: «فخرجوا بفئوسهم ومكاتلهم»<sup>(٥٠)</sup>.

المكاتل جمع «مكتل»، وهو: وعاء يحمل فيه كالقُفَّة والزَّبيل ونحو ذلك.

\* \*

عَنْ رَافِع بَن خَدِيج قَالَ: كُنَّا أَكُثَرَ الأَنْصَارِ حَقَّلاً. قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَىَ أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ. فَرُبِّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجُ هَذِهِ.
 الأَرْضَ عَلَىَ أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ. فَرُبِّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجُ هَذِهِ.
 فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الوَرقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.

قوله: «كنا نكري أرضنا »(١٥).

بضم النون – يقال: أكريت البيت واكتريته واستكريته وتكاريت، كل ذلك بمعنى، يقوله ربها والذي يستأجرها من ربها، والكراء ممدود.

\* \*

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ سَالِهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزُ خَشْبَةً فِي جدارهِ».

قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيِّرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمٌ عَنْهَا مُغْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ! لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

قوله: «**لأرمين بها بين أكتافكم**»<sup>(٥٢)</sup>.

أي: لأسيِّرنَّها بينكم، ويحتمل أن يريد: أرمي بها في قلوبكم؛ لأنها بين أكتافهم، كذا روي بالتاء، وقد روي في غير هذا بالنون.

\* \*

قوله: «يا رسول الله، إنما يرثني كلالة »(٥٢).

الكلالة: أن يموت الرجل ولا يترك ولدًا ولا والدًا وهما طرفاه، وقد قيل: الميت الذي حاله هذه.

\* \*

● قوله ﷺ: «يتكففون الناس»<sup>(ا) (10)</sup>.

يحتمل أن يريد: يطلبون ما في أكفهم، ويحتمل أن يريد: يطلبون أن يعطوهم في أكفهم.

\* \*

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مُرّةً، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَوْقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْبَنِ آدَمَ الأُوّلِ كَفْلُ مِنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْبَنِ آدَمَ الأُوّلِ كَفْلُ مِنْ دَمِهَا. لأَنّهُ كَانَ أُوّلَ مَنْ سَنَ القَتْل».

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٨٥).

قوله ﷺ: «على ابن آدم الأول كفل من دمها »(٥٠٠).

أي: نصيب، وقيل: الكِفل: الضِّعف.

\* \*

عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةَ رَبِّكُ قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بَنَ مَالِكِ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النّبِي عَلَيْهُ. رَجُلُ قَصِيرٌ أَعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْه رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِه أَرْبَعَ مَرَّاتِ أَنَّهُ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْةِ: «فَلَعَلّكَ؟» قَالَ: لاَ. وَاللّه لِ اللّه قَدْ زَنَى الآخِرُ. قَالَ: فَرَجَمَهُ. ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «ألا كُلّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي قَدْ زَنَى الآخِرُ. قَالَ: فَرَجَمَهُ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التّيْسِ، يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الكُثْبَة، سَبيلِ اللّه، خَلف أَحَدُهُمُ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التّيْسِ، يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الكُثْبَة، أَمَا وَاللّه إِنْ يُمْكِنِي مِنْ أَحَدِهِمْ لأُنكَلْنَهُ عَنْهُ».

قوله ﷺ: «يمنح إحداهن الكثبة» (٢٥٠).

أي: القليل من الطعام واللبن وغيره، والجمع: «كُثُبُ».

\* \*

 زَنَيْتُ فَطَهَرْنِي وَإِنّهُ رَدّهَا فَلَمّا كَانَ الغَدُ قَالَتَ: يَا رَسُولَ اللّه لِمَ تَرُدّنِي؟ لَعَلّك أَنْ تَرُدّنِي كُمَا رَدَدُتَ مَاعِزًا، فَوَاللّه إِنّي لَحُبْلَى. قَالَ: «إمّا لأ، فَاذَهَبِي حَتَّى تَلْدِي» فَلَمّا وَلَدَتْه أَتَتُهُ بالصّبِيّ فِي خِرْقَة. قَالَتْ: هَذَا قَد وَلَدَتْ. قَالَ: «إذْهَبِي فَلَمّا وَلَدَتْه أَتَتُهُ بالصّبِيّ فِي خِرْقَة، قَالَتْ: هَذَا قَد وَلَدَتْ. قَالَ: «أَهْبِي فَأَرْضِعِيه حَتّى تَفُطمِيه»، فَلَمّا فَطَمَتْهُ أَتَتُهُ بالصّبِيّ وفي يَده كَسْرَةُ خُبُز فَقَالَتُ: هَذَا يَا نَبِيّ اللّه قَد فَطَمَتُهُ، وأكلَ الطّعَامَ، وفي يَده كَسْرَةُ خُبُز فَقَالَتُ: هَذَا يَا نَبِيّ اللّه قَد فَطَمَتُهُ، وأكلَ الطّعَامَ، وفي يَده كَسْرَةُ لَهَا إلَى صَدرها فَدَفَعَ الصّبِيّ إلَى رَجُّل مِنَ المُسْلِمِينَ ثُمّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إلَى صَدرها وَمُمَى رَأُسَهَا، فَسَنَعَ اللّه عَلَى وَجُه خَالِد، فَسَبّها. فَسَمعَ نَبِيّ اللّه عَلَيْ سَبّه إيّاها. فَسَمعَ نَبِيّ اللّه عَلَيْ سَبّه إيّاها. فَسَمَعَ نَبِيّ اللّه عَلَيْ سَبّه إيّاها. فَقَالَ: «مَهلًا يَا خَالِدُ! فَوَالّذِي نَفُسِي بِيَده! لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَة، لَوْ تَابَهَا فَعَلَل: «مَهلًا يَا خَالِدُ! فَوَالّذِي نَفُسِي بِيَده! لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَة، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكُس لَغُفِرَ لَهُ». ثُمّ أَمَرَ بِهَا فَصَلّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

/ قوله ﷺ: «لوتابها صاحب مَكْسٍ» (٥٠).

المكس: البخس والنقصان، وصاحب المكس: العَشَّار، والماكس: العاشر. وماكسته في البيع: أعطيته النقص في الثمن.

قوله: «كلا والله»<sup>(أ) (٥٨)</sup>.

كلمة معناها: الرَّدُع والزَّجُر، أي: ليس الأمر كما تظنون، وقيل: معناها الجحد، أي: «لا والله».

\* \*

● قوله: «كفاك مناشدتك ربك»، و«كذاك مناشدتك ربك» (مها(٥٩).

[٣٤/ظ]

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٢٣).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٩٣).

على الروايتين، قيل: إنهما بمعنى واحد، أي: حسبك مناشدتك ربك، وهذا إنما يصح على أن يكون: «مناشدتك» مرفوعًا؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴿ (الأنفال: ٢٤)، وقد روي منصوبا، والمعنى والله أعلم – على رواية «كذاك»؛ أي: بمثل هذه المناشدة ناشد ربك، وتكون هذه الكاف للتشبيه، أي: كالذي عملت فافعل، و«مناشدتك» منصوب بالفعل الذي دلنا عليه قرينة الحال، ومساق الكلام، أي: كذاك فالزم المناشدة، ويبعد أن يكون أبو بكر صَابِي الله الموطن، وأما ما يترك الدعاء كما قال من فسره وخصوصا في مثل ذلك الموطن، وأما ما أنشدوا على أن «كذاك» بمعنى «كفاك»، وهو:

#### فقلت وقد تلاحقت المطايا كذاك القول إن إليك عنا

فله احتمالات كثيرة لم أر التطويل بها والله أعلم، وأحسن ما يحمل عندي أن «ذاك» إشارة إلى تلاحق المطايا، أي: قولي إليك عنا أبدرته سريعا كسرعة تلاحق المطايا، ومن رفع «مناشدة» بعد قوله «كذاك» فعلى الابتداء والخبر، أي: مناشدتك ربك مثل ما ناشدته به، ومن روى: «كفاك مناشدتك ربك كفتك أمر قريش وما تحذره، فمناشدتك فاعل كفى التي بمعنى وقى، لا التي بمعنى حسبك، ومن نصب فمعناه: كفاك ربك فالزم مناشدة ربك، بعنى حسبك، ومن نصب فمعناه: كفاك ربك فالزم مناشدة ربك، وحذف الاسم الأول لدلالة الثانى عليه، والله أعلم.

• عَنْ العَبَّاس بَن عَبُدِ المُطَّلِب رَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ حُنَيْن. فَلَرْمْتُ أَنَا وَأَبُو سُنُفْيَانَ ابِن الحَارِثِ بَن عَبْدِ الْمُطّلِب رَسُولَ اللّهِ عَيِّكُمْ، فَلَمْ نُفَارِقُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ، بَيْضَاءَ، أهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بِّنُ نُفَاثَةَ الجُذَامِيِّ، فَلَمَّا التَّقَى المُسلَمُونَ وَالكُفَّارُ، وَلَّى المُسلَمُونَ مُدّبرينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغَلَتَهُ قَبَلَ الكُفَّارِ. قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ ً بلِجَام بَغْلَةٍ رَسُولِ اللّهِ ﷺ. أَكُفَّهَا إِرَادَةَ أَنْ لاَ تُستَرعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بركَاب رَسُولِ اللّه عَلِي . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلِينَ: «أَيْ عَبّاسُ؛ نَادِ أَصْحَابَ السّمُرَةِ». فَقَالَ عَبّاسٌ (وَكَانَ رَجُلاً صَيّتًا): فَقُلتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللّهِ! لَكَأَنّ عَطَّفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوَّتِي عَطَّفَةُ البَقَر عَلَى أَوْلاَدهَا. فَقَالُوا: يَا لَبّيُّكَ! يَا لَبّيِّكَ! قَالَ: فَاقْتَتَّلُوا وَالكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ، يَقُولُونَ: يَا مَغْشَرَ الْأَنْصَارِ لِيَا مَغْشَرَ الْأَنْصَارِ ا قَالَ: ثُمّ قُصِرَتِ الدَّعَوَةُ عَلَى بَنِي الحَارِثِ بَنِ الخَزْرَجِ. فَقَالُوا: يَا بَنِي الحَارِثِ بن الخَزْرَجِ إِيَا بَنِي الحَارِثِ بن الخَزْرَجِ افْنَظَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ، كَالْمُتَطَاول عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا حِينَ حَمِىَ الوَطيسُ»، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بهنَّ وُجُوهَ الكُفَّار، ثُمَّ قَالَ: «انْهَزَمُوا، وَرَبِّ مُحَمّدِ!» قَالَ: فَذَهَبَّ أَنْظُرُ فَإِذَا القِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أرَى. قَالَ: فَوَاللّهِ! مَا هُوَ إلاّ أنْ رَمَاهُمْ بحَصنيَاتِهِ. فَمَا زِلتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً وَأَمْرَهُمْ مُدَّبرًا.

قوله: «فما زلت أرى حدهم كليلا»(١٠).

أي: غير قاطع، يقال: كلَّ السَّيف يكل كلاً وكلَّةً وكلالة وكُلولاً فهو كليل إذا لم يَقْطع، وكذلك العين إذا لم تُبَصر، واللسان عن القول وغير

ذلك من أشباهه، وكللت من المشي والعمل أكلُّ كللالاً وكلَّة، واستعار الحرب بحدهم وشدتهم وإقدامهم.

\* \*

• قوله: «ورسول الله ﷺ في كتيبته»<sup>(۱) (۲۱)</sup>.

الكتيبة: الجيش، يقال: كتَّب الكتيبة أي: عبَّاها وجمعها، وتكتَّبت الخيل: تجمعت، و«الكتاب» منه؛ لأنه حروف تجمع، و«كَتَبَ الدابة» كذلك؛ لأنه كناية عن جمع شُفِّريها.

\* \*

• قوله: «أتيت شجرة فكسحت شوكها»<sup>(ب) (٢٢)</sup>.

معناه: كنست، والمكسحة: المكنسة.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعِظْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «تَضَمّنَ اللّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إلا جَهادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصنديقًا برُسُلِي. فَهُوَ عَلَيّ ضَامِنُ أَنْ أُدْخَلَهُ الجَنّةَ. أَوْ أَرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنهِ الّذِي بَرُسُلِي. فَهُو عَلَيّ ضَامِنُ أَنْ أُدْخَلَهُ الجَنّةَ. أَوْ أَرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنهِ الّذِي خَرَجَ مِنْهُ. نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّد بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلَم يُكَلَمُ فِي سَبِيلِ اللّه، إلا جَاءَ يَوْمَ القيامَة كَهيّئَتِه حِينَ كُلُم، لَوْنُهُ لَوْنُهُ لَوْنُ دَم وَرِيحُهُ مِسْكُنُ. وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّد بِيَدهِ لَوْلاً أَنْ يَشُقّ عَلَى اللّهِ أَبِدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ اللّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ اللّهِ اللّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ اللّهِ اللّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ اللّهِ اللّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ اللّهُ اللّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ اللّهِ اللّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ اللّهِ اللّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ اللّهُ اللّهِ أَبَدًا وَلَكُنْ لاَ أَجِدُ الْحَيْفَ اللّهِ اللّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ أَبَدًا وَلَكُنْ لاَ أَجِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُلْعُولُ اللهُ

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بطن الوادي).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بطل مجرب).

سَعَةً فَأَجْمَلَهُمْ. وَلاَ يَجدُونَ سَعَةً. وَيَشُقّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنّي. وَالّذي نَفْسُ مُحَمّد بِيَدِهِ لَوَدَدِت أُنّي أَغَزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأُقْتَلُ. ثُمّ أَغَزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأُقْتَلُ. ثُمّ أَغَزُو فَي شَبِيلِ اللّهِ فَأُقْتَلُ. ثُمّ أَغَزُو فَأُقْتَلُ».

قوله ﷺ: «ما من كلم يكلم»(٦٢).

الكَلَم: الجُرِّح، وجمعه «كُلُوم»، ويكلم: يجرح، كَلَمه يكلمه كَلَمًا فهو مكلوم، ومنه قوله: «تحجَّر كَلِّمُ سعْد»(١٤).

\* \*

• قوله: «كهيئة الكثيب الضخم»<sup>(1) (٢٥)</sup>.

الكثيب: كدس الرمل،/ ويجمع على «كُثُبان».

[33/6]

\* \*

• عَنِ البَرَاءِ بَنِ عَازِبِ أَنِّ خَالَهُ، أَبَا بُرُدَةَ بَنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبَلَ أَنْ يَذَبَحَ النّبِي عَيْلِيَّ وَ فَيَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ، اللّحَمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ. وَإِنّي عَجَّلَتُ نَسْيِكَتِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «أَعِدُ نُسُكًا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ عِنْدي عَنَاقَ لَبَن. هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيَ لأَحْمِ. فَقَالَ: «هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيَ لَحُمْ. فَقَالَ: «هِيَ خَيْرُ مِنْ شَاتَيَ لَحَمْ. فَقَالَ: «هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ. وَلاَ تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعَدَكَ».

قوله: «هذا يوم اللحم فيه مكروه »(٢٦).

أي: ما ذبح؛ لأنه يكون لحما غير نُسك فهو مكروه فيه، وإنما المقصود فيه النسك، وقد روي في هذا: «اللحم فيه مقروم» أي: مشتاق إليه، يقال: قُرمًت إلى اللحم أقرَم قُرمًا، أي: اشتقته.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (نصرب بعصينا الخبط).

عَنْ سَعِيد بَن زَيْد بن عَمْرو بن نُفَيْل قَالَ: سَمِعْتُ النّبِي عَلَيْه يَقُولُ: «الكَمْأةُ منَ المَنّ. وَمَاؤُها شفَاءٌ للعَيْنَ».

### قوله ﷺ: «الكمأة من الن. وماؤها شفاء للعين»(١٧).

هو نبات مستدير يسمى جُدري الأرض، ويسمى نبات الرعد، ويسمى الترفاس، ولا ساق له، ويزعمون: لا ورق له، ولون خارجه إلى الحُمرة. وقيل: الكمأة مفرد، وجمعها «كُمُوّ»، وقيل: بالعكس، والأول أقيس.

وقوله: «من المن» أحسبه لكونها تنبت دون محاولة ولا اتصال شيء؛ لأن المن كان ينزل على الشجر، وهي شيء حلو كالعسل كانت بنو إسرائيل تأكله، ويقال: هو الترنجبين، وتفسيره: «عفن الثرى»، وهو عجمى، وبعضهم يقول: طبرنجبين بالطاء.

#### \* \*

• عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبَدِ اللّهِ وَ قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِيّ عَلَيْهِ بِمَرّ الظّهْرَانِ. وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ. فَقَالَ النّبِيّ عَلَيْهُ: «عَلَيْكُمْ بِالأسْوَدِ مِنْهُ»، قَالَ فَقُلْناً: يَا رَسُولَ اللّهِ كَانّكَ رَعَيْتَ الغَنَمَ. قَالَ: «نَعَمْ. وَهَلَ مِن نَبِيَ إِلا وَقَدْ رَعَاهَا»، أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ القَوْلِ.

#### قوله: «ونحن نجني الكباث» (٢٨).

بفتح الكاف: ثمر الأراك، ويقال له: البَرير أيضًا، وسمي بذلك حُصرَرُمُه و نضيجه ومتزيبه، والنضيج منه أسود زعموا [كذلك](ا).

<sup>(</sup>أ) زيادة للسياق.

## • قوله: «فأخرجت إلى جبة طيالسية كسروانية »(أ)(١١).

بكسر الكاف كذا يروى، ويروى أيضًا: «خُسنُرُوانية» بضم الخاء – والخسروانية: ثياب معروفة، والكسروانية يحتمل أن تكون منسوبة إلى «كسرى»، وإن كان النَّسب إليه «كسروي»، فقد يكون هذا من النسب الذي على غير قياس كقولهم في النسب إلى البحرين: بحراني.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «صنِفَانِ مَنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا. قَوْمٌ مَعَهُمْ سياطٌ كَأَذْنَابِ البَقَر يَضْ رِبُونَ بِهَا النَّاسُ. ونسَاءُ كَاسيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُميلاتٌ مَائِلاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسَنِمةَ البُخْتِ المَائِلَة، لاَ يَدْخُلُنْ الجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا. وإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيِرةٍ كَذَا وَكَذَا».

قوله ﷺ: «كاسيات عاريات» (۲۰۰).

إما كاسيات بما يغمرهن من النّعم وهن عاريات عن الشكر، وإما كاسيات بأثواب دقيقة لا تسترهن فهن كالعاريات، وإما كاسيات بكثرة الأثواب ولكن المقصود من الأثواب منعدم لكونهن باذلات ما تقي الأثواب.

\* \*

عَنْ عُبَيْد اللّهِ بَن عَبْدِ اللّهِ بَنْ عُتْبَة بَنِ مستَعُود قَالَ: أَنَّ أَمِّ قَيْس بِنْتَ مِحْصَن وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللاّتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بَنِ مِحْصَن ، أَحَد بني أسد بن خُزَيْمَة قَالَ: أَخْبَرَتْنِي

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني عشر، عند الجملة نفسها.

أَنّهَا أَتَتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبُلُغُ أَنْ يَأْكُلُ الطّعَامَ. وَقَدْ أَعُلَقَتَ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ (قَالَ يُونُسُ اعْلَقَتَ غَمَزَتَ فَهِيَ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ (قَالَ يُونُسُ اللّهِ عَلَيْهُ: «عَلاَمَه تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنّ بِهَ ذَا عُدُمُ مَنَ اللّهِ عَلَيْهُ: «عَلاَمَه تَدْغَرُنَ أَوْلاَدَكُنّ بِهَ ذَا العُودِ الهِنْدِيِّ (يَعْنِي بِهِ الكُسنَتَ) فَإِنّ فِيهِ سَبَعْهَ أَشْفَيَةٍ. مِنْهَا ذَاتُ الجَنبُ».

قوله: «يعنى به الكست»(٢١).

الكُسنت - ويقال: القُست والقُسط والقُسطس - ومنه بري وبحري: وهو العود الهندي، ومنه أبيض يقال: البحري، وهو أصناف وليس بعود البخور.

\* \*

• عَنَ ابْن عَبّاسِ وَ كَانَ يُحَدّثُ أَنّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنّي أَرَى اللّيْلَةَ فِي المَنَامِ ظُلّةً تَنَطُفُ السّمَنَ وَالعَسسَلَ. فَأَرَى النّاسَ يَتَكَفّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ. فَالمُسْتَكَثُرُ وَالمُسْتَقلِّ، وَأَرَى سَبَبًا وَأَرَى النّاسَ يَتَكَفّدُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ. فَالمُسْتَكُثُرُ وَالمُسْتَقلِّ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ. فَأَرَاكَ أَخَذُت بِهِ فَعَلَوْتَ. ثُمّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلاً، ثُمّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ وَاللّهُ فَعَلاً. ثُمّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلاً. ثُمّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلاً. ثُمّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَالَا . ثُمّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلاً . ثُمّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَالَا .

قَــالَ أَبُو بَكُر مَرْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللّهِ لِبَابِي أَنْتَ. وَاللّهِ لَتَـدَعَنّي فَلِاعَبُرَهَا». قَالَ أَبُو بَكُر: أمّا الظّلّةُ فَلاَعَبُرَهَا». قَالَ أَبُو بَكُر: أمّا الظّلّةُ فَظُلّةُ الإسلَلام وَأمّا الّذِي يُنْطُف مِنَ السّمْن وَالعَسلِ فَالقُرْآنُ. حَلاَوتُهُ وَلِينُهُ. وَأَمّا مَا يَتَكَفّفُ النّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالمُسْتَكَثْرُ مِنَ القُرْآنِ وَالمُستَقلِّ.

قوله: «والناس يتكففون منها بأيديهم»(٢٢).

يتكففون: يمدون أيديهم سائلين ليُعَطَوّا، وكذلك استكف يستتكف، ويقال: استتكفّ؛ إذا جَعَل يده على عينه ليكف شعاع الشمس.

\* \*

• عَنْ أَبِي مُوسَى رَوْكُ مَنْ النّبِي وَكَالَةُ قَالَ: «إِنّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللّهُ بِهِ عَزّ وَجَلّ مِنَ الهُدى وَالعلم كَمَثَل غَيْث أصاب أرْضًا. فَكَانَتُ مِنْهَا طَائِفَةً طَيّبة . قَبلَت المَاءَ فَأَنْبَتَت الكَلا وَالعُشْبَ الكَثير. وَكَانَ مِنْهَا أَجَادب طَيّبة . قَبلَت المَاءَ فَأَنْبَتَت الكَلا وَالعُشْبَ الكثير. وكَانَ مِنْهَا أَجَادب أَمْسَكَت المَاء فَنَفَعَ اللّه بِهَا النّاس. فَشَربُوا مِنْهَا وَسَقَوًا وَرَعَوًا . وأصاب طَائفة منها أخرى . إنّما هي قيعان لا تُمسك ماء ولا تُنبت كلاً . فَذلك مثل مَنْ فَقُه فِي دِينِ الله، وَنَفَعَه بِمَا بَعَثنيَ اللّه بِهِ، فَعَلِم وَعَلّم . وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَع بِذَلِك رَأْسًا . وَلَمْ يَقْبَل هُدَى الله الّذِي أَرْسِلت بِهِ».

قوله ﷺ: «فأنبت الكلأ»<sup>(٧٣)</sup>.

هو العشب يابسه ورطبه.

\* \*

عَنْ ابْنِ سيرينَ، قَالَ: سُئِلَ أَنْسُ بِنِ مَالِكِ: هَل خَضبَ رَسُولُ اللّهِ
 عَنْ ابْنَ لِبِنَهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشّيْبِ إِلا (قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: كَأَنّهُ يُقَلّلُهُ).
 وَقَدْ خَضبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِالحِنّاءِ وَالكَتَم.

قوله: «بالحناء والكتم» (٤٤).

زعموا أن «الكتم» نبات ببلاد الحجاز يصبغ به الأبيض أحمر، وقيل: هو الوسنَّمة وقد شددت تاؤه.

\* \*

عَنُ أَنَس بَن مَالِك عَنِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: «وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ. فَسَمَيْتُهُ بِاسْم أَبِي، إِبْرَاهِيمَ» ثُمّ دَفَعَهُ إِلَى أَمّ سَيَف امْرَأَةِ قَيْن غُلاَمٌ. فَسَمَيْتُهُ بِاسْم أَبِي، إِبْرَاهِيمَ» ثُمّ دَفَعَهُ إِلَى أَمّ سَيَف امْرَأَةِ قَيْن يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيَف وَهُوَ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيَف وَهُوَ يَنْفَخُ بِكِيرِهِ. قَد امْتَلأ البَيْتُ دُخَانًا. فَأَسْرَعْتُ المَشْيَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ . فَقُلتُ عَلَ أَبَا سَيَف أَمْسَكَ. جَاءَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ . فَقُلتُ . فَامْسَكَ. فَدَعَا النّبِي عَلَيْ بِالصّبِيّ. فَضَمّتُ إِلَيْهِ. وَقَالَ مَا شَاءَ اللّه أَنْ يَقُولَ. فَقَالَ أَنسَ لَ لَمُعَلَّ مَيْنُ يَدَي رَسُولِ اللّه عَلَيْ . فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللّه عَلَيْ . فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللّه عَلَيْ . فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللّه عَلَيْ . فَقَالَ: «تَدَمَعُ العَيْنُ وَيَحْزَنُ القلبُ. وَلاَ نَقُولُ إِلاّ مَا يَرْضَى رَبّنا . وَاللّه لِ إَبْرَاهِيمُ لَ إِنّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ».

قوله: «**وهو يكيد بنفسه**»<sup>(٥٧)</sup>.

أي: يَسنوق سياق الموت، من قولهم: «كاد» التي للمقاربة، أي: يقارب الموت، وقد يكون من «كَيد الغراب»، وهو نعيه، أي: كأنه ينعى نفسه، وقد يكون الكَيد: الذي هو القيء، إذ الحال قريبة من تلك.

• عَنْ سَعِيدِ بَن جُبَيَّر، قَالَ: قُلتُ لاِبَن عَبَّاس: إِنَّ نَوْفًا البكَالِيِّ يَزْعُمُ أنَّ مُوسَى عَلَيْكُم صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ الخَضر، عَلِيَهِ. فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوِّ اللّه. سَمِعْتُ أَبَيِّ بَنَ كَعْب يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ خَطيبًا فِي بَنِي إسْرَائِيلَ. فَسَنُئِلَ: أيّ النَّاسِ أَعْلَمُ: فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ العِلْمَ إِلَيْهِ. فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ مُوسَنَى: أَيَّ رَبِّ آكَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِل حُوتًا فِي مِكْتَل. فَحَيْثُ تَفْقِدُ الحُوتَ فَهُوَ ثُمِّ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ. (وَهُوَ يُوشَعُ بَنُ نُون). فَحَمَلَ مُوسِنَى، ﷺ حُوتًا في مكْتَل. وَانْطُلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشيَان حَتَّى أَتَيَا الصِّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوسِنَى عَلِيَّا إِمْ، وَفَتَاهُ. فَاضَطَرَبَ الحُوتُ فِي المِكْتَل، حَتَّى خَرَجَ مِنَ المِكْتَل، فَسنَقَطَ فِي البَحْر. قَالَ: وَأَمْسنَكَ اللَّهُ عَنْهُ جَرْيَةَ المَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاق فَكَانَ لِلحُوتِ سنرَبًا. وَكَانَ لِمُوسنَى وَفَتَاهُ عَجَبًا. فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أصنبَحَ مُوسنى، عليه الله فَالَ لفَتَاهُ: آتنًا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقينًا منْ سنفَرنَا هَذَا نَصَبًا- قَالَ: وَلَمْ يَنُصِبُ حَتَّى جَاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أَمِرَ بِهِ- قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذّ أُويِّنَا إِلَى الصِّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشِّيْطَانُ أَنَّ أَذْكَرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَبًا. قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِّغ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قُصَصًا - قَالَ: يَقُصَّان آثَارَهُمَا - حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُستجّى عَلَيْهِ بِثُوبِ فَستلّمَ عَلَيْهِ مُوستى، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: أنّى بأرْضِكَ السِّلاَمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسنى، قَالَ: مُوسنى بَنِي إسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمَ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلمِ مِنْ عِلمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لاَ أَعْلَمُهُ. وَأَنَا عِلَى عِلم مِنْ

عِلمَ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ. قَالَ لَهُ مُوسنَى، عَلَيْكِم: هَل أَتَّبعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلَّمَنى ممَّا عُلَّمْتَ رُشَدًا؟ قَالَ: إنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خُبِّرًا . قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنَّ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أعْصى لَكَ أَمْرًا قَالَ لَهُ الخَصْرُ: فَإِن اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْتَالنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا . قَالَ: نَعَمْ . فَانْطَلَقَ الخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَان عَلَى سَاحل البَحْر فَمَرَّتُ بهمَا سَفِينَةً. فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْل فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلوَاح السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوَمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْل، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمُ فَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. لَقَد جَئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا، قَالَ: لاَ تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرَهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. ثُمّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمُشْيِان عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلاَّمٌ يَلعَبُ مَعَ الغلمَانِ. فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ مُوسَى: أَقَتَلَتَ نَفُسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيئًا نُكُرًا. قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْنَتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: وَهَذِهِ أَشَدٌّ مِنَ الأُولَى. قَالَ: إِنْ سَائِلتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْني قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنّي عُذْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا. فَوَجَدَا فيهَا جدَارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ- يَقُولُ مَائِلُ- قَالَ الخَضِرُ بيَده هَكَذَا. فَأَقَامَهُ - قَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضيِّفُونَا وَلَمْ يُطُممُونَا، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجَرًا. قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. سَأَنَبَتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْنَتُطعْ عَلَيْهِ صَبَرًا». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى. لَوَددُتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا » قَالَ:

وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الأولَى مِنْ مُوسَى نِسنيَانًا». قَالَ: «وَجَاءَ عُصَنْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرَف السّفينَة . ثُمّ نَقَرَ فِي البَحْر . فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ : مَا نَقَصَ علمي وَعلمُكَ مِنْ علم اللّه إلا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الغُصنْفُورُ مِنَ البَحْر ». قَالَ سَعيد بُن جُبَيْر : وَكَانَ يَقُرأ : «وَكَانَ أَمَامَهُمُ مَلك يَأْخُذُ كُلٌ سَفِينَة صَالِحَة غَصَبًا ». وَكَانَ يَقُرأ : «وَأَمّا الغُلاَمُ فَكَانَ كَافرًا».

قوله: «أحمل حوتا في مكتل »<sup>(٢٦)</sup>.

المُتل: وعاء كالزَّبيل والقُفَّة/، وقد قيل: يسع خمسة عشر صاعًا.

[ \$ \$ / ظ]

عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ وَ إِنَّ النَّاسِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي. وَإِنِّ النَّاسَ سَيكَثُرُونَ وَيَقلِّونَ. فَاقَبَلُوا مِنْ مُحْسنِهِم وَاعَفُوا عَنْ مُسيئِهِم ».

قوله ﷺ: «ا**لأنصاركرشي وعيبتي**» (٧٧).

أي: جماعتي وموضع سري، وكرّش الرجل: جماعته، وكانت العرب تسمي الأزد وعبد القيس: «الكرّشين» لكثرة الملتصقين بهما، وكرش الرجل أيضًا: عياله، ويقال: «هم كرش منثورة»، أي: أولاد صغار، ونثرت المرأة للرجل كرشها وبطنها: إذا أكثرت أولاده، والكرش لما يجتر من الحيوان كالمعدة للإنسان، ويقال: كرش وكرّش.

\* \*

عَنْ جَابِر عَالَىٰ قَالَ: اقْتَتَلَ غُلاَمَانِ (غُلاَمٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ وَغُلاَمٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ وَغُلاَمٌ مِنَ الْأَنصَارِيّ: الْأَنصَارِ) فَنَادَى اللَّهَاجِرُ أو اللَّهَاجِرُونَ: يَالَ اللَّهَاجِرِينَ وَنَادَى الأَنْصَارِيّ: يَالَ الأَنْصَارِ فَنَا وَيَ الْمُلَا يَالَ الأَنْصَارِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَعَالَ: «مَا هَذَا؟ دَعْوَى أَهْلَ الجَاهِلِيّة (١) قَالُوا: لاَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ إلا أَنّ غُلاَمَيْنِ اقْتَتَلاَ فَكَسَعَ الجَاهُمُ الاَّخَرَ. قَالَ: «فَلاَ بَأْسَ. وَليَنْصُرُ الرّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظُلُومًا. إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَيَنْهَهُ، فَإِنّهُ لَهُ نَصَرٌ. وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلَيَنْصُرُهُ».

قوله: «فكسع أحدهما الآخر»(٧٨).

ضربه على مؤخَّره.

\* \*

عَنْ أَنُس بَن مَالِكِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ خَارِجَيْن مِنَ الْسَهِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَتَى الْسَهْجِد. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَتَى السّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا أَعَدَدَت لَهَا؟» قَالَ: فَكَأَن الرّجُلَ السّتَكَانَ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَعَدَدَت لَهَا كَبِيرَ صَلاَةٍ وَلاَ صِيامٍ وَلاَ صَدَقَة وَلَكِنّي أَحِب اللّه وَرَسُولَهُ. قَالَ: «فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

قوله: «وكأن الرجل استكان» (٢٩).

أي: خضع وتذمم، يقال: استكان يستكين استكانة.

\* \*

وَثَبَتَتِ الحُجّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقُلْتُ: بَل شَيَّءٌ قُضِيَ علَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَقَالَ: فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا. وَقُلْتُ: كُلِّ فَقَالَ: أَفَلاَ يَكُونُ ظُلُمًا؟ قَالَ: فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا. وَقُلْتُ: كُلِّ شَيَّءٍ خَلَقُ اللهِ وَمِلِكُ يَدِهِ. فَلاَ يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. فَقَالَ لِي: يَرْحَمُكَ اللهُ إِنِّي لَمْ أَرِدْ بِمَا سَأَلتُكَ إِلاَّ لأَحْزِرَ عَقَلَكَ. إِنْ رَجُلَيْن مِنْ مُرزَيْنَةَ أَتَيَا رَسُولَ الله عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَر قَدْ سَبَقَ، اليَوْمَ، وَيَكَدَحُونَ فِيهِ، أَشَيَّةٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَر قَدْ سَبَقَ، اليَّوْمَ، وَيَكَدَحُونَ فِيهِ، أَشَيَّةٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَر قَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيهُمْ، وَتَبَتَتِ الحُجّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ اللهِ عَزْ وَجَلّ: ﴿ وَنَفُس وَمَا سَوّاهَا فَأَلهُمَ هَا فُجُ ورَهَا وَتَقَوْهَا وَتَقُواهَا ﴾».

قوله: «ما يعمل النّاس اليوم ويكدحون» (^^).

الكدح: السعي والكد والعمل، يقال: منه كدح يكُدَح كَدَحًا، و[وأما قولهم:](أ) في وجه كدوح»؛ أي: خدوش ليس من هذا.

\* \*

• قوله على الله على كنز من كنوز الجنة (١٠) (١٠).

الكَنْز: ما يدخر عدة كالمال المدفون، وقد كَنَزْتَه أكنزه، واكتنز الشيء: اجتمع، وناقة كناز - بكسر الكاف - أي: مجتمعة اللحم، والكناز - بفتح الكاف -: جمع التمر، وقال بعضهم: بكسر كافه.

\* \*

<sup>(</sup>أ) زيادة للسياق.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (اربعوا).

• عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسنَعُودِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْلُكُ للهِ، وَالْحَمْدُ للّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاّ اللّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ» قَالَ الحَسنَنُ: فَحَدّتَنِي الزّبِيدُ أَنّهُ حَفِظً عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذَا: «لَهُ اللّهُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللّيْلَةِ. اللّهُمَّ أَسْأَلُكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللّيْلَةِ. وَثَمْر مَا بَعْدَهَا، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَبرِ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي التَّارِ وَعَذَابٍ فِي التَّارِ وَعَذَابٍ فِي التَّارِ وَعَذَابٍ فِي التَّبْرِ».

قوله ﷺ: «ومن سوء الكبر» (٨٢).

بفتح الباء، وقد روي بسكونها، والمعروف الأول.

\* \*

عَنْ صَفُوانَ بَنِ مُحۡرِزِ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لابِنِ عُمَرَ: كَينَفَ سَمِعۡتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَنَفَهُ. فَيُقُولُ: «يُدَنَى المُؤَمِنُ يَوْمَ القَيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزْ وَجَلّ. حَتّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ. فَيُقُولُ: «يُدُنُوبِهِ. فَيَقُولُ: هَلَ تَعۡرِفُ؟ فَيَقُولُ: هَلَ تَعۡرِفُ؟ فَيَقُولُ: ايْ رَبِّ الْعَرِفُ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرَبُّهَا عَلَيْكَ فِي الدّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ. فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمّا الكُفّارُ وَالمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الخَلاَئِقِ: هَوُلاَءِ الذينَ كَذَبُوا عَلَى اللّه».

قوله ﷺ: «فيضع عليه كنفه»(٨٢).

أي: ستره وعفوه وعطفه، وقال أحد المصحفين: «كتفه»، وليس بشيء.

● قوله ﷺ: «وليأتين عليها يوم وهو كظيظ»(الاله).

أي: مليء مزدحم فيها، يقال: كَظَّه الشراب وغيره: إذا ملأه، وكظيظ. فعيل، وفعيل يقع للمذكر والمؤنث بلفظ واحد؛ فلذلك قال: وهو كظيظ.

\* \*

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِلْتُكُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «التَّاتُ اوُّبُ مِنْ الشِّيْطَان. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَليَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ».

قوله ﷺ: «فليكظم ما استطاع»(٥٥).

أي: فليمسك، والكظم: الحبس والإمساك، والكظم: غلق الباب، وكَظُم البعير يَكُظِم كُظومًا: إذا أمسك عن الجرة. (ب)

\* \*

● قوله: «يبرئ الأكمه»<sup>(ج) (٨٦)</sup>.

هو الذي خلق أعمى، يقال: منه كَمِه يَكُمُه كَمَهًا.

\* \*

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لاَ تَكَتُبُوا عَنِي.
 وَمَنْ كَتَبَ عَنِي غَيْرَ القُرآنِ فَلْيَمْحُهُ. وَحَدِّثُوا عَنِي، وَلاَ حَرَجَ. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ (قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ: - مُتَعَمِّدًا) فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ».

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (وولت حذاء).

<sup>(</sup>ب) جاء بالأصل: (الحرة) بالحاء المهملة، راجع «لسان العرب» مادة (جرر).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السابع، الحديث قبل الأخير، عند قوله: (فأمر بالأخدود).

قوله ﷺ: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه »(٨٠).

وقد قال على على حديث آخر: «اكتبوا لأبي شاه» (١) (١٨٠)؛ يحتمل أن الحديث الأول منسوخ بالآخر، ويحتمل أن يكون النهى عن ذلك أن لا يكتب الحديث مع القرآن في شيء واحد فيختلط على الناس، ويحتمل أن يكون ذلك إرادة أن يحفظه الناس فإنهم إن كتبوه جاز لهم أن يُرتجئوه يوما آخر فربما وقع التفريط فلم يحفظ.

\* \*

### • قوله: «وأعظم كفل في الركب» (ب) (٨٩).

بكسر الكاف وسكون الفاء؛ وهو الكساء ونحوه يدار حول سنام البعير يكتفل به الراكب مخافة السقوط، والكفل في غير هذا: الذي لا يثبت على الخيل.

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الحج، برقم (١٣٥٥)، من حديث أبي هُريَرَةَ قَالَ: لَمّا فَتَحَ اللّهُ عَزِّ وَجَلِّ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ مَكّةً. قَامَ فِي النّاسِ فَحَمدَ اللّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ. ثُمّ قَالَ: «إِنّ اللّهَ حَبَسَ عَنْ مَكّةَ الفيلَ. وَسَلّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمنِينَ. وَإِنّهَا لَنْ تَحِلِّ لأَحَد كَانَ قَبْلِي. وَإِنّهَا لَنْ تَحِلِّ لأَحَد بَعْدي. فَلاَ يُنفّرُ عَلَى فَاللَهُ مَبْلِي. وَإِنّهَا أُحِلِّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار. وَإِنّهَا لَنْ تَحِلِّ لأَحَد بَعْدي. فَلاَ يُنفّرُ عَيْدُهُا. وَلاَ يُحَلِّ سَاقطَّتُهَا إِلاّ لِمُنْشِد. وَمَنْ قُتِل لَهُ قَتِيلٌ فَهُو مَيْدُهُا. وَلاَ يَحِلُّ سَاقطَّتُهَا إِلاّ لِمُنْشِد. وَمَنْ قُتِل لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بخيْر النّظَريُن. إِمّا أَنْ يُفْذَى وَإِمّا أَنْ يُقْتَلَى شَقَالَ العَبّاسُ: إِلاّ الإِذْخِرَ. يَا رَسُولَ بخيْر النّظَريُن. إِمّا أَنْ يُفْدَى وَإِمّا أَنْ يُقْتَلَى وَقَالَ اللّهِ عَلَيْد (إلاّ الإِذْخِرَ. يَا رَسُولَ الله عَلَيْ (الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله الله عَلَى الله وَالله عَلَيْ الله وَقَالَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، الحديث الأخير من الباب.

 • قوله: «نحن نجىء يوم القيامة على كذا وكذا انظر أي: ذلك فوق ا**لن**اس، (۱) (۹۰).

وفي رواية «عن» مكان «على»، هذا حديث ذكره محمد بن جرير في تفسيره فقال: «**يترقى محمد وأمته على كوم فوق الناس**»<sup>(٩١)</sup>، وفي [ ه ٤ / و ] حديث آخر: « **فأكون أنا وأمتى/ على تل** »<sup>(٩٢)</sup>، والتل والكوم بمعنى واحد .

وذكره ابن أبي خيثمة فقال: «تحشر أمتي على تل»، والجديث إنما هو: «نحن نجىء يوم القيامة على كوم فوق الناس أو على تل فوق الناس» فنسى الذي أخذ عنه مسلم أو مسلم لفظة: «كوم أوتل»، أو أشكل عليه، وبقي معناه في النفس فكني عنه بكذا وكذا على ما جرت به العادة في الكلام، ثم قال بعده: «انظر» تنبيها للمخاطب على أن كذا وكذا كناية عن شيء آخر، ثم نبه على معنى الشيء الذي هو في نفسه بقوله: «أي فوق الناس»(٩٣) ليدل على أنه مرتفع وأن معناه ذلك، وهذا من مسلم - رحمه الله - تحرِّ وإتقان في الرواية، ثم غلط الرواة فيه وتخيلوا أن تلك الألفاظ المزيدة من متن الحديث حتى عاب به مسلما قوم وحملوا عليه، وكثير من الناس يبدلون فيه «أي» المخففة التي للتفسير في قوله: «أي: ذلك» بأي: المشددة التي للاستفهام، وتبديلها بها مما يزيد في الغلط.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (ويذهب حراقة).

هوامـش البـابالرابـع عشر

#### هوامش حرف الكاف:

- (۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، برقم (۸)، والترمذي برقم (۲۱۱۰)، وأبو داود، برقم (٤٦٩٥).
- (۲) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم (۲۰)، والبخاري، برقم (۱۲۵)، والترمذي، برقم (۱۲۵)، وابن ماجة برقم (۱۷۸۳)، وأبو داود، برقم (۱۷۸۶).
- (٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا، برقم (١٥٦)، وأحمد في مسنده (٣/ ٢٨٤).
  - (٤) أخرجه مسلم، وغيره، وقد تقدم في الباب الأول.
- (٥) أخرجه مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، برقم (١٦١٩)، والبخاري، برقم (٢٩٥٥)، والترمذي، برقم (٢٠٩٠)، وأبو داود، برقم (٢٩٥٥).
  - (٦) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم في الباب الأول، برقم (١٠).
- (٧) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، برقم (١٦٩)، والبخاري برقم (٥٩٠٢)، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (٤٣٠)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٢)، وابن منده في الإيمان، برقم (٧٣٧).
- (٨) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، برقم (١٧٢)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٣٥٠)، والنسائي في الكبرى برقم (١١٢٤)، وابن منده في الإيمان، برقم (٧٤٠).
  - (٩) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى، برقم (٢٨٢ / ١٧٤).
- (١٠) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم، برقم (١٠٠)، والبخاري، برقم (٤٨٧٨)، وابن ماجة، برقم (١٨٦)، والدارمي، برقم (٢٨٢٢).
- (۱۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، برقم (۱۸۲)، والبخارى، برقم (۸۰۲).

- (۱۲) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، برقم (۱۸۳)، والبخاري، برقم (۷٤٤٠).
- (١٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خروجًا، برقم (١٨٧)، والبخاري، برقم (١٥٧١)، وأحمد في مسنده، (١/ ٤١٠)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٤٩٨٠)، والطبراني في الكبير، برقم (٩٧٧٥).
- (١٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨٠)، والترمذي، برقم (٣١٦٣)، وابن ماجة برقم (٢٩٧).
- (١٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، برقم (١٨٣)، والبخارى، برقم (٧٤٤٠).
- (١٦) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، برقم (٢٢٨)، وأحمد في مسنده، (١/ ٦٧).
- (۱۷) أخرجه النسائي، برقم (٤٦١٩) وأبو داود، برقم (١٤٢٠)، ومالك، برقم (٢٧٠)، والدارمي برقم (١٥٧٧).
- (۱۸) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ برقم (۲۳۵)، والبخارى، برقم (۱۸۲)، والدارمي، برقم (۲۹۶).
- (١٩) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، برقم (١٩) (٢٥١)، والترمذي، برقم (٥١)، والنسائي، برقم (٢٤٣)، وابن ماجة برقم (٤٢٧).
  - (٢٠) أخرجه مسلم، وقد تقدم، برقم (١٢١٠)، فراجعه.
- (۲۱) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب صفة الأذان، برقم (۳۷۹)، والنسائي، برقم (۲۱۹)، وأبو داود، برقم (۵۰۰)، وابن ماجة، برقم (۷۰۹).
- (۲۲) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب، برقم (٤٩٠)، والبخاري، برقم (٨١٢)، وأبو داود، برقم (٨٨٨)، وابن ماجة، برقم (٨٨٤).
- (٢٣) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، برقم (٢٠١٢)، والبخاري، برقم (٣٣١٦)، وأبو داود، برقم (٣٧٣٣).

- (۲٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨٠)، والترمذي، برقم (٣١٦٣)، وأبو داود، برقم (٤٣٥)، وابن ماجة، برقم (٦٩٧).
- (٢٥) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء، والصبح في جماعة، برقم (٦٥٧)، والترمذي، برقم (٢٢٢)، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (١٤٦٧)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (١٢٧٦).
- (٢٦) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٣٦) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بالقم (٣٨٠)، وأبو داود، برقم (٩٨٠). وابن ماجة، برقم (٩٨٠).
- (۲۷) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مـرض، برقم (۷٤٦)، والدارمي، برقم (۱٤٧٥)، وابن خـزيمة في صحيحه، برقم (۱۰۷۸)، وأحمد في مسنده، (۲/ ۵۳).
- (٢٨) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، برقم (٢٨))، ومالك، برقم (١٩٧٧)، والدارمي، برقم (١٦٧٢)، وأحمد في مسنده، (٥/ ٣٧٧)، والطبراني في الكبير، برقم (٥٥٩)، والبخاري في الأدب المفرد، برقم (١٦٢).
- (٢٩) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم، والفطر في شهر رمضان للمسافر، برقم (١١١٤)، والترمذي، برقم (٧١٠)، والنسائي، برقم (٢٢٦٣).
  - (٣٠) أخرجه البخاري، برقم (٤٩٢).
- (٣١) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، برقم (٨٤٧) والبخاري، برقم (٩٠٣)،
- (٣٢) أخرجه مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي رَبِي الله برقم (٩٠٧)، والبخاري، برقم (٥١٩). والنسائي، برقم (١٤٩٣)، ومالك، برقم (٤٤٥).
- (٣٣) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، برقم (٩٤١)، والبخاري، برقم (١٨٩)، والنسائي، برقم (١٨٩٩).
- (٣٤) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة، برقم (٩٤)، والبزار في مسنده، برقم (٣٩٥)، وأحمد في مسنده (٥/ ١٥٢).

- (٣٥) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام، إذا عرض له عذر من مرض، برقم (٤١٨)، والبخاري، برقم (٦٨٣)،
- (٣٦) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، برقم (٣٦). والنسائي، برقم (٢٥٥٤).
- (٣٧) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، برقم (٣٧). وأحمد في مسنده (٣/ ١٥٧)، والنسائي في الكبرى، برقم (٨٦٣٦).
- (٣٨) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم (١٠٦٤)، والبخاري، برقم (٧٤٣١)، والنسائي، برقم (٤١٠١) وأبو داود برقم (٤٧٦٤).
- (٤٠) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، برقم (١١٠٣)، والبخاري، برقم (١٩٦٦)، من حديث أبي هريرة، وأخرجه النسائي، برقم (٧٦٢)، والبخاري برقم (٧٦٦)، وأبو داود، برقم (١٣٦٨)، من حديث عائشة.
- (٤١) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، برقم (١٩٤٤)، والبخاري، برقم (٢٣١٣)، والنسائي، برقم (٢٣١٣)، والدارمي، برقم (١٧٠٨).
- (٤٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، برقم (١٢٥٨)، والبخاري، برقم (٤٢٩٠).
- (٤٣) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت وَاللهُ بِهِ المُحاوي في شرح معاني الآثار، برقم (٢٤٩٠)، من حديث ابن عمر.
- (٤٤) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، برقم (٢٩٢٠)، بلفظ يكرهون، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه، برقم (٢٩٢٠)، لكن أخرجه الضياء في المختارة بلفظ "يكهرون" برقم (٢٧١).
- (٤٥) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، برقم (٥٣٧)، والنسائي، برقم (١٢١٨)، وأبو داود برقم (٩٣٠)، والدارمي، برقم (١٥٠٢).

- (٤٦) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، برقم (١٣٤٣)، والترمذي برقم (٣٤٣٩)، والنسائي، برقم (٣٤٩٨)، وابن ماجة برقم (٣٨٨٨).
- (٤٧) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، برقم (١٤٠٨)، بلفظ "لتكتفئ صحفتها" والنسائي، برقم (٣٢٣٩).
  - (٤٨) أخرجه الترمذي، برقم (١١٩٠)، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (٣٢٩٠).
- (٤٩) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، برقم (١٩٣٧)، والبخاري، برقم (٣١٥٥)، والنسائي، برقم (٤٣٣٩)، وابن ماجة برقم (٣١٩٢).
- (٥٠) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمته، ثم يتزوجها، برقم (٥٠) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمته، ثم يتزوجها، برقم (١٣٦٥)، والبخاري، برقم (٢٩٤٥)، والترمذي، برقم (١٥٥٠).
- (٥١) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، بالذهب والورق، برقم (١١٧/ ١٥٤٧)، والبخاري، برقم (٢٣٢٧)، والنسائي، برقم (٣٨٦٢)، وأبو داود، برقم (٣٤٠١). وابن ماجة، برقم (٢٤٥٨).
- (٥٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، برقم (١٢٥٣)، والبخاري، برقم (٢٤٦٣)، وأبو داود، برقم (٣٦٣٤)، وابن ماجة، برقم (٢٣٣٥).
- (٥٣) أخرجه مسلم، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، برقم (١٦١٦)، والبخاري، برقم (١٦١٦).
- (٥٤) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم (١٦٢٨)، والبخاري، برقم (٢٦٢٦)، والترمذي، برقم (٢١١٦)، والنسائي، برقم (٣٦٢٦)، وأبو داود، برقم (٢٨٦٤).
- (٥٥) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب بيان إثم من سن القتل، برقم (١٦٧٧) والنسائي، برقم (٢٦٧٧)، والنسائي، برقم (٣٩٨٥).

- (٥٦) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم (١٦٩٢)، وأبو داود، برقم (٤٤٢٢)، والدارمي، برقم (٢٣١٦).
- (٥٧) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم (٥٧). (١٦٩٥)، وأبو داود، برقم (٤٤٤٢٩).
- (٥٨) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء، برقم (٢٥٠٣)، والبخاري، برقم (٤٢٣١).
- (٥٩) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة من غزوة بدر، برقم (١/ ٣٠)، والترمذي، برقم (٣٠٨١)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٠) وأبو عوانة في مسنده، برقم (٦٦٩٢).
- (٦٠) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد السير، باب في غزوة حنين، برقم (١٧٧٥)، والنسائي في الكبرى، برقم (٨٦٥٣)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٨٠٤٩)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٤٧٤٨).
- (٦١) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة برقم (١٧٨٠)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٤٧٦٠)، وأحمد في مسنده (٢/ ٥٣٨).
- (٦٢) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم (٦٢).
- (٦٣) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد، والخروج في سبيل الله، برقم (٦٣٦). والبخاري برقم (٢٣٧).
- (٦٤) أخرجه الطبراني في الكبير، برقم (٣٢٦)، وذكره الهيثمي في المجمع (٦/ ١٣٩)، وأصله مخرج في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري، برقم (٣٠٤٣)، ومسلم، برقم (١٧٦٨)، لكن اللفظ لفظ الطبراني.
- (٦٥) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، برقم (١٩٣٥)، وأبو عوانة وأبو داود برقم (٣٨٤٠)، وأبن حبان في صحيحه، برقم (٣٢١٥)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٧٦١٨)، وأحمد في مسنده،
- (٦٦) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم (١٩٦١) والترمذي، برقم (١٩٦١)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٧٨٢١)، وأحمد في مسنده (٤/ ٢٨٧)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (١٦٦١).

- (٦٧) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بها، برقم (٦٠١)، والبخاري، برقم (٤٤٧٨)، والترمذي، برقم (٢٠٦٧)، وابن ماجة، برقم (٣٤٥٤).
- (٦٨) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب فضل الأسود من الكباث، برقم (٢٠٥٠)، والبخارى، برقم (٣٤٠٦).
- (٦٩) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، برقم (٢٠٦٤).
- (۷۰) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، برقم (٢١٢٨).
- (۷۱) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست، برقم (۷۱) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست، برقم (۲۲۱٤).
- (۷۲) أخرجه مسلم، كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا، برقم (۲۲٦٩)، والبخاري، برقم (۲۲۹۹)، وابن ماجة، برقم (٣٩١٨)،
- (٧٣) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث به النبي رقم (٧٣). (٢٢٨٢)، والبخاري، برقم (٧٩).
- (٧٤) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب شيبه ﷺ برقم (٢٣٤١)، والبخاري، برقم (٣٤٤). (٣٩٢٠).
- (٧٥) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال، برقم (٢٣١٥)، وأبو داود، برقم (٣١٢٦)، والبخارى، برقم (١٣٠٣).
- (۷٦) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه برقم (۲۳۸۰)، والترمذي، برقم (۳۱٤۹).
- (۷۷) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأنصار ـ رضي الله تعالى عنهم ـ برقم (۲۵۱۰)، والبخاري، برقم (۳۸۰۱)، والترمذي، برقم (۳۹۰۷).
- (۷۸) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، برقم (۲۸۱)، والبخاري، برقم (٤٩٠٧).

(٧٩) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب، برقم (٧٩) . (٢٦٣٩)، والبخاري، برقم (٧١٥٣).

- (٨٠) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، برقم (٨٠) (٢٦٥٠)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٦١٨٢)، وأحمد في مسنده (٤/ ٢٨٥٤)، والطبراني في الكبير، برقم (٥٥٧).
- (۸۱) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، برقم (۲۷۰٤)، والبخاري، برقم (۲۲۰۵)، وأبو داود، برقم (۲۷۰۵)، وابن ماجة، برقم (۳۸۲٤).
- (۸۲) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، برقم (۲۷۲۳)، والترمذي، برقم (۳۳۹۰) وأبو داود، برقم (۵۰۷۱).
- (۸۳) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله، برقم (۸۳) (۲۷٦۸)، والبخاري، برقم (۲۷۲۸).
- (٨٤) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب برقم (٢٩٦٧)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٧١٢١)، وأحمد في الأوسط، برقم (٢٦١٣)، وأحمد في مسند، (٤/ ٢٦١٤).
- (٨٥) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس وكراهة التثائب، برقم (٢٩٩٤)، والترمذي، برقم (٣٧٠)، عن أبي هريرة وأخرجه أبو داود، برقم (٥٠٢٦)، من حديث أبى سعيد الخدري.
- (۸٦) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر، والراهب والغلام، برقم (۲۰۰۵) وابن حبان في صحيحه، برقم (۸۷۳)، وانسائي في الكبرى، برقم (۱۱۲۲۱)، وأحمد في مسنده (٦/ ١٦، ١١).
- (۸۷) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم، برقم (٢٦٦٥)، والدارمي، برقم (٤٥٠)،
- (۸۸) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، وخلالها وشجرها، ولقطتها، برقم (١٣٥٥)، والبخاري، برقم (٢٤٣٤) والترمذي، برقم (٢٦٦٧)، وأبو داود، برقم (٣٦٤٩).

- (٨٩) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم (٣٠١٤).
- (٩٠) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (١٩١)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٣٦٣) وأحمد في مسنده (٣/ ٣٤٥)، والطبراني في الأوسط، برقم (٩٠٧).
  - (٩١) أخرجه الطبرى في تفسيره (١٥/ ١٤٧).
- (٩٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ١٤٦)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٩٢) أخرجه الطبراني في الأوسط، برقم (٣٣٨٣)، والطبراني في الأوسط، برقم (٣٧٩٧)، وأحمد في مسنده، (٣/ ٤٥٦).
- (٩٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (١٩١)، وتقدم قريبًا.

\* \* \*

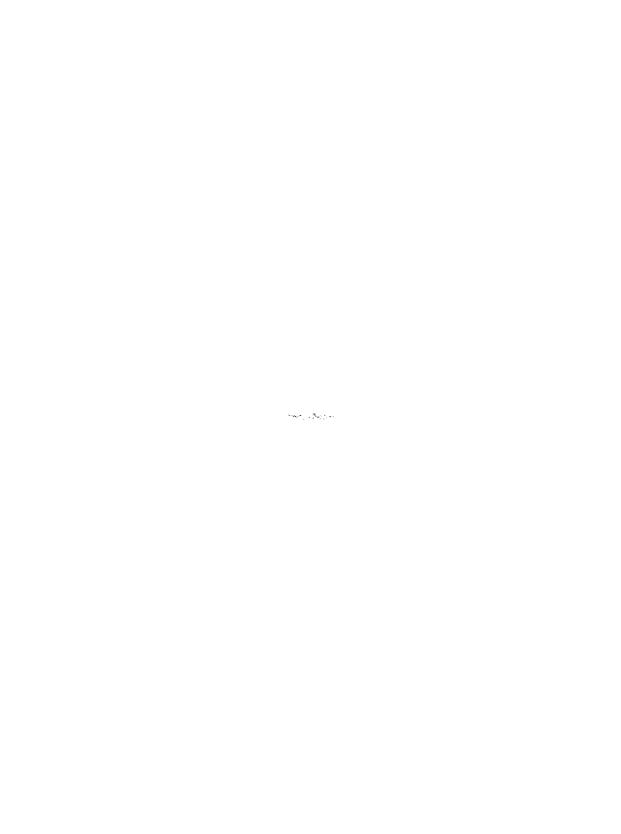

# الباب الخامس عشر

حرفاللام

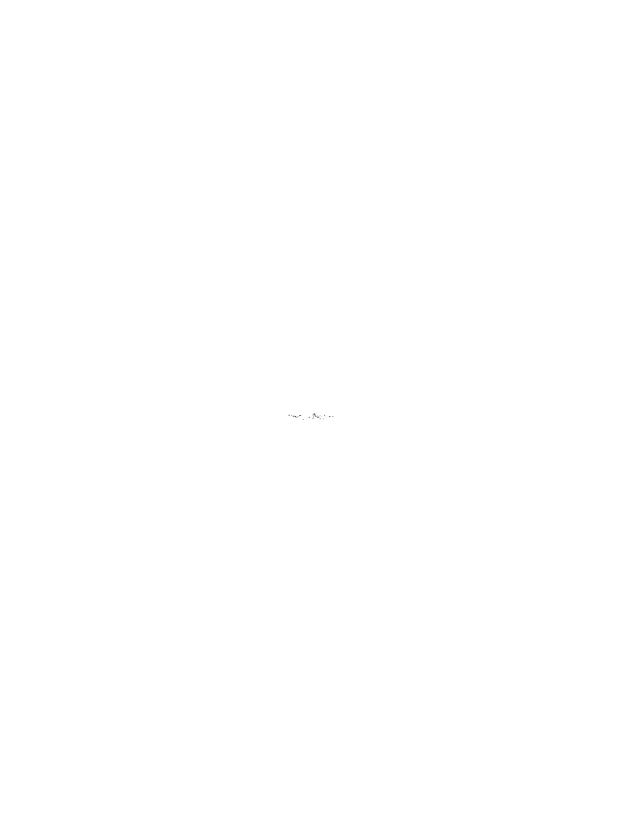

#### حرفاللام

• قوله: «في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها »(أ)(¹).

أي: يلف.

\* \*

• عَنْ مُعَاذِ بَنِ جَبَلِ رَعِيْكُ؛ قَالَ: كُنْتُ رِدِفَ النَّبِيِّ عَيْكِةٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُؤَخِرَةُ الرَّحْلَ - فَقًالَ: «يَا مُعَاذَ بَنَ جَبَلِ (»، قُلتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بَنَ جَبَل (»، قُلتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بَنَ جَبَل (»، قُلتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بَنَ جَبَل (»، قُلتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَل تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟»، قَالَ: هَلَا مُعَاذَ بَنَ جَبَل (»، قُلتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «فَالَ: «يَا مُعَاذَ بَنَ جَبَل (»، قُلتُ: لَبَيْكَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بَنَ جَبَل (»، قُلتُ: لَبَيْكَ يُسْرَكُوا بِهِ شَيْئًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بَنَ جَبَل (»، قُلتُ: لَبَيْكَ رَسُولُ اللَّه وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَل تَدْرِي مَا حَقُّ العَبادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هَل تَدْرِي مَا حَقُّ العَبادِ عَلَى اللَّه إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟»، قَالَ: هَلَتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ عَلَى الْكَبُونَ «أَنَ لاَ يُعَلِيُهُ وَالَ يُعْلِيدُ وَاللَ يُعْبَلُهُمْ».

قوله: «**لبيك**»<sup>(۲)</sup>.

إما مصدر منصوب كحنانيك ودواليك، كان أصله «لبًّا»، ثم ثُنِّي، ومعناه: إما إجابة بعد إجابة، من لبى يلبي، أو إقامة بعد إقامة على طاعتك، من قولهم: «أَلَبَّ بالمكان ولَبَّ»: إذا أقام به، أو توجهًا لك بعد

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم (١).

توجه بما تحبه، من قولهم: «دار فلان تُلب داري»، أي: تواجهها، أو محبة بعد محبة، من قولهم: «امرأة لبة»: إذا اشتد حبها لولدها، أو إخلاصا بعد إخلاص، من قولهم: «حسنبُّ لُبَاب»، أي: خالص.

وإما اسم غير مثنى أبدل من بائه كما فعلوا في تقنيت، أو انقلبت ياؤه عن ألف كما فعلوا في: عليك ولديك لاتصال كاف الخطاب والمبدوء<sup>(1)</sup> به قول الخليل، والثاني قول يونس، وقال الحربي: الإلباب: القرب، ويكون الطاعة والخضوع من قولهم: «أنا ملب بين يديك»، أى: خاضع.

\* \*

● قوله: «فقدم ابن مسعود ﷺ فنزل بقناة»(٢)(١).

قناة: واد من أودية المدينة، وربما قالوا: «وادي قناة»؛ فتكون قناة السما للموضع.

\* \*

عَنْ جَابِرِ بِن عَبِّدِ اللَّهِ عَضَّ قَالَ: شَهِدَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الصَّلاَة يَوْمَ العيد. فَبَدَ اللهِ الصَّلاَة فَبُلَ الخُطِّبَة بَغَيْرِ أَذَان وَلاَ إِقَامَة . ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَل. فَأَمَرَ بِتَقَوى اللَّهِ . وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِه . وَوَعَظَ النَّاس. مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَل. فَأَمَرَ بِتَقَوى اللَّه . وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِه . وَوَعَظَ النَّاس. وَذَكَّرَهُمْ . ثُمَّ مَضَى . حَتَّى أَتَى النِّسَاء . فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ . فَقَالَ عَلَيْ : «وَكَرَّمُنَ . فَقَالَ عَلَيْ : «قَالَ عَلَيْ النِّسَاء وَمَثَ المَرَأَةُ - مِنْ سِطَة النِّسَاء وَمَتَ المَرَأَةُ - مِنْ سِطَة النِّسَاء سَفَعَاء الخَدَّيْن - فَقَالَتُ : لَم يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ عَلِي : «الأَنَّكُنَّ تُكُثِرُنَ العَشيرَ» قَالَ: فَجَعَلنَ يَتَصَدَّقُنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ . يُلقينَ في الشَّكَاة . وَتَكُفُرُنَ العَشيرَ»، قَالَ: فَجَعَلنَ يَتَصَدَّقُنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ . يُلقينَ في

<sup>(</sup>أ) في الأصل: (والمبدأ).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السابع، برقم (٥).

ثُونِ بِلال مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخُوَاتِمِهِنَّ.

قوله: «**لأنكن تكثرن اللعن**»<sup>(أ) (<sup>1)</sup>.</sup>

أصل اللعن عند العرب: الطرد والبُعد، وضلان لعين، أي: طريد لتمرده.

\* \*

عَن المِقْدَادِ ابن الأسلودِ وَ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنَ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكُفَّارِ، فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدِيّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا. ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لله، أَفَاقْتُلُهُ يَا رَسُولَ الله فَقَطَعَهَا. ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لله، أَفَاقْتُلُهُ يَا رَسُولَ الله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «لاَ تَقْتُلُهُ» قَالَ فَقُلتُ: يَا رَسُولُ الله إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي. ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا. أَفَاقَتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله إِنَّهُ قِنْ لَا تَقْتُلُهُ وَإِنَّ قَتَلتَهُ فَإِنْ قَتَلتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ. وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ. وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ. وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ كَلِمَتَهُ البِّي قَالَ».

قوله: «ثم لاذ مني بشُجرة»<sup>(٥)</sup>.

معناه: لجأ إليها واستتر بها، يقال منه: لاذ يلوذ لَوْذًا ولياذًا، ولاوذ القوم مُلاوذَة ولواذًا.

\* \*

قوله ﷺ: «ثم لأمه»<sup>(ب) (۱)</sup>.

يعني: القلب، أي: جمع مُفَرَّقه وضم أجزاءه وشده، وقال بعض

<sup>(</sup>أ) في النسخ المطبوعة لصحيح مسلم: (تكثرن الشكاة)، وقد اعتمد الخضراوي على روايات عدّة لصحيح مسلم، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في المقدمة، والله أعلم. (ب) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (أثر ذلك المخيط).

اللغويين: «لأم» إذا كان مفترقًا، و«لمَّ» إذا جمع ما لم يجمع من قبل، وهذا يحكى على هيئته.

\* \*

قوله: «ثنية هرشي أو لفت »<sup>(٧)</sup>.

يروى بفتح اللام وسكون الفاء وهذه أشهرها، وهي ثنية بين مكة والمدينة.

\* \*

● قوله ﷺ في عيسى عَلَيْهِ: «له لمة كأحسن ما أنت راء من اللّمم» (أ\(^).

اللمم جمع «لمَّة»: وهي شعر فوق الوَفّرة/ ودون الجُمَّة سميت بذلك لإلمامها بالكتفين.

[٥٤/ظ]

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابق، عند قوله: (عند الكعبة).

### ● قوله: «قاعدا على لبنتين»(أ) (¹).

اللَّبِنة: الطوبة يبنى بها، وجمعها «لبن»، وقالوا: لِبَّنَة ولِبَنُّ؛ حكاه يعقوب، ولبنة الثوب - بكسر اللام - وجمعها «لبن».

#### \* \*

## • قوله: «وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بقباء»(ب) (۱۰).

«ألقى» هاهنا بمعنى حل ونزل، وأصله: أن العرب كانت تستعمل العصا تتوكأ عليها وتستعين بها في السير، فكانوا يقولون لمن حل: قد ألقى عصا السير. وكثر في كلامهم حتى قيل لمن حل ولم يكن له عصى، ثم كثر حتى قالوا: ألقى. ولم يذكروا عصى، ويحتمل أن يريد: ألقى رحله، أو ألقى هُبة السير. والله أعلم.

#### \* \*

عَنۡ أبِي هُرَيۡرَةَ وَعُلِّى انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِی قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمۡ إِذَا قَامَ يُصِلِّي جَاءَهُ الشَّيۡطَانُ فَلَبَسَ عَلَيۡهِ، حَتَّى لاَ يَدۡرِي كَمۡ صَلَّى. فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمۡ، فَليَسنَجُدُ سَجۡدَتَيۡنِ وَهُو جَالِسٌ ».

### قوله ﷺ: «جاءه الشيطان فلبس عليه»(١١).

أي: خلط عليه، يقال: لبس عليَّ الأمر يَلْبَسه لَبُسًا خلطه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ (الأنعام: ٨٢)، ولبِست الثوب ألبَستُه لُبُسًا ولِباسيًا.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (ولقد رقيت).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الرابع، عند قوله: (ثامنوني).

عَنْ عَائِشَةَ وَعَيْهِ؛ أَنَّ نِسِنَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصِلِّينَ الصَّبِّعَ مَعَ النَّبِيِّ
 عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مُتَلَفِّعاتِ بِمُرُوطِهِنَّ. لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

قوله: «ثم يرجعن متلفعات»(۱۲).

وفي حديث آخر: «متلففات»، التَلفُّع: التلفف، وقيل: التلفع يشترط فيه تغطية الرأس، والتلفف قد يغطى فيه الرأس وقد لا يغطى.

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تَوْظُيُ أُخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

قوله ﷺ: «فقد لغوت»(١٣).

أي: جئت بلغو؛ وهو ما لا حاجة فيه من الكلام، يقال: لغوت ألغو لغوًا، ولغوت ألغَى لغًا، وفي بعض أحاديث مسلم من طريق أبي هريرة رخالية: «فقد لغيت»، وهي لغة دُوس، يقولون: لغيت ألغى.

\* \*

عَنْ أبي سَعِيد الخَدري تَعْطَيْكُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْةِ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إله إلا اللَّهُ».

قوله ﷺ: «لقنوا موتاكم» (١٤).

أي: فَهِّموا، يقال: لَقِن يَلْقَن إذا فَهمَ، ولَقَّنه: فَهَّمَه.

\* \*

عَنْ سَعْد بْن أبِي وَقّاص رَوْقَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ:
 الحَدُوا لِي لَحْدًا. وَانْصِبُوا عَلَيّ اللّبِنَ نَصنبًا. كَمَا صُنعَ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيّ اللّبِنَ نَصنبًا. كَمَا صُنعَ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ .
 قوله: «ألحدوا لي لحدا»(١٥).

أي: احفروا في جانب القبر، يقال منه: لجد يلحد ويلحد، وأصل اللحد: الميل، ومنه الملحد: أي: المائل عن الحق، واللَّحد: أن يحفر للميت في جانب القبر، والضريح في وسطه.

\* \*

• قوله: «فسمعت لغطا»<sup>(۱) (۱۱)</sup>.

اللغط: تداخل الأصوات وكثرتها حتى لا تفهم، يقال: لَغَطَ لغطًا يلغَط<sup>(ب)</sup>: إذا أكثر التصويت.

\* \*

• عَنْ أَبِي ذَرَ رَبِّ عَنْ قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللّيَالِي. فَإِذَا رَسُولُ اللّهُ عَنْ أَبِي ذَرَ رَبِّ عَنْ قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يَمَشِي مَعَهُ إِنْسَانٌ. قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يَمَشِي مَعَهُ أَضَي فَي ظلِّ القَمر. فَالتَفَتَ فَرَآنِي. فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلتُ: أَبُو ذَرَ. جَعَلَنِي اللّهُ فِدَاءكَ. قَالَ: «يَا أَبَا ذَرَ تَعَالَهُ» قَالَ: فَمَشْيَتُ مَعَهُ سَاعَةً. فَقَالَ: «إِنّ المُكْثَرِينَ هُمُ المُقلِّونَ يَوْمَ القِيامَةِ. إلا مَنْ فَمَشْيَتُ مَعَهُ سَاعَةً. فَقَالَ: «إِنّ المُكْثَرِينَ هُمُ المُقلِّونَ يَوْمَ القِيامَةِ. إلاّ مَنْ أَعْطَاهُ الله خَيْرًا. فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشَمَالَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَملَ فِيهِ خَيْرًا». قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً. فَقَالَ: «اجْلِسٌ هَاهُنَا» قَالَ: فَأَجْلَسَنِي خَيْرًا». قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً. فَقَالَ: «اجْلِسٌ هَاهُنَا حَتّى أَرُجِعَ إِلَيْكَ»، قَالَ: في قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةً، فَقَالَ لِي: «اجْلِسٌ هَاهُنَا حَتّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ»، قَالَ: في قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةً، فَقَالَ لِي: «اجْلِسٌ هَاهُنَا حَتّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ»، قَالَ:

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابق، عند قوله: (كما أنت).

<sup>(</sup>ب) جاء بالأصل: (لغط الغطي).

فَانْطَلَقَ فِي الحَرِّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ. فَلَبِثَ عَنِّي. فَأَطَالَ اللَّبُثَ. ثُمَّ إِنِّي سَمِفَتُهُ وَهُوَ مُقْبِلُ وَهُوَ مُقْبِلُ وَهُو مُقْبِلُ اللّهِ جَعَلَنِي اللّهُ فِداءَكَ. مَنْ تُكلِّمُ فِي جَانِبِ الحَرِّةِ؟ مَا فَقُلتُ: يَا نَبِي اللّهِ جَعَلَنِي اللّهُ فِداءَكَ. مَنْ تُكلِّمُ فِي جَانِبِ الحَرِّةِ؟ مَا سَمَعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا. قَالَ ﷺ: «ذَاكَ جَبْرِيلُ. عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الحَرِّةِ. فَقَالَ: بَشَرِّ أَمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشَرِّلُ بِاللّهِ شَيْئًا دَخَلَ جَانِبِ الحَرِّةِ. فَقَالَ: بَشَرِّ أَمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشَرِّلُ بِاللّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ. فَقُلْتُ : يَا جَبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَعُمْ. وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ. وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ. وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى وَالْ نَعَمْ. وَإِنْ شَرَقَ وَإِنْ زَنَى وَالْ نَعَمْ. وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى وَالْ نَعَمْ. وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى وَالْ نَعَمْ. وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى وَالَ الْخَمْرَ».

قوله: «فلبث عنى فأطال اللبث»(١٧).

أي: أبطأ، وقوله: «فلم نلبث أن انكشفت خيلنا »(أ) (١٨)، أي: فلم يلبث الأمر أو الحال، ويقال: لَبُثَ - بفتح اللام - ولُبُثُ بضمها.

\*

● قوله: «**تَلِقَاء وجهه**»<sup>(ب) (۱۹)</sup>.

أى: أمام وجهه.

\* \*

• قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمَزُونَ ﴾ (٢٠) (٥) (التوبة: ٧٩).

أي: يعيبون وينقصون، و«الغمز» مثله، وقد قيل: الغمز في الغيبة.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابق، عند الجملة نفسها.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٥٧).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (كنا نحامل).

وقيل: بالإشارة، ويقال: لَمَزَ يَلُمِزُ ويَلَمُز، ورجل لُمَزَة ولمَّاز، وكذلك هُمَزَة ولمَّاز، وكذلك هُمَزَة وهماز، وقرئ: ﴿مَّن يَلْمِزُكَ﴾ (التوبة: ٥٨) بالكسر والضم في الميم، وقوله: «لمزه المنافقون»(٢١) منه.

\* \*

عَنْ مُعَاوِيَةَ سَرِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : «لا تُلحِفُوا فِي المَسْئَالَةِ.
 فَوَاللّهِ الا يَسْئَالُنِي أَحَدٌ مِنكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْئَالَتُهُ مِنِي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارةٌ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ».

قوله ﷺ: «لا تلحفوا في المسألة»(٢٢).

الإلحاف: الإلحاح واللزوم للمسألة، أَلْحَفَ يُلِحفِ إلحافًا فهو مُلِحف.

\* \*

عَنْ عَبْدِ المُطلِّبِ بِن رَبِيعة بِن الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعة بَنُ الْحَارِثِ وَاللّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلاَمَيْنِ (قَالاً لِي وَلِلْفَضْلِ بَن عَبّاس) إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَكَلّمَاهُ، فَأَمّرَهُمَا عَلَى (قَالاً لِي وَلِلْفَضْلِ بَن عَبّاس) إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَكَلّمَاهُ، فَأَمّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصّدَقَاتِ، فَأَدّيَا مَا يُؤَدِّي النّاسُ، وَأَصَابَا مِمّا يُصِيبُ النّاسُ قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيّ بَنُ أبي طَالِبِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيّ بَنُ أبي طَالِبِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ عَلِيّ بَنُ أبي طَالِبِ: لاَ تَفْعَلاَ. فَوَاللّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلِ. فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بَنُ الحَارِثِ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا تَصَنّعُ هَذَا إِلاّ نَفَاسَةً مَنّكَ عَلَيْنَا. وَاللّه لَقَدْ نِلتَ صِهْرَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَمَا نَفْسَنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيّ: فَوَاللّه لَقَدْ نِلتَ صَهْرَ رَسُولِ اللّه عَلَيِّ فَمَا نَفْسَنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيّ: أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا، وَاضْطَجَعَ عَلِيّ. قَالَ: فَلَمّا صَلّى رَسُولُ اللّه عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الطَّهْرَ سَبَقَنَاهُ إِلَى الحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَها. حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ الطَّهْرَ سَبَقَنَاهُ إِلَى الحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَها. حَتّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ

قَالَ: «أَخْرِجَا مَا تُصِرِّران» ثُمْ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ. وَهُوَ يَوْمَتُذِ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنَتِ جَحْش. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الكَلاَمَ. ثُمْ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْتَ أَبَرِّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ. وَقَدْ بَلَغْنَا النَّكَاحَ. فَجِئْنَا لَتُومَّرَنَا عَلَى بَغض هَذهِ الصَّدَقَاتِ. فَنُوُدِي إلَيْكَ كَمَا يُؤدِي النَّاسُ. وَنُصِيبَ كَمَا يُؤدِي النَّاسُ. وَنُصِيبَ كَمَا يُودِي النَّاسُ. وَنَصِيبَ كَمَا يُودِي النَّاسُ. وَجَعَلَتَ زَيْنَبُ يُصِيبُونَ. قَالَ: فَمَالَتَ وَبَعَلَتَ زَيْنَبُ لِيصِيبُونَ. قَالَ: فُمَّالَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ أَنْ لاَ تُكَلِّمَاهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وَجَعَلَتَ زَيْنَبُ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لاَل مُحَمِّدٍ إِنَّما هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. ادْعُوا لِي مَحْمِيةَ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لاَل مُحَمِّدٍ إِنَّما هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. ادْعُوا لِي مَحْمِيةَ (وَكَانَ عَلَى الخُمُسِ) وَنَوْفَلَ بَنِ الحَارِثِ بَن عَبْدِ المُطلَّبِ». قَالَ: فَجَاءَاهُ. وَكَانَ عَلَى الخُمُسِ) وَنَوْفَلَ بَن الحَارِثِ بَن عَبْد المُطلَّبِ». قَالَ: فَجَاءَاهُ. فَقَالَ لِمَحْمِيةَ: «أَنْكُحُ هَذَا الغُلامَ ابْنَتَكَ» (لِلْفَضَل بَن عَبْاسٍ) فَأَنْكَحَهُ. وقَالَ لِمَحْمِيةَ : «أَصَدَقَ عَنْهُمَا مِنَ الحُمُسِ كَذَا وكَذَا». قَالَ الزَّهْرِيّ: وَلَمْ يُسَمّهِ لِي.

قوله: «وجعلت زينب تلمع إلينا »(٢٢).

أي: تشير، وأصل الإلماع: الإشارة بالثوب لمن هو على بعد، ثم استعير لغيره من الإشارة.

\* \*

• قوله: «كلهم يلتمس»<sup>(١) (٢٤)</sup>.

أي: يطلب ويقصد،

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٦٧).

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ وَ أَنْ عَفْصَةَ زَوْجَ النّبِي عَلَيْ قَالَتَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا شَأَنُ النّاسِ حَلّوا وَلَمْ تَحْلِل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ: «إِنّي لَبّدْتُ رَأْسِي. وَقَلّدْتُ هَدْيي. فَلاَ أحِلِّ حَتّى أَنْحَرَ».

قوله ﷺ: «لبدت رأسي»(٢٥).

التلبيد: أن تجمع الشعر بشيء لزج كالصمغ والخَطَّمِي<sup>(1)</sup> وشبه ذلك؛ ليلتزق بعضه ببعض ولا يتشعَّث/ مخافة أن يَقَمُّل في الإحرام.

[۲۶/و]

• قوله: «**لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء**» (٢٦).

التلطيخ: التلويث، لَطَخَه بالشيء فتلَطَّخ أي: لَوَّثه فتلوَّث، ولُطِخ بكذا؛ أي: رمى به.

\* \*

• عَنْ أَنُس وَ اللّهِ قَالَ: مَاتَ ابْنُ لأبِي طَلحَةَ مِنْ أَمِّ سُلَيْمٍ. فَقَالَتَ لَاهِمَاءَ لَا أَحَدَّتُهُ. قَالَ: فَجَاءَ لأَهْلِهَا: لاَ تُحدَّتُهُ. قَالَ: فَجَاءَ فَقَرَّبَتَ إِلَيْهِ عَشَاءً. فَأَكَلَ وَشَربَ. فَقَالَ: ثُمّ تَصنَعْتَ لَهُ أَحُسنَ مَا كَانَ تَصنَعْ قَبْلَ ذَلِكَ. فَوَقَعَ بِهَا. فَلَمّا رَأْتَ أَنّهُ قَدْ شَبعَ وَأَصابَ مِنْهَا، قَالَتَ: يَا أَبَا طَلحَةَ لأَرَائِتَ لَوْ أَنْ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْت، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْت، فَطلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْت. فَاحْتَسبِ ابْنَكَ. قَالَ: قَارِيَتَهُمْ أَلُهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ \$ قَالَ: لاَ. قَالَتْ: فَاحْتَسبِ ابْنَكَ. قَالَ:

<sup>(</sup>أ) الخطمي: نبات من الفصيلة الخُبازية، كثير النفع، يُدق ورقه يابسًا ويجعل غسِلاً للرأس فينقيه. اهـ. (الوسيط).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (يجرئهم)، وقوله: (أجمع رأيه).

فَغَضِبَ وَقَالَ: تَرَكَّتِنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرُتِنِي بِابِّنِي لِ فَانْطَلَقَ حَتَّى أتَى رَسُولَ اللّه عَلِي ﴿ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي ﴿ «بَارَكَ اللّهُ لَكُمَا في غَابِر لَيْلَتكُمَا » قَالَ: فَحَملَتُ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَيَّكِمُ في سَفَر وَهِيَ مَعَهُ. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا أَتَى المَدِينَةَ مِنْ سَفَر، لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقًا. فَدَنَوًا مِنَ المَدِينَةِ فَضَرَبَهَا المَخَاضُ. فَاحْتُبسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلحَةً. وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ. قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ، يَا رَبِّ { إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنَّ أَخْرُجَ مَعَ رسولك إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَد احْتُبِسنَتُ بِمَا تَرَى. قَالَ: تَقُولُ أمّ سُلَيْم: يَا أَبَا طَلحَةَ! مَا أجدُ الّذي كُنّتُ أجدُ. انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا. قَالَ: وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قَدِمَا. فَوَلَدَتَ غُلاَمًا فَقَالَتَ لِي أُمِّي: يَا أَنْسُ! لاَ يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ. فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَ مَلتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ. قَالَ: فَصَادَفَتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمّا ِ رَآنِي قَالَ: «لَعَلّ أمّ سُلَيْم وَلَدَتْ؟» قُلتُ: نَعَمَ. فَوَضَعَ الميسمَ. قَالَ: وَجئَّتُ به فَوَضَعَتُهُ في حَجْرِهِ. وَدَعَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ بِعَجُورَةٍ مِنْ عَجُورَةٍ المَديِنَةِ فَلاَكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتُ. ثُمَّ قَذَفَهَا في في الصّبيّ فَجَعَلَ الصّبيّ يَتَلَمَّظُهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «انْظُرُوا إلَى حُبِّ الأنْصَارِ التَّمْرَ» قَالَ: فَمَسْحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ.

وقوله: «تركتني حتى تلطخت»(۲۷).

أي: حتى تلوثت، يشير إلى الجنابة.

• عَنْ أَنَس بَن مَالِك رَوْقَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ لَا بِي طَلَحَة : «الْتَمِسِ لِي غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي». فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلَحَة يُرِّدِفُني وَرَاءُهُ. فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ كُلّمَا نَزَلَ. وَقَالَ فِي الْحَديث: ثُمّ أَقْبَلَ، حَتّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدُ قَالَ: «هَذَا جَبَلُ يُحِبِّنَا وَنُحِبِّهُ»، فَلَمّا أَشْرَفَ عَلَى المَدينة قَالَ: «اللّهُمّ إِنِي أُحَرّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرِّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكّة ، اللّهُمّ بَارِكَ لَهُمْ فِي مُدّهِمْ وَصَاعِهِمْ».

وفي رواية: وحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدِ قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبَدِ الرِّحْمَنِ القَارِيِّ) عَنَّ عَمْرِو بَنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ ابْن مَالِك مِّرِقِيَّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِةً، بِمِثْلَهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي أُحَرَّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا».

قوله ﷺ: «إني أحرم ما بين لابتيها ۽ (٢٨).

اللاَّبَة: الحَرَّة، وجمعها «لاب»، ويقال: لُوِّبة أيضًا، وجمعها: «لُوب».

\* \*

عَنْ يُحنَّسَ مَوْلَى الزُّيَيْرِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَفَّ فَي الفِيْتَةِ. فَاتَتَهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ. فَقَالَتُ: إِنِّي أَرَدْتُ عُمَرَ رَفِي الفِيتَنَةِ. فَاتَتَهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: الخُرُوجَ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: الخُروجَ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن الشَّتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: القَعْدِي. لَكَاعِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَتُولُ: «لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأَوَائِهَا وَشُعْدِي. لَكَاعِ الْمَدِيمُ لَكُ شُهَيدًا أَوْ شَفْيِعًا يَوْمَ القيامَةِ».

قوله ﷺ: «ولا يصبر أحد على لأوائها وجهدها »(٢١).

اللأواء: الشدة والجهد والمشقة.

عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبَدِ اللّهِ وَ قَالَ: تَزُوّجَتُ امْـرَأَةً. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبَدِ اللّهِ وَ قَالَ: «أَبِكُرًا أَمْ ثَيّبًا؟» قُلتُ: ثَيّبًا، قُللَ: «فَايْنَ أَنْتَ مِنَ العَذَارَى وَلِعَابِهَا؟». (قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرَتُهُ لِعَمْرِو بَنِ قَالَ: «فَايْنَ أَنْتَ مِنَ العَذَارَى وَلِعَابِهَا؟». (قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرَتُهُ لِعَمْرِو بَنِ دَيْنَارٍ، فَقَالَ: «فَهَالا جَارِيةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟»).

## قوله ﷺ: «أين أنت من العذارى ولعابها »(٣٠).

روي بكسر اللام، وهو من «الملاعبة»، وروي بالضم والمراد «الريق»، أي: لرشفه ومصه، فقد جاء عن عائشة (أ) روسيانها.

\* \*

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَبِيْكُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقٍ: «إذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقَحَةً مُصنرّاةً أَوْ شَاةً مُصرّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَغَدَ أَنْ يَحَلُبَهَا إمّا هِيَ، وَإلا فَليَرُدها وَصناعًا مِنْ تَمْر».

قوله ﷺ: «إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة»(٢١).

<sup>(</sup>i) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب ابن سعد، أمها: أم رومان بنت عامر بن عويمر الكتانية، زوج النبي على كنيتها أم عبد الله، أم المؤمنين لقوله تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾، روت عن النبي على بلغت مروياتها ألفين ومائتين وعشرة، وروى عنها جمع من الصحابة، توفيت سنة ثمان وخمسين، وقيل: سبع وخمسين. انظر: (معجم الأعلام: ٣٧٣).

اللَّقَحة - بكسر اللام وقد تفتح - وهي الناقة التي در لبنها بعد ولادتها بشيع<sup>(1)</sup> شهر أو شهرين وهو اسم لها لا صفة، لا يقال: ناقة لقحة، ولكن يقال: لاقح ولُقوح، ويقال: هي لقحة لا غير. ويقال: لقحت الناقة تَلْقَح لَقَحًا ولَقَاحًا بالفتح فهي لاقح.

قال أبو عمرو: إذا نتجت فهي لقوح شهرين أو ثلاثة. ولقوح يجمع على «لقاح» كقلوص وقلاص، وقولهم: لقاحان أسودان؛ لأنهم يقولون: لقاح واحدة كما يقولون: إبل واحد، وقد يقال: لقحة في البقر والغنم، وقد زعم بعضهم أن «اللقحة» تقال للحامل قبل أن ترضع.

\* \*

● قوله ﷺ: «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت »(ب(۲۲).

ويروى: «إن تخلفُ»، على أن تكون «إن» نافية لا شرطًا، و «تخلفُ» مرفوعًا لا مجزومًا، ومن جزم وجعل «إن» شرطًا فقد حرف ولحن.

\* \*

• قوله: «فتلكأ»<sup>(ج)(٢٢)</sup>.

معناه: أبطأ وتردد.

\* \*

قوله ﷺ: «لأن يلج أحدكم في يمينه »(د) (۳٤).

<sup>(</sup>أ) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٨٥).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (نستحملك).

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٨٧).

أي: يتمادى عليها، يقال: لججت في الأمر ألَجُّ لَجَاجةً ولَجَاجًا ولَجَّة، ولَجَّجت تَلَجُّ، ورجل لجوج ولجُوجة للمبالغة، ولُجَجَة مثل هُمَزَة، ومنه قوله:

### لجِجت وكنت في الذكري لجوجًا

\* \*

عَنۡ أُم سلمَة وَ عَنۡ أُدَ تَالَتَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَالِيّةِ: «إِنّكُمْ تَخۡتَصِمُونَ الْكِيّ، وَلَعَلّ بَعۡضَكُمۡ أَنۡ يَكُونَ الحَنَ بِحُجّتِهِ مِنۡ بَعۡض، فَأَقۡضِي لَهُ عَلَى نَحۡو مِمّا اسۡمَعُ مِنۡهُ، فَمَنۡ قَطَعۡتُ لَهُ مِنۡ حَقّ الخِيهِ شَيۡئًا، فَلاَ يَاۡخُذُهُ، فَإِنّما الْقَطَعُ لَهُ بهِ قَطۡعَة مِنَ النّارِ».

قوله ﷺ: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته»(٢٥).

أي: أفطن، يقال: لحن يلحن لحنًا: إذا فطن، وقد يسكن حاؤه وهي قليلة، ويقال: لحن يلحن لحنًا: إذا أخطأ، وقد تفتح حاؤه وهي قليلة، واللحن أيضًا اللغة، تكلم بلحن بني فلان؛ أي: بلغتهم، واللحن واحد الألحان واللحون؛ وهو الصوت فيه ترجيع ومنه الحديث: «اقرءوا القرآن بلحون العرب» (٢٦)، واللحن: التورية بالحديث، يقول: «لحنت لفلان»: إذا ورَّيت له بشيء لا يفهمه الغير(١)، تقول: لحنت له في قولي – بفتح الحاء فلحنه – بكسرها – أي: فهمه وتفطن له.

\* \*

عَنْ زَیْدِ بَنِ خَالِدِ الجُهنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ
 عَنْ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصنها وَوِكَاءَها. ثُمَّ عَرَّفُهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ

<sup>(</sup>أ) كذا بالأصل.

صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَـأَنكَ بِهَا». قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَم؟ قَالَ: «لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئِّب». قَالَ: فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا. تَردُ المَاءَ وَتَأَكُلُ الشِّجَرَ. حَتَّى يَلقَاهَا رَبَّهَا». قَالَ يَحْيَى: أَحْسِبُ قَرَأَت: عفاصتها.

قوله: «فسأله عن اللقطة»(۲۷).

وقوله ﷺ: «**لا تحل لقطتها**»<sup>(أ) (٢٨)</sup>.

بضم اللام وفتح القاف: وهو ما يؤخذ من غير طلب ولا بعمد، وهي فُعلة من اللقطة، وينبغي ألا يُسمى «لَقطَة» إلا ما له بال وثمن؛ لأنه يكثر لقطه، فالفعلة اسم لما يكثر وقوع/ الفعل به كالهُزأة والضَّحَكَة، وأما | [٢٤/ظ] اللقطة - بفتح القاف - فينبغى أن تكون للذى يكثر منه اللقط، والأمر هنا بالعكس كأنها هي الملتقطة، واللقطة - بفتح القاف - اسم لما ىلتقط.

## ● قوله: «على سراة بنى ثؤي»<sup>(ب) (٢٩)</sup>.

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الحج، برقم (١٣٥٣)، من حديث ابِّن عَبَّاس رَفُّكُ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ الفَتْح فَتْح مَكَّةَ: «لاَ هجْرَةَ. وَلَكنْ جِهَادٌ وَنيَّةً. وَإِذَا اسْتُتُفرْتُمُ فَانْفرُوا». وَقَالَ يَوْمَ الفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ: «إنَّ هَذَا البَلَدَ حَرِّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القيامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القتَالُ فيه لأحَد قَبْلِي وَلَمْ يَحلُّ لِي إلاَّ سَاعَةُ منْ نَهَارٍ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَىَ يَوْمِ القيَامَةِ. لاَ يُعْضَدُ شُوَكُهُ. وَلاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهُ. وَلاَ يَلتَّقطُ إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا. وَلاَ يُخْتَلَى خُلاَهَا» فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ: «إلاَّ الإِذْخرَ». (ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (حريق بالبويرة).

هو «لؤي بن غالب»؛ جد رسول الله ﷺ، ويروى بالواو المفتوحة وبالهمز أيضًا، فمن روى بالواو جعله منقولاً من مصدر لوى يلوي ليًا ثم رده التصغير إلى أصله فصار «لويًا»، ومن همزه جعله منقولاً من «اللأى»، وهو بقرة الوحش، أو منقولاً من «اللأي»: الذي هو البعد.

\* \*

عَنْ عَبُدِ اللّهِ تَعِظْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَظْلَمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ البُويْرَةُ.

زَادَ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزِّ وَجَلِّ: ﴿مَا قَطَعْتُمُ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُ مُ وهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيُخْزِيَ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُ مُ وها قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيُخْزِيَ اللّهِ الفَاسِقِينَ﴾.

قوله: «وفي ذلك نزل قوله: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَة ﴾ (الحشر: ٥)»(١٠).

اللِّينة هاهنا: النخلة وجمعها «لين»، وقد يقال: اللين: أصناف رديئة من التمر.

\* \*

• قوله: «فسعوا عليه فلغبُوا»(أ) (انا).

معناه: تعبوا، يقال: لغب يلغُب في الأفصح، ولغب يلغَب - دونها - لغوبًا - فيهما - فهو لاغب، ورجل لَغَبُّ - ساكن الغين بَيِّن اللغابة، أي: ضعيف، ورجل لَغُوب: أحمق.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثالث عشر، عند قوله: (مر الظهران)،

عَنْ رَافِع بِن خَدِيج رَافِي مَالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنّا لاَقُو العَدُوّ غَدًا. وَلَيْسَ مَعَنا مُدىً. فَنُدُكِي بِاللّيطِ وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِقَصِتِهِ. وَقَالَ: فَنَدّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا، فَرَمَيْنَاهُ بِالنّبُلِ حَتّى وَهَصِنْنَاهُ (ا).

قوله: «فنذكى بالليط »<sup>(٢٢)</sup>.

اللِّيط: جمع «ليطة» وهي قِلَفَة القصبة. وفي أخرى: «فتذبح بالقصب» (ب) (٢٤) ويقال لها من العصي: الشَّظيَّة، وجمعها «شَظَايا»، ويقال لها من الحجر: الصوان – بصاد مهملة وتشديد الواو – ويجري مجراها الشِّظاظ: وهو عود محدد الطرف.

\* \*

عَنْ أَبِي بُرُدَةَ. قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةَ وَ فَي فَأَخْرَجَتَ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمّا يُصِنَعُ بِاليَمنِ. وَكِسَاءً مِنَ النّبِي يُسَمّونَهَا الْمُلَبّدَةَ. قَالَ: فَأَقْسَمَتُ بِاللّهِ إِنّ رَسُولَ اللّه عَلَيْ قُبضَ فِي هَذَيْنِ الثّوبَيْنِ.

قوله: «وكساء من التي تسمونها الملبدة «<sup>(11)</sup>.

وكذلك في الحديث الآخر: «كساء ملبَّدًا» (ع) هو الكساء يمشط ويخدم حتى يكون كاللبد، وقد قيل: اللُبَد: المُرَقَّع، تقول: لبدت الثوب إذا رَقَعته.

<sup>(</sup>أ) وانظر أصل الحديث في الباب الأول برقم (٩٩).

<sup>(</sup>ب) وهي من متابعات مسلم للحديث السابق.

<sup>(</sup>ج) رواه مسلم في كتاب اللباس، برقم (٠٠/٣٥)، مِنْ حديث أبِي بُرْدَةَ أيضًا، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُلَبِّدًا، فَقَالَتْ: فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ حَاتِم فِي حَدِيثِهِ: إِزَارًا عَلِيظًا.

• عَنْ أَنَسِ بِّن مَالِكِ رَضَّىٰ قَالَ: ذَهَبَتُ بِعَبِدِ اللَّه بِن أَبِي طَلَحَةَ الأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْقَ حِينَ وُلِدَ. وَرَسُولُ اللَّه عَيْقَ فِي عَبَاءَة يَهْنَا بَعِيرًا لَهُ. فَقَالَ: «هَلَ مَعَكَ تَمَرُّكُ» فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ. فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ. فَعَلَا الصَّبِيِّ فَي فِيهِ. فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِدٍ: «حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمَرُ» وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ.

قوله: «فألقاهن في فيه فلاكهن »(٢٤).

أي: أدارهن في فيه ماضغًا، يقال: لاك يَلُوك لَوْكًا.

\* \*

# • قوله: «فجعل الصبي يتَلَمَّظُه »(٤٧).

أي: يتبع بلسانه بقيته في فيه، يقال: تَلَمَّظ يَتَلَمَّظ تَلَمُّظًا، وَلَمَظ يَلَمُظ لَمَظًا إذا تتبع بفيه الطعام بلسانه، أو أخرج لسانه فلعق به شفتيه.

\* \*

• عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُد قَالَ: أَتِيَ بِالْمُنْذِرِ بَنِ أَبِي أَسَيُد إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى فَحِدِهِ، وَأَبُو أَسَيُد إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى فَحِدِهِ، وَأَبُو أَسَيْد جَالِسٌ، فَلَهِى النّبِيُّ عَلَى فَحِدِهِ، وَأَبُو أَسَيْد جَالِسٌ، فَلَهِى النّبِيُّ عَلَى فَحِد إِلَيْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِد النّبِيُّ عَلَى فَخِد رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَقَالَ: «أَيْنَ الصَبِيُّ؟» رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَقَالَ: «أَيْنَ الصَبِيُّ؟» فَقَالَ أَبُو أَسَيْد: أَقُلَبُنَاهُ. يَا رَسُولَ اللّه لَهُ اللّه فَقَالَ: «مَا اسْمُهُ؟» قَالَ: فُلأَنُ. وَقَالَ اللّه لَا وَلَكِنِ اسْمُهُ المُنْذِرُ» فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ المُنْذِر.

قوله: «فلهي رسول الله ﷺ بشيء بين يديه »(٤٨).

معناه: اشتغل، يقال: لهيّ يلهّى إذا نسي أو انصرف عن الشيء بشغل

غيره، وفي لغة طيئ يفتحون هذه الهاء فيقولون: لَهَى، ورَقَى في رَقِي، وبَقَى في رَقِي، وبَقَى في رَقِي، وبَقَى في بقي، حتى قالوا: «ناجاة»، في ناجية، و«ناصاة» في ناصية، فأما «لها يلهو»؛ فإنما يقال ذلك في اللعب واللهو.

\* \*

• عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيُّ عَنِيْ يُعَنِّ مُغَضِبًا حَتَّى وَقَفَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ كَغَبِ. فَأَتَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ عَنِيْ مُغَضبًا حَتَّى وَقَفَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهُ عَنِيْ يَقُولُ: «الاستَتَغْذَانُ تَلاَثُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكَ. وَإِلاَّ فَارَجِعٍ». قَالَ أَبِيُّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: استَتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بَن الخَطَّابِ عَنِيْ أَمْسِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤذَنُ لِي فَرَجَعت. ثُمَّ جَئْتُهُ الليومَ فَدَخَلتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرُتُهُ أَنِي جَئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلاَثًا. ثُمَّ انْصَرَفَتُ وَاللَّهُ وَلَا استَتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤذَنَ لَكَ؟ قَالَ: استَتَأْذَنْتُ حَتَّى يُؤذَنُ لَكَ؟ قَالَ: استَتَأْذَنْتُ حَتَّى يُؤذَنَ لَكَ؟ قَالَ: استَتَأْذَنْتُ حَتَّى يُؤذَنُ لَكَ؟ فَالَ: استَتَأْذَنْتُ مَتَّى يُؤذَنَ لَكَ؟ فَالَ: استَتَأْذَنْتُ مَتَّى يُؤذَنُ لَكَ؟ فَالَ: استَتَأْذَنْتُ مَتَّى يُؤذَنَ لَكَ؟ فَالَ: استَتَأْذَنْتُ مَنَ يَشْهُدُ لَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ: فَوَاللَّهِ لِأُوجِعَنَ ظَهُرَكَ وَبَكُنُ مَنْ يَشْهُدُ لَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ أَبَيُّ بَنُ كَعَبُ: فَوَاللَّهِ لا يَقُومُ معكَ إلا أَحْدَثُتَا سِنًا. قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ أَبَيُّ بَنُ كَعَبُ: فَوَاللَّهِ فَقُلْتُ عَمَى مَثَلَ اللَّهُ عَلَى هَذَا. فَقَالَ أَبَيْ بُنُ كَعَبُ: فَوَاللَّهِ فَقُلْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى هَذَا. فَقَالَ أَبَي تُنَعَلَ مَتَى التَيْتُ عُمَرَ.

قوله: «فلوما استأذنت» (٤١).

لُوْمًا: تحضيض؛ كهلاً، وبمعنى: هل.

\* \*

قوله ﷺ: «أو لذعة بنار»<sup>(۱)(۵۰)</sup>.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (شرطة محجم).

اللذع: الإحراق، يريد الكي، يقال: لَذَعَتْه النار تَلْذَعه لَذُعًا: أحرقته، ولَذَعه بلسانه: إذا قال له ما يسوءه.

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ وَ عَنْ قَالَتَ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فِي مَرَضِهِ. فَأَشَارَ: أَنْ لاَ تَلُدّونِي. فَقُلْنا: كَرَاهِيَةُ المَريضِ لِلدّوَاءِ. فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ: «لاَ يَبْقَى أَحَدُ مِنْكُمْ إِلاَّ لُدّ. غَيْرُ العَبّاسِ. فَإِنّهُ لَمْ يَشْهَدّكُمْ».

قولها: «لددنا رسول الله ﷺ»(٥١).

أي: صببنا اللَّدود في أحد جانبي فمه، واسم الدواء المصبوب اللدود يجمع على أَلِدَّم، وقد لدَّ الرجل، والتدَّ هو، ولددته أنا، وألددته، وهذا مأخوذ إما من «اللديديَيْن» اللذين هما جانبا الوادي، أو من صفحتي العنق، ولن يخفى ذلك.

\* \*

عَنَ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشي بطَريق، اشْتَدَ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِثِرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجٍ، فَإِذَا كَلَبً يَلِهَثَ يَأْكُلُ الثّرى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلبَ مِنَ العَطَش مِثَّلُ النّدِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ البِئَرَ فَمَلا خُفَهُ مَاءً، ثُمَّ أَمُسَكَهُ بِفَيْهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الكَلبَ، فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ. فَغَفَرَ لَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ البَهَائِمِ لأَجْرًا \$ فَقَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً».

/ قوله: «فإذا كلب يلهث» (٢٥١) بفتح الهاء، أي: يخرج لسانه، يقال: لَهَثَ الكلب يَلْهَثُ - بفتح الهاء وكسرها في الماضي - لَهَثًا ولهُاثًا -

[٧٤/و]

بالضم والفتح - إذا أخرج لسانه من تعب أو عطش، وكذلك الإنسان وغيره، واللَّهَثان - بفتح الهاء -: العطش، وبسكونها: العاطش، والمؤنثة «لَهَثَى»، وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ﴾ (الأعراف: ١٧٦) كنى فيه بالمسبب عن السبب، أي: ينبح فيتعب فيخرج لسانه.

\* \*

• عَنْ عَائِشَةَ وَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ: «لا يَقُولَن ّ أَحَدُكُمُ: خَبُثَتْ نَفْسِي. وَلَكِنْ لِيَقُل: لَقِسِتَ نَفْسِي».

قوله ﷺ: «ولكن ليقل لقست»(٥٢).

معنى «لقسبت»: غَشَت وتغيرت، وقد تكون كناية عن سوء الخلق.

\* \*

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَ اللّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعْ رَسُولِ اللّه عَلَيْهُ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النّهَارِ. لاَ يُكَلّمُنِي وَلاَ أَكَلّمُهُ. حَتّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيّنُقَاعَ. ثُمّ انْصَرَفَ. حَتّى أَتَى خَبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: «أَثَمّ لُكَعُ؟ أَثَمّ لُكَعُ» يَعْنِي حَسننًا. فَظَنَنّا أَنّهُ إِنّمَا تَحْبسِهُ أَمّهُ لأَنْ تُغَسّلَهُ وَتُلبِسنَهُ سِخَابًا. فَلَمْ يَلبَثَ أَنْ جَاءَ يَسنَعَى حَتّى اعْتَنقَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: «اللّهُمّ إِنّي أحبِهُ. فَعَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: «اللّهُمّ إِنّي أحبِهُ. فَعَالَ مَسْولُ اللّه عَلَيْهُ: «اللّهُمّ إِنّي أحبِهُ. فَعَالَ مَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: «اللّهُمّ إِنّي أحبِهُ.

قوله ﷺ: «أثم لكع» (١٥٠).

أي: الصغير، وبنو تميم يقولون للصغير: «لكع»، وقد يكون على بابه

من الذم، وسئل بلال بن جرير<sup>(۱)</sup>: ما اللكع؟ فقال: هو في لغتنا «الصغير»، وقيل: هو من «الملاكيع»، وهو ما يخرج على الولد عند الولادة على السلا<sup>(ب)</sup>، ويقال: يا لُكعُ، أي: يا أصغرنا علما.

والعرب قد تخرج ألفاظ الذم على جهة التعليل والترحم كقوله: «تربت يداك» (قريد على حلقى» (د) (د) وكقولهم: «وَيُلُمِّه فارسًا  $(a^{(a)})$  و«ما أَشْعَرَه قاتله الله»، وأشباه ذلك.

<sup>(</sup>أ) هو: بلال بن جرير بن عطية الخطفي، شاعر أموي، يكنى أبا زافرة، قال ابن قتيبة: إن بلالاً أشعر أبناء جرير، كان هجًّاء مثل أبيه، ووقعت مهاجاة بينه وبين أعشى عكل. انظر: (الشعر والشعراء: ١/ ٤٦٤، الحماسة البصرية: ٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>ب) السلا: هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهي من الآدمية: (المشيمة)، وفي الحديث: أيكم يقوم إلى سلا جزور... الحديث؛ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد برقم (١٠٧/ ١٧٩٤).

<sup>(</sup>ج) رواه مسلم في كتاب الحيض، برقم (٣١٣) من حديث أُمِّ سلَمَةَ عِنَّ قَالَتُ: جَاءَتَ أُمُّ سلَمَةَ عِنْ قَالَتُ: جَاءَتَ أُمُّ سلَيَم إِلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَستَتَحْيِي مِنْ الحَقِّ فَهَل عَلَى اللَّهَ لاَ يَستَتَحْيِي مِنْ الحَقِّ فَهَل عَلَى اللَّهَ اللَّهَ مِنْ غُسلُ إِذَا احْتَلَمَتُ وَفَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب الثالث، برقم (٤) عند الشاهد نفسه.

<sup>(</sup>هـ) وفي صحيح البخاري حديث رسول الله ﷺ من قصة صلح الحديبية مطولاً، وفيه قوله ﷺ: (ويل أمه مسعر حرب لو كان له أمة) برقم (٢٧٣١، ٢٧٣١)، وقال ابن مالك: «وأصل (ويُلمِّه): وَيَّ لأُمِّه، فحذفت الهمزة تخفيفًا؛ لأنه كلام كثر استعماله، وجرى مجرى المثل، ومن العرب من يضم اللام، وفي ضمها وجهان:

الوجه الأول: أن يكون ضم اتباع للهمزة، كما كسرت الهمزة اتباعًا للام في قراءة من قرأ: ﴿فلاِمِّهِ الثَّلث﴾ (النساء: ١١)، ثم حذفت الهمزة وبقي تابع حركتها على ما كان عليه.

الوجه الثاني: أن يكون الأصل: (ويلُ أُمِّه) بإضافة (ويل) إلى (الأم) تنبيهًا على ثكلها وويلها لفقده.

• قولها: «إن أكل لَضَّ»<sup>(أ)(٥٧)</sup>.

أي: جمع المأكول كله، وضمه وخلط بين المأكول، تصفه بالبِطنة والنَّهامة.

• قولها: «وإن اضطجع التف»<sup>(ب)</sup> (<sup>(()</sup>).

أي: اشتمل بثوبه وحده، ولم يترك سبيلا إليه.

\* \*

• قوله ﷺ: «حتى يلخص لك نسبي» (ج) (٥٩).

أي: يبينه، والتلخيص: التبيين.

• قول حسان رَوْظُنَّهُ: «يلكطُمهُنَّ بالخُمُر النساء»(د)(١٠).

أي: يمسحهن ويزلن الغبار عنهن ويكرمنهن؛ لأنهن أغنين في المعترك غناء حسنا، وصبرن على الجهد، وكان الخليل يُنكر «يلطمهن»، ويقول: إنما هو يُطلمهن بتقديم الطاء على اللام؛ أي: يعلقنهن بأكفهن بالخُمُر لإزالة العرق كما يفعل بالطلمة وهي الخُبرة، حكى ذلك ابن دريد عنه، وقال: الطلم: ضربك خبزة الملة بيدك (م). انقضى كلامه.

<sup>=</sup> والأول أجود؛ ليتحد معنى المكسور والمضموم.

و(وي) من أسماء الأفعال بمعنى: أتعجب، واللام متعلقة به.

ونصب (مسعر حرب) على التمييز». اهه. (شواهد التوضيح: برقم ٥٤).

<sup>(</sup>أ، ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٢، ١١٤).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٩، ١٢٠).

<sup>(</sup>د) المصدر السابق.

<sup>(</sup>هـ) الطُّلُّمَةُ: الخُبِّزَةُ تُنَّضَجُ في المَّلَّة؛ وهي الرَّمادُ الحارُّ. اهـ. (الوسيط).

وفي الحديث: «أن رسول الله ﷺ مر برجل يعالج طلمة لأصحابه في سفر وقد عرق، فقال ﷺ: لا يصيبه حر النار»<sup>(1)</sup>.

\* \*

• قوله: «لتُخْرِجِنَّ الكتاب أو لتُلقِينَ الثياب» (١١)(١١).

أي: لنُجردَنك إن أبيت إخراجه، وقد روي في غيره: «أو لتُلَقِينَّ الثباب»، والثباب(ع): الخمار،

\* \*

<sup>(</sup>أ) رواه الهروي في مسنده (٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٢١).

<sup>(</sup>ج) كذا بالأصل،

أَمَّتِي، بِدَعُوَةٍ، لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ، أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَة يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». وَقَالَ أَبُو مَعْنٍ: يُتَيِّمَةٌ. بِالتَّصَغيرِ، فِي المَوَاضِعِ التَّلاثَةِ مِنْ الحَديثِ.

قوله: «فخرجت أم سليم تلوث خمارها »(٦٢).

أي: تلويه، لما يقال: «لاث عمامته»: إذا لواها على رأسه.

\* \*

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهُ بِاللَّمَمِ مِمّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَة رَوَٰ فَيْ أَنَّ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنّ اللّه كَـتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظّهُ مِنَ الزّنَى. أَدْرِكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةً. فَزنَى العَيْنَيْنِ النّظُرُ. وَزِنَى اللّسَانِ النّطُقُ وَالنّفْسُ تَمُنّى وَتَشْتَهِي. وَالفَرْجُ يُصَدّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذّبُهُ». قَالَ عَبْدٌ فِي رَوَايَتِهِ: ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ. سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ.

قوله: «ما رأيت شيئًا أشبه باللَّمم»(١٦٠).

قيل: إن اللَّمم: صغار الذنوب، وقيل: المَيَل. وقيل: الهمة، وقيل: الخَطِّرة، وقيل: النادر منها، وأشبهها الأول.

\* \*

• وقوله ﷺ: «إن كنت ألمت بدنب» (١١٤١١)، أي: جئت به، يقال: ألم بالمكان يُلِم إلمامًا: إذا نزل به.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، عند قوله: (أهل الإفك).

عَنَ أبي هُرَيْرَةَ رَعَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «يَتَقَارَبُ الزّمَانُ، وَيُقَبِّرُ الهِ رَجُ» قَالُوا: وَمَا وَيُقَبِّرُ الهِ رَجُ» قَالُوا: وَمَا الهَرّجُ؟ قَالَ: «القَتْلُ».

قوله ﷺ: «ويلقى الشح» (١٥٠).

يحتمل أن يكون من اللقاء، أي: يلقى الناس الشح، ويحتمل أن يكون من «الإلقاء»، أي: يوضع الشج في قلوب الناس.

\* \*

• قوله ﷺ: «لا ملجأ ولا منجى»<sup>(ال١٢١)</sup>.

أي: لا معاذ ولا موضع نجاة، يقال: لَجَأَ يَلَجَأ إذا استعاذ وامتنع بشيء.

\* \*

قوله:/ «واستلبث الوحي» (ب) (٦٧).

[٧٤/ظ]

أي: أبطأ، ومن روى: «استُلبث الوحي» - وهي قليلة- معناه من ذلك.

\* \*

• قوله ﷺ: «أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر (تا(١٠٠٠).

معناه: أنهم لو سمعوا عذاب القبر لما استطاع أحد منهم أن يقف على مدفون؛ لهول ما يسمع ونكارته وشدته.

- (أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٢٦).
- (ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٣٠).
- (ج) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (إذ حادت به).

• قوله ﷺ: «حتى يدركه بباب لُدٌ ه<sup>(۱)(۱۱)</sup>.

جبل بالشام،

\* \*

قوله ﷺ: «أصفى ليتا»<sup>(ب)(۲)</sup>.

اللَّيت: صفحة العنق، وإنما عبر بالليت عن الأذن لمجاورتها، وقد يكون عبر به عن الرأس بجملته.

\* \*

● قوله ﷺ: «واول من يسمعه رجل يكُوط حوضه» (جا(۱۷).

أي: يصلحه، يقال: لاط الحوض يَلُوطه لَوْطًا، أي: ألصق به الطين وأصلحه، ولاط الشيء بالشيء: ألصقه، وكل راجع إلى الإلصاق.

\* \*

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِطْتُ عَنْ النَّبِيِّ عَظِيْةٍ، قَالَ: «لاَ يُلدَغُ الْمُؤْمِنُ، مِنْ حُجْرٍ وَاحِدِ، مَرَّتَيْن».

قوله ﷺ: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين «(٢٧).

برفع الغين على الخبر، وبخفضها على النهي، أي: لا يفعل فعلا يوجب ذلك.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في أواخر الباب الخامس، عند قوله: (جزلتين).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (أحلام السباع).

<sup>(</sup>ج) تقدم نصه في الحديث السابق.

## ● قوله: «فحانت منى لَفْتة »<sup>(ا)(۲۷)</sup>.

بفتح اللام - لَفَتَ يَلَفت لَفَتًا: إذا لوى رأسه، وكذلك إذا صرفه عن الشيء. والمعنى: حان مني التواء عن الجهة التي كنت ناظرا إليها أو أنصرف. فأما «التفت»: فإنما مصدره الالتفات، وقد روي «لفتة» - بكسر اللام - ولا أعرفه. إنما «اللفت»: السَّلَجم (ب). وبالله التوفيق.

\* \* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في أواخر الباب السادس، عند قوله: (فخرجت أحضر).

<sup>(</sup>ب) ويقال أيضًا بالشين المعجمة (الشلجم)، وهي لغة أهل الشام، ويسمى في مصر: (اللِّفت).

هوامـش البـابالخامسعشر .

### هوامش حرف اللام:

- (۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله، برقم (۱)، وأحمد في مسنده (۳) ۲۲).
- (٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، برقم (٣٠)، والبخاري، برقم (٥٩٦٧).
- (٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم (٥٠). (٥٠)، وابن منده في الإيمان، برقم (١٨٣).
- (٤) أخرجه مسلم، كتاب صلاة العيدين، برقم (٨٨٥)، والدارمي، برقم (١٦١٠).
- (٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، برقم (٩٥) والبخاري، برقم (٦٨٤٥)، وأبو داود، برقم (٩٥).
- (٦) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ برقم (١٦٢)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٦٣٤)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٣٤٢).
- (٧) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ برقم (١٦٦)، وابن ماجة، برقم (٢٨٩١).
- (٨) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال، برقم (١٦٩)، والبخاري، برقم (١٧٠٨).
- (٩) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة ، برقم (٢٦٦)، والبخاري، برقم (٩) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة ، برقم (٢٢)، والنسائي، برقم (٢٣)، وأبو داود، برقم (١٢) وابن ماجة برقم (٣٢٢).
- (۱۰) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باستثناء مسجد النبي على المرقم (۵۲٤)، والبخاري، برقم (٤٢٨)، والنسائي، برقم (٧٠٢)، وأبو داود، برقم (٤٥٣).
- (۱۱) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسبجود له، برقم (۱۲۲/ ۲۸۹)، والبخاري، برقم (۱۲۳۲)، والنسائي، برقم (۱۲۵۲).

- (۱۲) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، برقم (٦٤٥)، والبخاري، برقم (٣٧٢)، والترمذي برقم (١٥٣).
- (١٣) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، برقم (١٣)، والبخاري، برقم (٩٣٤)، والنسائي، برقم (١٤٠٢)، وأبو داود، برقم (١١١٢)، وابن ماجة، برقم (١١١٠).
- (١٤) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، برقم (٩١٦)، والترمذي، برقم (٩٧٦)، والنسائي، برقم (١٨٣٦)، وأبو داود، برقم (٣١١٧)، وابن ماجة، برقم (١٤٤٥).
- (١٥) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب في اللحد، ونصب اللين على الميت، برقم (١٥٥) . (٩٦٦)، والنسائي، برقم (٢٠٠٧)، وابن ماجة، برقم (١٥٥٦).
- (١٦) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة، برقم (٩٤)، والبخارى، برقم (١٤٠٨).
- (١٧) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة، برقم (٩٤)، والبخاري، برقم (٦٤٤٣).
- (۱۸) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، برقم (۱۸) أخرجه مسلم، كتاب الكبرى برقم (۸۲۳۸)، وأحمد في مسنده (۳/ ۱۵۷).
- (۱۹) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، برقم (۱۹) والبخاري، برقم (۷۵۱۲).
- (۲۰) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحمل بأجرة يتصدق بها، برقم (۱۰۱۸)، والبخاري برقم (۱٤۱٥)، والنسائي، برقم (۲۵۳۰).
  - (٢١) أخرجه مسلم، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، برقم (٣٤٦٤).
- (۲۲) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، برقم (۱۰۳۸)، والنسائي، برقم (۲۰۹۳)، والدارمي برقم (۱۹٤٤).
- (٢٣) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، برقم (٢٩٨٥).
  - (٢٤) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم.

(٢٥) أخرجه مسلم، كتاب الحج، بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل، برقم (٢٥٨)، والبخاري، برقم (٥٩١٦)، وأبو داود، برقم (١٢٢٩). (١٨٠٦).

- (٢٦) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، برقم (١٣٣٣).
- (۲۷) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري، برقم (۲۱۸). والطبراني في الكبير، برقم (۲۸۸).
- (۲۸) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي ﷺ برقم (١٣٦٥)، والبخارى، برقم (٧٣٣٣).
- (٢٩) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة، والصبر على لأوائها، برقم (١٦٣٨) والترمذي، برقم (٣٩١٨).
- (۳۰) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، برقم (۷۱۵)، والبخاري، برقم (۵۰۸۰)، والترمذي برقم (۱۰۱۹)، والنسائي، برقم (۳۲۱۹).
- (٣١) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، برقم (١٥٢٤٩، والدارمي، برقم (٢٥٥٣)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٤٩٥٤)، وأحمد في مسنده (٢/ ٣١٧).
- (٣٢) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم (١٦٢٨)، والبخاري، برقم (٦٢٨)، والترمذي، برقم (٢٠٤٢).
- (٣٣) أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، برقم (١٦٤٩).
- (٣٤) أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى، برقم (١٦٥٥)، والبخاري، برقم (٦٦٢٥).
- (٣٥) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللوث بالحجة، برقم (٣٥)). والبخاري، برقم (٧١٦٩).
- (٣٦) أخرجه الطبراني في الأوسط، برقم (٧٢٢٣) والبيهقي في الشعب، برقم (٣٦٤).
- (۳۷) أخرجه مسلم، كتاب اللقطة، برقم (۱۷۲۲)، والبخاري، برقم (۲۳۷۲)، والترمذي، برقم (۱۲۹۷، وأبو داود، برقم (۱۷۰۱)، وابن ماجة، برقم (۲۵۰۷).

- (٣٨) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، برقم (١٣٥٣)، والبخاري، برقم (٤٣١٣)، واللفظ له، والنسائي، برقم (٢٨٩٢).
- (۳۹) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار، وتحريقها، برقم (۱۷٤٦)، والبخاري، برقم (٤٠٣٢)،
  - (٤٠) أخرجه الشيخان، وقد تقدم، انظر الحديث السابق.
- (٤١) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والنبائح، باب إباحة الأرنب، برقم (١٩٥٣٩) والبخاري، برقم (٥٩٣٩).
- (٤٢) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح، بكل ما أنهر الدم، برقم (١/ ٢٤٠)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (١/ ٣٤٠).
  - (٤٣) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم، انظر تخريج الحديث السابق.
- (٤٤) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ، برقم (٣١٠٨)، والبخاري، برقم (٣١٠٨)، وأبو داود، برقم (٤٣٦)، وابن ماجة، برقم (٣٥٥١).
  - (٤٥) أخرجه مسلم، الباب السابع، برقم (٣٥) ,أبو داود، برقم (٤٩٥١).
    - (٤٦) أخرجه مسلم.
    - (٤٧) أخرجه مسلم، الحديث السابق.
    - (٤٨) أخرجه مسلم، والبخاري، برقم (٦١٩١).
- (٤٩) أخرجه مسلم، كتاب الآداب، باب الاستئذان، برقم (٢١٥٣)، وفي المختصر (٢٨)، والبيهقي في الشعب، برقم (٨٨١٧).
- (٥٠) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي، برقم (٥٠)، والبخارى، برقم (٥٧٠٤).
- (٥١) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب كراهة التداوي باللدود، برقم (٢٢١٣)، والبخارى، برقم (٦٨٩٧).
- (٥٢) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب فضل سقي البهائم المحترمة، وإطعامها، برقم (٢٠٥٠)، والبخاري، برقم (٢٠٠٩)،

(٥٣) أخرجه مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي، برقم (٢٢٥٠)، والبخاري، برقم (٦١٧٩)، وأبو داود برقم (٤٩٧٩).

- (٥٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسين رفي برقم (٢٤٢١)، والبخارى، برقم (٢١٢٢).
- (٥٥) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم (٣١٣)، والبخاري، برقم (١٣٠).
- (٥٦) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم (١٢١١)، والبخاري، برقم (١٥٦١)، وابن ماجة، برقم (٣٠٧٣).
  - (٥٧) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم في الباب الأول برقم (١١٣).
    - (٥٨) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم في السابق.
- (٥٩) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رَبِي الله عَمْ (٣٥٨٢). والطبراني في الكبير، برقم (٣٥٨٢).
  - (٦٠) أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث السابق.
- (٦١) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر رضي برقم (٦١٣) (٢٤٩٤)، والبخاري، برقم (٦٩٣٩).
- (٦٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، والآداب، باب من لعنه النبي رقم (٦٠١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، والآداب، باب من لعنه النبي عليه برقم (٢٦٠٣).
- (٦٣) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، برقم (٢٦٥٧)، والبخارى، برقم (٦٦١٢).
  - (٦٤) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب الأول.
- (٦٥) أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل، برقم (١٧/ ١٥) أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل، برقم (١٥٧)، وأبو داود برقم (٤٢٥٥) وابن ماجة، برقم (٤٠٥٢).
- (٦٦) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، برقم (٢٧١٠)، والبخاري، برقم (٢٤٧)،

- (٦٧) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك، وصاحبيه، برقم (٦٧)، والبخاري، برقم (٤٤١٨)، والترمذي، برقم (٣٠٢٧)، والنسائي، برقم (٧٣١)، وأبو داود، برقم (٢٧٧٣).
- (٦٨) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة، أو النار عليه، برقم (٢٨٦٧، ٢٨٦٨) من حديث أبي سعيد، وأنس، والنسائي، برقم (٢٠٥٨).
- (٦٩) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، برقم (٢٩٣٧).
- (٧٠) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى، برقم (٢٩٤١)، والبيهقي في الشعب، برقم (٣٥١)، وابن منده في الإيمان، برقم (١٠٦١).
- (٧١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى، برقم (٢٩٤٠)، وانظر الحديث.
- (۷۲) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين، برقم (۲۹۹۸)، والبخاري، برقم (۱۱۳۳)، وأبو داود، برقم (۲۹۹۸)، وابن ماجة، برقم (۳۹۸۲).
  - (٧٣) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب العشار برقم (١٥٢).

\* \* \*

الباب السادس عشر

حرفالميم

The property of the property o

# حرفالميم

# قول عمر نَوْلُعْنَهُ: «فلبث ملیا»(۱)(۱).

أي: ساعة طويلة، يقال: مضى ملِيٌّ من النهار، أي: ساعة طويلة، وأقام مليًا من الدهر، أي: مدة طويلة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ (مريم: ٤٦)، والملاوة من الدهر: الحين – بفتح الميم وضمها وكسرها – والملوة أيضًا كذلك؛ وحركات ميمها كذلك.

\* \*

عَنۡ أَبِي هُرَيۡرَةَ رَوَٰ اللّٰهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَالَٰۃِ: «الإيمَانُ بِضَعُ وَسَبِتُونَ شُعۡبَةً - فَأَفۡضَلُهَا قَوۡلُ لاَ إِلَٰهَ إِلاّ اللّٰهِ.
 وَسَبُعُونَ - أَوۡ بِضَعٌ وَسِتّونَ شُعۡبَةً - فَأَفۡضَلُهَا قَوۡلُ لاَ إِلَٰهَ إِلاّ اللّٰهِ.
 وَأَدۡنَاهَا إِمَاطَةُ الاَّذَى عَنِ الطّرِيقِ. وَالحَيَاءُ شُعۡبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».

قوله ﷺ: «إماطة الأذي»<sup>(٢)</sup>.

الإماطة: التنحية. ماط الشيء وأماطه: نحاه وأزاله.

\* \*

# • قوله ﷺ: «لا يدخل الجنة منان» (١٠).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث أول الكتاب، وهو الحديث الأول.

<sup>(</sup>ب) الحديث ليس في صحيح مسلم، ولكن فيه: «لا يدخل الجنة نمام»؛ من حديث حذيفة رَوْفَيُ في كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، برقم (١٦٨/ ١٠٥)، وسيأتي في الباب التالي: (حرف النون)، وأقرب نص في معنى رواية الباب ما =

المنُّ المكروه: إعادة ذكر الصنيعة وتكرارها والإشادة بها، والمن الحميد هو: إعادة الفعل الجميل، ومنه قوله ﷺ: «ليس أحد أمن علي في صحبة من أبي بكر»(أ)(أ).

\* \*

• قوله: «هل لك في حصن ومنعة» (ب)(٥).

یروی بفتح النون، یکون جمع «مانع» یقال: ضارب وضربة، وبإسکانها فیکون مصدرا من «منع»، ومنه قوله: «لوگانت لي منعة «(ت)(۱).

\* \*

- (أ) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (في المسجد خوخة).
  - (ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم (٥).
- (ج) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم (١٧٩٤)، من حديث ابن مَسْعُود وَالْ وَقَدَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّه وَ يُصَلّي عنْدَ البَيْت، وَأَبُو جَهْل وَاصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، وَقَدْ نُحرَتْ جَزُورُ بِالْاَمْسِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلَ: أَيْكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلاً جَزُور بِنِي فُلاَن فَيَأْخُذُهُ، فَيَضَعُهُ فِي كَتَفَيْ مُحَمّد إِذَا سَجَدَ؟ قُانْبَعَثَ أَشْقَى القَوْمِ فَأَخَذَهُ، فَلَمّا سَجَدَ النّبِي فَيَعْثِ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتَفَيْه . قَالَ: فَاستَتَضْحَكُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْض، وَأَنَا فَأَنَم أَنْظُرُ، لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللّه وَ النّبِي وَهِي جُويِّريَةٌ، فَطَرَحْتُهُ مَنْ فَاحْبَر فَاطَمَةَ . فَجَاءَتْ، وَهِي جُويِّريَةٌ، فَطَرَحْتُهُ مَن يَرْفُعُ رَأْسَهُ، حَتّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطَمَةَ . فَجَاءَتْ، وَهِي جُويِّريَةٌ، فَطَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْر مَسُولُ اللّه عَلِيْ وَالنّبِي عَلَيْ سَاجِدٌ، مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطَمَةَ . فَجَاءَتْ، وَهِي جُويِّريَةٌ، فَطَرَحْتُهُ عَنْ عَلَيْك عَنْ عَلَى النّبِي وَعَيْ جُويِّريَةٌ، فَطَرَحْتُهُ عَنْ النّبِي عَلَيْهُ مَا اللّه مَا عَنْ اللّهُمْ عَلَيْك عَلَى اللّهُمْ عَلَيْك = عَلَيْهمْ، وَكَانَ إِذَا دَعَا، دَعَا ثَلَاقًا. وَإِذَا سَتَالَ، سَتَالَ ثَلُاثًا. ثُمْ قَالَ: «اللّهُمْ عَلَيْك = عَلَيْهُمْ، وَلَا اللّهُمْ عَلَيْك = عَلَيْهمْ، وَكَانَ إِذَا دَعَا، دَعَا ثَلْ الْأَلْ. وَإِذَا سَتَالَ، سَتَالَ ثَلْاقًا. ثُمْ قَالَ: «اللّهُمْ عَلَيْك =

رواه مسلم في باب بيان «غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية ... » برقم (١٧١/ ١٠٦) من حديث أبي ذَرِّ رَجِّ عَن النّبي عَلَيْ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكلّمُ هُمُ الله يَوْمَ القيامَة ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزكّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ اليِمِّ»، قَالَ فَقَرَاها رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلاَتْ مرار . قَالَ أَبُو ذَرِّ رَحِي : خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ عَلَيْ : ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

قوله ﷺ: «فيظل أثرها مثل المجل»(أ)(٧).

بميم مفتوحة وجيم ساكنة، «المجل»: ما يحدث من التنفُّط في الأيدى عند العمل بمطرقة أو نحوها.

\* \*

• عَنْ ابْن عَبّاس ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ. رَجُلُ آدَمُ طُوالُ جَعْدٌ. كَأَنّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ. وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الخَلقِ. إِلَى الحُمْرَةِ وَالبَياضِ سَبطَ الرّأس». وَأُرِيَ مَالِكًا خَازِنَ النّارِ، وَالدّجّالَ. فِي آيَاتٍ أَرَاهُنّ اللّهِ إِيّاهُ ﴿ فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةً مِنْ لِقَائِهِ ﴾.

قَالَ: كَانَ قَتَادَةٌ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَدْ لَقِيَ مُوسِنَى عَلَيْكِمْ. قوله: ﴿فَلا تَكُن في مِرْيَةٍ ﴾ (السجدة: ٢٣٪^).

أي: في شك.

قوله في عيسى عليه «المسيح» (١٩)، وفي «الدجال»: خزاه الله (ب).

بتُرينش» ثَلاَثَ مَرّات. فَلَمّا سَمعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضّحَكُ، وَخَافُوا دَعُوتَهُ. ثُمّ فَالَ: «اللّهُمّ عَلَيْكَ بأبِي جَهل بْن هشام، وَعُتْبَة بْن رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْن رَبِيعَة، وَالْولِيدِ ابْن عُقْبَة، وَأُمَيّة بْن خَلْف، وَعُقْبَة بَن أبي مُعَيْطٌ» (وَذَكَر السّابِع وَلَمْ أَحْفَظُهُ) فَوَالَذِي بَعْثَ مُحَمِّدًا ﷺ بالحق لَقَد رَأيْتُ الّذِينَ سَمّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ . ثُمّ ستُحبُوا إلى القليب، قليب بَدْر.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الوَلِيدُ بَنُ عُقْبَةَ غَلَطٌ فِي هَذَا الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثالث، برقم (٢).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني عشر، عند قوله: (عنبة طافية).

لم يُختلف في ضبطه لعيسى على وقيل: وصف بذلك لأنه مسح الأرض فهو ماسح، وبني منه على فعيل للمبالغة، كعليم، وحكيم، وقيل: لأنه كان إذا مسح عاهة أو ألما برأ، وقيل: لأن الله – تعالى – مسحه، أي: ألقى عليه مُستحة، والمسحة: الجمال، وقيل: لأنه كان لا أخمص لقدمه، وقيل: لأن زكريا عليه المسيحة وقيل: إنما كان مشيحا – بالشين – فردتها العرب سينًا كشين «موشى»، والمشيح: الصديق بالعبرانية.

[ 1 2 / و ]

وأما الدجال فاعتورته ثلاثة أضباط: «مسيح» كما تقدم، ومسيّع - بكسر الميم وتشديد السين - ومسيخ - بخاء معجمة، فإن صح المسيح للدجال فيكون لمسحه الأرض وتطوافه فيها، ولكونه مسح على عينه فلا بصر لها، أو على قلبه فلا بصيرة له.

وأما «مِسنِّيح» فيكون من مسح الأرض وبُني على فِعِّيل للمبالغة كشرِيب وسكِّير، وقد يكون مفعيلا من ساح يسيح كم حضير وشبهه. وقال ثعلب: المسيِّح والمتمسيِّح: الكذاب.

وأما بالخاء فيكون «مسيخًا» بمعنى: ممسوخ، وهو أليقها به.

\* \*

• قوله ﷺ: «امتحشوا»<sup>(أ)(۱)</sup>.

بضم التاء وكسر الحاء، وقد روي بفتحها: احترقوا وتشنَّجوا والسودوا. «محشته النار» و«امتحشته» بمعنى، وأبو يعقوب بن السكيت الثلاثي، ولم يرض إلا «امتحشته»، ولا معنى لإنكاره فإنه إن كان لم

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (حميل السيل).

يسمعه، فقد سمعه عدة من الأثبات.

## • قوله: «ماج الناس بعضهم إلى بعض»(أ)(١١).

أي: اضطربوا وتداخلوا جيئة وذهابا . وموج البحر من هذا . يقال: ماج يموج مَوِّجًا . ومَوْج الماء يَمُوُّج متوجة فهو مأَج: إذا صار أُجاجًا . قال ابن هرمة:

### فإنك كالعريجة عام تمهى شروب الماء ثم تعود مأجا

ويروى: «هاج بالماء»، ومعناه: ثار وتحرك؛ فيكون لازما، وهاجه غيره فيتعدى.

\* \*

# قوله ﷺ: «كما بين مكة وهجر»<sup>(ب)(۱۲)</sup>.

يقال: مكة وبكة بالميم والباء، وقد تبدل الباء من الميم. قالوا: ما اسمك وبا اسمك، وقيل: مكة اسم البلد، وبكة اسم لبطن بها، وقيل: سميت «مكة» لقلة مائها، فكأنه كان يُمصُّ فيها، يقال: امتكَّ الفصيل ما في الضَّرَع: إذا أنفذه ثم مص آخره، و«تمككت العظم»: أخرجتُ مُخَّه، وفي الحديث: «لا تُمَكِّكُوا على غرمائكم» أي: لا تستقصوا.

وأما «بكة» فمن قولهم: بَكَّ يَبُكُّ إذا زحم؛ لأنهم كانوا يتباكون فيها، أي: يزدحمون، وقيل: بل من قولهم: «بَكَّ عنقه»: إذا دقه؛ لأنها كانت تبُك أعناق الجبابرة.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم (٤٨)، عند قوله: (يومئذ جميع).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٩).

وأسـمـاء مكة: صـلاحٌ، والعُـرَش، والقـادس، والمقـدة، والناسـة، والنساسة، والباسة - بالباء - والبيت العتيق، وأم رحم، والخاطمة، والرأس، وكُوثى.

#### \* \*

عَنْ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ مَا عَلِيً مَا فَيْكُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَا الْمَا وَكُنْتُ الْسَودِ.
 أَسْ تَحْدِي أَنْ أَسْ أَلُ النَّبِيَ عَلِيٍّ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ. فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ ابْنَ الْأَسْ وَدِ.
 فَسَائلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ. وَيَتَوَضَّاً ».

## قوله: «كنت رجلا مذاء»(١٤).

أي: كثير المذي، والمذي - بسكون الذال وكسرها -: ماء لطيف يبرز عند الذكرى والملاعبة. يقال منه: مذى الرجل يمذي وأمذى يمذي ومذى - مضاعفا - يمذي.

وقال الأموي<sup>(1)</sup>: المذي والودي والمني مشددات كلها، ومن كلامهم: «كل ذكر يمذي، وكل أنثى تقذي».

### \* \*

عَنْ أنس مَخِطْكُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَعْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ.
 وَيَتَوَضَّأَ بِمَكُّوكِ». وقَالَ ابْنُ المُثَنَّى: «بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ». وقالَ ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرُ ابْنَ جَبْرِ.

<sup>(</sup>أ) الأموي: عبد الله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، أبو محمد الأموي، ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين، وقال: روى عنه أبو عبيد وغيره. انظر: (طبقات النحويين واللغويين: ١٩٣، إنباه الرواة: ٢/ ١٢٠، بغية الوعاة: ٢/ ٤٢).

قوله: «يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك» (١٥).

المكُّوك: قدر صاع ونصف صاع/ بصاع النبي ﷺ ويجمع على | [ ٤٨ ] ط] «مكاكيك»، وقد يبدل من الكاف الأخيرة ياء فيقال: مكاكي. والعرب تبدل من أحد الحرفين أو الحروف المكررة ياء كما قالوا: دينار وقيراط، وأصله: «دنار وقراط»، وتظنيت، وأصله: «تظننت»، وأيما وأصله: «أما».

• عَنْ عَائشَةَ وَاللَّهُ: فَالَتُ: سَأَلَتْ امْرَأَةُ النَّبِيُّ ﷺ: كَيْفَ تَغْتَسلُ منْ حَيْضَتهَا؟ قَالَ: فَذَكَرَتَ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسلُ. ثُمَّ تَأْخُذُ فرُصَةً منْ مسلَك فَتَطَهَّرُ بِهَا. قَالَتَ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ ﷺ: «تَطَهَّري بِهَا، سُبُحَانَ اللَّه!» وَاسْتَتَرَ - وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَيْنَةَ بِيَدِه عَلَى وَجُهِه -قَالَ: قَالَتَ عَائِشَةُ: وَاجۡتَذَبۡتُهَا إِلَيَّ. وَعَرَفۡتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ عَظِيٌّ فَقُلتُ. تَتَبَّعِي بِهَا أَثْرَ الدَّم - وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: فَقُلتُ: «تَتَبَّعِي بِهَا آثُارَ الدَّم».

وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أمِّه عَنْ عَائشَةَ ضَاءً أنَّ امْرَأَةً سَالَتَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ: كَيْفَ أغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَ عَلِيِّةِ: «خُدِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ سُفْيَانَ.

قوله ﷺ: «فرصة ممسكة »<sup>(١٦)</sup>.

قيل: مُطيبةً، وقد يحتمل أن يكون المراد بمُمَسَّكة: مجموع بعضها إلى بعض، أو منضودة على مسك، والمسك: الجلد، وقد روي «فرصة من مسك» بفتح الميم، فتكون قطعة من جلد.

\* \*

• عَنْ عَائِشُةَ وَ عَنْ عَائِشُةَ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْش - خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَتَحْتَ عَبْدَ الرَّحْمَن بِن عَوْف - استتُحيضتُ سبَبْع سنِينَ. فَاستَفْتَتُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: «إِنَّ هَذِهِ لَيُسَتَ فَاستَفْتَتُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: «إِنَّ هَذِهِ لَيُسَتَ بالحَيْضَة وَلَكِنَ هَذَا عِرْقُ. فَاغَتَسلِي وَصلِّي» قَالَتُ عَائِشَة : فَكَانَتَ بالحَيْضَة و وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقُ. فَاغَتَسلِي وَصلِّي» قَالَتَ عَائِشَة : فَكَانَتَ تَغْتُو حُمْرَة تَعْتَسلِ فِي مِرْكَن فِي حُجْرَة أَخْتِهَا زَيْنَبَ بِنِت جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُو حُمْرَة الدَّم المَاءَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ فَقَالَ: يَرِّحَمُ اللَّهُ هُنِدًا . لَوْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفُتْيَا . وَاللَّهِ أَ إِنْ كَانَتُ لَتَبْكِي لأَنَّهَا كَانَتْ لا تُصلِّي.

قولها: «تغتسل في مركن»<sup>(۱۷)</sup>.

بكسر الميم: هي قصعة، أو إجانة شبه الحوض تكون من صُفُر<sup>(1)</sup> أو فَخَّار، وقال الخليل: من أَدَم<sup>(ب)</sup>.

\* \*

عَنْ شَعِيق، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى وَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَن الرَّايْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدَ المَّاءَ شَهَرًا. كَيْفَ يَصننعُ بِالصَّلاة ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لاَ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ المَاءَ شَهَرًا. فَيْقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ بِهَدْمِ الآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدة . ﴿فَلَمْ

<sup>(</sup>أ) الصفر: النحاس الأصفر.

<sup>(</sup>ب) الخليل في (العين: ٥/ ٣٥٥).

تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴿ فَقَالَ عَبَدُ اللَّه: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَهِ الآيَةِ، لأَوْشَكَ، إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ المَاءُ، أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيد. فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّه: أَلَمْ تَسْنَمَعْ قَوْلَ عَمَّار رَبِي الْكَهَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فِي مُوسَى لِعَبْدِ اللَّه: أَلَمْ تَسْنَمَعْ قَوْلَ عَمَّار رَبِي الْكَهَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فِي حَاجَة فَأَجْنَبَتُ، فَلَمْ أَجدُ المَاءَ. فَتَمَرَّغَتُ فِي الصَّعِيد كَمَا تَمرَّغُ الدَّابَّةُ. حَاجَة فَأَجْنَبَتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَذَكَرُت دُلِكَ لَهُ. فَقَالَ عَلَيْهِ: «إِنَّمَا كَانَ يَكُفيكَ أَنْ تَقُولُ بَعُ النَّيِّةِ: وَاحْدَةً، ثُمَّ مَسْحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيِّهِ، وَوَجْهَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَوْلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقَنَعْ بِقَوْلِ عَمَّار رَبِي الْكَهِ: أَوْلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقَنَعْ بِقَوْلٍ عَمَّار رَبِي الْكَهِ: أَوْلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقَنَعْ بِقَوْلٍ عَمَّار رَبِي عَمَّر لَمْ يَقَنَعْ بِقَوْلٍ عَمَّار رَبِي عَمَّر لَمْ مَعَمَر لَمْ يَقَنَعْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَوْلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقَنَعْ بِقَوْلٍ عَمَّار رَبِي عَمَّار رَبِي الْكَهُ وَالْ عَمَّار مَنْ اللَّهِ عَمَّار رَبِي الْكَهُ وَالْ عَمَّار وَ عَمَّ لَمْ يَقْتَعْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَالْ عَمَّار وَعَلَى عَمَّا اللَّهُ عَمَّا لَعُهُ الْمَالِ عَلَى الْمَالِ وَالْمَالَ عَبْدُ اللَّهُ عَمَّار وَالْمَالِ عَلَى الْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِ عَلَالَ عَبْدُ اللَّهُ وَالْمُ الْمَالِ اللَّهُ عَمَّالِ عَمَّار وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُعْلِي عَمَّالِ عَمَّالِ عَلَيْهِ الْمَالِي الْمَالِ اللَّهِ الْمُ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ اللَّهُ الْمُ الْمَالِ الْمَالِهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ

قوله: «أما أنا فتمرغت في التراب» (١٨)، ويروى: «تمعكت» (١١) (١١). وكلاهما بمعنى، وهو: الاضطراب والتقلب فيه.

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ نَوْ قَالَتَ أَوْلُ مَا اشْ تَكَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي بَيْتِ مَيْتِ مَيْمُونَةَ نَوْ .
 مَيْمُونَةَ نَوْ اللّهِ عَلَى الفَضْلِ أَنْ أَزُواجَهُ أَنْ يُمَرِّضَ فِي بَيْتِهَا .
 وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُلِ آخَرَ .
 وَيَدٌ لَهُ عَلَى الفَضْلِ بَنِ عَبّاسٍ .
 وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُلِ آخَرَ .

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الحيض، برقم (١٢) من حديث عَبِّد الرَّحْمَن بُن أَبْزَى، عَنْ أَبِيه؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ رَبِّ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدُ مَاءً. فَقَالَ: لاَ تُصَلِّ. فَقَالَ عُمَرًا بَنِ عُمَّالًا أَنَى عُمَرًا أَنَى عُمَرًا أَنَى عُمَلًا إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدُ مَاءً. فَقَالَ: لاَ تُصَلِّ. فَقَالَ النَّبِيُّ نَجِدٌ مَاءً. فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ. وَأَمَّا أَنَا فَنَمَعَكُتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ نَجِدٌ مَاءً. فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ. وَأَمَّا أَنَا فَنَمَعَكُتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ وَأَمَّا أَنَا فَنَمْ تَصَلِّ. وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَكُتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَيْتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ وَكَفَيْكَ وَمَعَلَيْتُ لَمْ أَحْدُثُ بِهِ مَا وَجُهَكَ وَكَفَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ: اتَّق اللَّهَ يَا عَمَّارُ لا قَالَ: إِنْ شَئْتَ لَمْ أُحَدِّثُ بِهِ. قَالَ الحَكَمُ: وَكَفَيْكَ هُ فَقَالَ عُمَرُد نَوْلِيكَ مَا تَوَلَيْتَ وَحَدَّتَنِي وَكَدَّ الْحَكُمُ: فَقَالَ عُمَرُد نُولِيكَ مَا تَوَلَيْتَ لَمْ أُحدِثُ فَي فَقَالَ عُمَرُد وَي هَذَا الإِسَنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الحَكُمُ – فَقَالَ عُمُرُد نُولِيكَ مَا تَوَلَيْتَ .

بِرِجْلَيْهِ فِي الأَرْضِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللّهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبّاسٍ وَلَّكُ . فَقَالَ: أَتَدَرِي مَن الرّجُلُ الّذِي لَمْ تُسَمّ عَائِشَةُ؟ هُوَ عَلِيّ يَوْلِكُ .

قولها: «أن يمرض في بيتي»(أ)(٢٠).

أي: يقام به فيه، يقال: مرَّضت المريض: قمت عليه، والتمريض: التضجيع.

• عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَ فَي قَوْلِهِ عَزّ وَجَلّ: ﴿لاَ تُحَرّكُ بِهِ لِسَانَك﴾، قَالَ: كَانَ النّبِيّ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ بِالوَحْيِ، كَانَ مِمّا يُحَرّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ. فَيَشْتَدّ عَلَيْهِ. فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مَنْهُ. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ. فَيَشْتَدّ عَلَيْهِ. فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مَنْهُ. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿لاَ تُحَرّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ أَخَذَهُ. ﴿إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ إِنّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدَركَ. وَقُرْآنَهُ فَتَقْرَأَهُ. ﴿فَإِذَا قَرَأُنَهُ فَاتّبِعٌ قُرْآنَهُ ﴾ قَرْآنَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ أَنْ نُبيّنَهُ بِلِسَانِكَ. فَكَانَ إِذَا قَرَأَنَهُ جَبْرِيلُ أَطْرَقَ. فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّهُ.

قوله: «كان مما يحرك به نسانه وشفتيه »(۲۱).

«مما» هاهنا بمعنى: ربما.

\* \*

• قوله: «فأرسل إلى ملأ بني النجار» (ب(٢٢).

الملأ - مهموز غير ممدود -: الجماعة - ثم صار في العرف:

<sup>(</sup>أ) وتقدم أصل الحديث في الباب السابع، عند قوله: (في المخضب).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الرابع، عند قوله: (ثامنوني).

الأشراف، ومنه: «وإن ذكرني في ملأ» $^{(i)(77)}$ .

والملا - مقصور -: المتسع من الأرض.

\* \*

عَن أبي ذَرِّ رَخِ عَن النَّبِيِّ عَلَ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ اعْمَالُ أُمَّتِي
 حَسنُهَا وَسنيًّ مَا - فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعَمَالِهَا: الأُذَى يُمَاطُ عَنَ الطَّريق. وَوَجَدْتُ فِي مَسناوِي أَعْمَالِهَا: النُّخَاعَة تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لاَ تُدُفَنُ».

قوله ﷺ: «الأذى يماط عن الطريق»(٢٤).

أي: ينحى، قال الأصمعي: ماط لازم، وأماط متعد.

قال أبو عبيد: ماط الشيء وأماطه بمعنى واحد.

♦ قوله ﷺ: «وفجدت في مساوئ أعمالها» (٢٥).

المساوئ: ضد المحاسن.

※ ※

● قوله: «فصلى رسول الله ﷺ ثم قال: بهذا أمرت «(بر)(٢٦).

يروى بفتح التاء وضمها، فمن ضم جعل الضمير لجبريل عليه، ومن فتح جعل الضمير للنبى عليه.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (تقربت منه باعا).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٣٨).

عَنْ أبِي ذَرِّ عَنِيْكَ؛ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه عَنْ أبِي ذَكَيْفَ أنْتَ إِذَا كَانَتُ عَلَيْكَ أُمْرَاء يُؤَخِّرُونَ الصَّلاة عَنْ وَقْتِهَا - أو يُميتُونَ الصَّلاة عَنْ وَقْتِهَا - أو يُميتُونَ الصَّلاة عَنْ وَقْتِهَا؟ » قَالَ: قُلتُ: قَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَآلَ عَيْكِ: «صلِّ الصَّلاة لوقَتِهَا. فَإِنْ أَدْرَكَتَهَا مَعَهُمْ فَصلِّ. فَإِنَّها لَكَ نَافِلَة ». وَلَمْ يَذْكُرُ خَلَفُ: عَنْ وَقْتِهَا.

قوله ﷺ: «ستكون بعدي أمراء يميتون الصلاة »(٢٧).

معناه: يؤخرونها حتى ينصرم وقتها، وكذلك قوله في البقول: «فليُمتها طبخا» (١) (٢٨) أي: حتى تذهب قوتها.

\* \*

• قوله: «أحسنوا الملأ»<sup>(ب)(٢٩)</sup>.

أي: الخُلُق، ويجمع على «أَمُلاء».

\* \*

• قوله: «فمج في العزلاوين» (ح)(٢٠).

أي: ألقى فيهما من فمه، ويقال: يمج إذا ألقى الذي في فيه.

\* \*

عَن عَبْدِ اللَّهِ بِن عمر رَضِي عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ: «أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ اللَّسَافِرِ - بِمِنْى وَغَيْرِهِ - رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَعُثْمَانُ رَخِلْتُكُم رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خَلِافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا».

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (البقيع)، برقم (٣١).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٢٩).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٤٠).

قوله: «صلى صلاة المسافر بمنى»(٢١).

منى معروف، قيل: سمي «منى»؛ لأن آدم عليه المنى فيه الجنة، وقيل: لما منى فيه من الدماء.

\* \*

• قوله في بعض روايات مسلم: «في يوم مطير» (١٢٢).

هو فعيل بمعنى فاعل؛ كعليم وعالم وما هو مثله.

\* \*

• قوله: «فأبت في ذلك إلا مُضياً »(ب(٢٢).

أي: إلا نفوذًا، يقال: مضى في الأمر يمضي مضيًا.

\* \*

• عَنْ عَائِشَةَ وَ عَنَ اللَّهِ الْقَا قَالَتَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ حَصِيرٌ. وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ حَصِيرٌ. وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ حَصِيرٌ. وَكَانَ لَيُحَجِّرُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيُصلِّي فِيه، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصلُّونَ بِصلاَتِه. وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَثَابُوا ذَاتَ لَيْلَة فَقَالَ عَلَيْةٍ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنْ الأَعْمَالِ مَا تُطيِقُونَ. فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوومِ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ». وَكَانَ آلُ مُحَمَّد عَلَيْهِ إِذَا عَملُوا عَملاً أَثْبَتُوهُ.

قوله ﷺ: «فإن الله لا يمل حتى تملوا »(٢١).

الملال: السآمة: والباري تعالى منزه عن الوصف به، والمعنى: لا يترك

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثامن، برقم (٢٠).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (يبعثه من الليل).

جزاءكم حتى تسأموا، ثم أخرج الجزاء بلفظ فعلهم لإعجاز المطابقة، ومثله قوله تمالى: ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنَ مُسْتَهْزِئُونَ ١٠٠ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ [٤٤] ا بهم البقرة: ١٤، ١٥) أي: يجازيهم، وخرج الجزاء بلفظ فعلهم، وكذلك/ قوله: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴾ (آل عمران: ٥٤)، ومنه قول الشاعر:

### ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ألا ترى أنه لا يريد أن يصف نفسه بالجهل، وإنما أراد: فنجازيه، على نحو ما قدم<sup>(أ)</sup>.

• قوله ﷺ: «الماهر بالقرآن مع السُّفَرة »(با(٢٥).

الماهر بالشيء: الحاذق به، يقال: مَهَرَ يَمْهُر مَهَارة، والماهر: السابح الحاذق بالسباحة أيضًا.

# • قوله: «فألفُ الله بين السحاب فهلَّتنا »(ت)(٢٦).

وفسر بعضهم «فملتنا» على أنه من الملل وأنهم ملوا المطر، ولو كان كذلك لكان مللنا أو أملتنا، إلا أن يكون من المقلوب، مثل قولهم: خرق المسمار الثوب، أو يكون وصفت بالملل مجازًا ليفهم من ذلك الكثرة، وقد تكون «ملتنا» أصله ملأتنا مهموزًا، إما مضاعفًا من ملأ، أو ملأ التي بمعنى «هَنَأَ»، وقد قيل: إنه «وبلَّتَا»، أي: جاءتنا بالوابل، يقال: وَبَلَّت

<sup>(</sup>أ) في الأصل: (ما تقدم).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثالث، عند قوله: (ويتتعتع فيه).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٥١).

السماء وأوبلت، وقد رواه بعضهم «وبلّتنا» من البلل، وقيل: وقد تكون «وملتنا» مخففة الهمزة من ملأتنا، ومن روى «وهلّتنا» وهي أصحها رواية؛ فمن قولهم: «هلّت السّعاب»: إذا مَطِرَت بشدة.

#### \* \*

# • قوله: «فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين يطوى»(١/٢٧).

الملاء جمع «مُلاءة»، وهي الرَّيطة، ولا يقال لها مُلاءة حتى تكون لفقتين، فإن لم تكن لفقتين فهي ملحفة، وهذا من عجيب التشبيه، وهو أنه لم يشبه التمزق بالطي، وإنما شبه المطويات بالتمزق، أي: أنها تصير متفرقة بعد اتصالها كقطع الشيء المتمزق.

#### \* \*

عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَوْقَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لا تزالُ المسَالَةُ بِأَحَدِكُمْ
 حَتَّى يَلقَى اللَّهُ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ».

قوله ﷺ: «وليس في وجهه مزعة لحم»(٢٨).

أي: قطعة لحم، وقولهم: «شلو ممزع» (٢٩)، أي: مقطع، و«ما في الإناء مزعة (ب) من الماء» أي: جرعة، كلتاهما بضم الميم، والمزعة - بالكسر - من الريش والقطن مثل المزقة من الخرق.

### \* \*

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَن زَيْدِ وَ اللّهِ أَن رَسُولَ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَيْ لَمّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الغَنَائِم. فَأَعْطَى المُؤَلّفَةَ قُلُوبُهُمْ. فَبَلَغَهُ أَنّ الأَنْصَارَ يُحبّونَ أَنْ يُصيبُوا مَا

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول برقم (٥٢).

<sup>(</sup>ب) بالأصل: (مزرعة) وهو تصحيف.

أصابَ النّاسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي فَخَطَبَهُمْ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاّلاً، فَهَدَاكُمُ اللّهُ بِي؟ وَعَالَةً، فَأَغْنَاكُمُ اللّهُ بِي؟ وَمُتَفَرّقِينَ، فَجَمَعَكُمُ اللّهُ بِي» وَيْقُولُونَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنّ، فَقَالَ: «أَلاَ تُجِيبُونِي؟» فَقَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنّ، فَقَالَ: «أَلاَ تُجيبُونِي؟» فَقَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنّ، فَقَالَ: «أَلاَ تُجيبُونِي؟» فَقَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنّ، فَقَالَ: «أَلا تَجيبُونِي؟» فَقَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنّ، فَقَالَ: «أَمَا إِنّكُمْ لَوَ شَئِتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا ». لأَشْيَاءَ عَدّدَهَا. وَمَا لَوْ شَئِتُمْ عَمْرُو أَنْ لاَ يَحَفَظُهَا، فَقَال عَيْقِيْد: «أَلاَ تَرْضَونَ أَنْ يَذَهَبَ النّاسُ وَادياللّهُ بِللشّاءِ وَالإَبْل، وَتَذُهبُونَ برَسُولِ اللّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ الأَنْصَارُ شَعَارُ وَالنّاسُ وَاديًا اللّهُ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ الأَنْصَارُ شَعَارُ وَالنّاسُ وَاديًا لاَ اللّه عَلْرُهُ وَلَوْلاً الهِ جَـرَةُ لَكُنْتُ امْ رَأً مِنَ الأَنْصَارِ. وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ وَاديًا وَشَعْبَا، لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشَعْبَهُمْ. إِنّكُمْ سَتَلَقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، وَاشَعْبُوا حَتّى تَلَقُونِي عَلَى الحَوْض».

قوله: «الله ورسوله أمن»(٤٠٠).

أفعل للتفضيل، أي: أعظم منة.

\* \*

قوله ﷺ: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميَّة»(أ)(ا٤).

أي: يخرجون كما يخرج إذا أنفذها ولم يتعلق به منها أثر دم ولا شيء. والرَّميَّة المرمي هي فعيلة بمعنى مفعولة، وقد روي، يمرَقون من الدين مروق السهم» (هي قليلة جدًا.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، الحديث قبل الأخير.

<sup>(</sup>ب) كذا جاء بالأصل (يمرّقون) بفتح الراء، والذي في صحيح مسلم بالضمة، وتقدم نص الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (إلى رصافة).

## ● قوله: «فأمرهما على هذه الصدقات»(أ)(١٤٠).

أي: جعلهما أميرين عليهما.

\* \*

عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلعُمْرَةِ. فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطُّن نَخْلَةَ قَالَ: تَرَاءَيْنَا الهِلاَل. فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ، وَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ، وَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيُلَتَيْنَ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ القَوْمُ: هُوَ ابْنُ لَيُلَتَيْنَ. فَقَالَ: أَي لَيَلَة الهِلاَل. فَقَالَ: أَي لَيَلَة القَوْمُ: هُوَ ابْنُ لَيُلَتَيْنَ. فَقَالَ: أَي لَيَلَة رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ: فِقُلنَا: لِيَلَة كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنّ اللّهَ مَدّهُ لِلرّقَيَةِ فَهُو لِلَيْلَة رَأَيْتُمُوهُ».

# قوله ﷺ: «إن الله أمده لرؤيته»(الما).

كذا في أكثر نسخ مسلم، ويروى «مد» ثلاثيًا، وكلاهما يقال: مد وأمد، قال الله - تعالى -: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ (الأعراف: ٢٠٢) من أمد، وقرئ: (يَمُدُّونَهُم) من مد<sup>(ب)</sup>، وقد يكون المعنى: أطاله، أي: أطال مدته، وقد يكون من «الإمداد» وهو الزيادة في الشيء. قال أبو زيد: يقال: مددنا القوم، أي: صرنا مددًا لهم وأمددناهم بغيرنا. ومنه قوله: «فوافتنا مددي من أهل الشام»(٥)(٥٤)، أي: رجل من المدد. وقد يكون من

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابق، عند قوله: (تلمح إلينا) برقم (٢٢).

<sup>(</sup>ب) انظر «النشر في القراءات العشر» (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>ج) رواه مسلم في كتاب الجهاد برقم (١٧٥٣)، من حديث عَوْف بْن مَالِك قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حَمْيَرَ رَجُلاً مِنَ العَدُوّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَكَانَ وَاليًا عَلَيْهِمْ. فَأَتَى رَسُولَ اللّه ﷺ عَوْفُ بْنُ مَالِك، فَأخَبْرَهُ، فَقَالَ لِخَالِد: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِينَهُ سَلَبَهُ؟» قَالَ: اسْتَكُثُرْتُهُ يَا رَسُولَ اللّه! قَالَ ﷺ: «ادَّفَعْهُ إلَيْهِ» فَمَرِّ = تُعْطِينَهُ سَلَبَهُ؟» قَالَ: اسْتَكُثُرْتُهُ يَا رَسُولَ اللّه! قَالَ ﷺ: «ادَّفَعْهُ إلَيْهِ» فَمَرِّ =

المدة فيكون معنى «أمده» جعل له مدة، وقال بعضهم: لعله أمده لرؤيته - مشددة الميم - أي: جعل له أمدًا.

\* \*

عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى رَبِي قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ. فَلَمّا غَابَتِ الشّيِّمُ سُ قَالَ لِرَجُلِ «انْزلِ فَاجْدَحْ لَنَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَوُ غَابَتِ الشّيّتَ قَالَ: «انْزلِ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: إِنِّ عَلَيْنَا نَهَارًا. فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ مُسْتِيْتَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا (وَأَشَار بِيدِهِ نَحْوَ فَشَرِبَ. ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا (وَأَشَار بِيدِهِ نَحْوَ المَسْرَقِ) فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائِمُ».

قوله: « لو أمسيت يا رسول الله »(أ)(نا).

أي: دخلت/ في المساء، يشير إلى تأخير الإفطار.

[ ۶ ۶ / ظ]

\* \*

خَالِدٌ بِعَوْفِ فَجَرِّ بِرِدَائِهِ. ثُمَّ قَالَ: هَلِ أَنْجَزَّتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللّه ﷺ فَسَمَعَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ فَسَمَعَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ فَاللهُ اللّه عَلْمُ فَسَمَعَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ فَاللهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ كَمَثُلُ رَجُلُ اسْتُتُرْعِيَ إِبِلاً أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا. ثُمَّ تَحَيِّنَ سَقَيْهَا فَأُوْرَدَهَا حَوْضًا. فَشَرَعَتُ فِيهٍ. فَشَرِبَتْ صَنَفُوهُ وَتَركَتْ كَدْرَهُ، فَصَنْوُهُ لَكُمْ وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ».

وفي رواية: قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْد بُن حَارِثَةَ، في غَزُوةٍ مُؤُتَةَ، وَرَافَقَنِي مَدَدي مِنَ الْيَمَن. وَسَاقَ الْحَديثَ، عَنْ النّبِي ﷺ بَنْ حَوْهِ، غَيْرَ أَنْهُ قَالَ في الْحَديث: قَالَ عَوْفٌ: فَقَلْتُ: يَا خَالِدُ لا أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَضَى بالسّلَب لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنّي اسن تَكَثُرُتُهُ . هكذا هو في رواية مسلم التي لدينا: (من أهل اليمن).

<sup>(</sup>أ) وتقدم أصل الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (اجدح لنا).

قَالَ: فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ. وَذَاكَ فِي آخِرِ الشّهُرِ. فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ. فَقَالَ النّبِي ﷺ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ النّبِي ﷺ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ إِنّكُمْ لَسَنْتُمْ مِثْلِي. أَمَا وَالله لَوْ تَمَادٌ لِي الشّهُرُ لَوَاصَلَتُ وصَالاً، يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمَّقَهُمْ».

قوله ﷺ: «**لوتمادي لي الشهر**»<sup>(٤٧)</sup>.

أي: لو بقي وطال مداه، أي: لو بعد. ويروى: «تمادَّ لي الشهر» من التمدد، وقد جاء: «لو مدَّ لي»، هذه كلها متقاربة المعنى.

\* \*

عَنْ أُم الفَضل بنت الحارث، أن ناسًا تَمارَوْا عِنْدَهَا، يَوْمَ عَرَفَة، فِي صينام رَسُول الله عَيْلَة. فَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ صينام رَسُول الله عَيْلِة. فَقَال بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتُ إِلَيْه بِقَدَح لَبَن، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ. بِعَرَفَة، فَشَرِيَهُ. قوله: «أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة» (١٤).

أي: تجادلوا واختلفوا وشكك بعضهم، هذا أصله، امترى يمتري امتراء؛ أي: شك، والمِرِّية كذلك.

عَنْ نُبَيّه بن وَهِب قَالَ: خَرجنا مَعَ أَبَان بن عُثْمَانَ. حَتّى إِذَا كُنّا بِمِلَل، اشْتَكَى عُمَرُ بَنُ عُبَيْد الله عَيْنَيّه. فَلَمّا كُنّا بِالرَّوِّحَاء اشْتَد وَجَعُهُ. فَأَرْسَلَ إِلَيْه أَن اضْمِدُهُمَا بالصّبِر. فَأَرْسَلَ إِلَيْه أَن اضْمِدُهُمَا بالصّبِر. فَإِنّ عُثْمَانَ يَعِثْكَ عَنْ رَسُولُ الله عَيْقٍ، في الرّجُل إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْه، وَهُو مُحْرِمٌ، ضَمّدَهُمَا بالصّبِر.
 وَهُو مُحْرِمٌ، ضَمّدَهُمَا بالصّبِر.

قوله: «حتى إذا كنا بملل»<sup>(٤٩)</sup>.

مَلل: على نحو من عشرين ميلاً من المدينة<sup>(ا)</sup>.

• عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسِ وَ المستور بْنِ مَخُرَمَةَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبُواءِ. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبّاسِ: يَغْسِلُ الْحَرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ المستورُ: لاَ يَغْسِلُ الْحَرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ المستورُ: لاَ يَغْسِلُ المُحَرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبّاسِ إِلَى أَبِي أَيّوبَ الأَنْصَارِيّ أَسَالُهُ عَنْ ذَلك. فَوَجَدَتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرَنَيْنِ. وَهُو يَستَتْتِرُ بِثَوْبٍ. قَالَ: فَستلّمَتُ عَلَيْهِ. فَوَجَدَتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرَنَيْنِ. وَهُو يَستَتْتِرُ بِثَوْبٍ. قَالَ: فَستلّمَتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلتُ: أَنَا عَبْدُ اللّهِ بَنُ حُنيَنٍ. أَرْسَلَنِي إلَيْكَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ حُنيَنٍ. أَرْسَلَنِي إلَيْكَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ عَبّاسِ عَلَى النّهِ اللّهِ عَلْمَ رَأْسَهُ لَا اللّهِ عَلَيْهُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَعُمْ مُحْرِمُ \$ فَوضَعَ أَبُو أَيُّوبَ مَعْفَى يَدَهُ عَلَى الثّوبِ فَطَأَطُأَهُ حَتّى بَدَا لِي وَهُو مُحْرِمُ \$ فَوضَعَ أَبُو أَيُّوبَ مَعْفَى يَدَهُ عَلَى الثّوبِ فَطَأَطَأَهُ حَتّى بَدَا لِي وَهُو مُحْرِمُ \$ فَوضَعَ أَبُو أَيُّوبَ وَعَلَيْكَ يَدَهُ عَلَى الثّوبِ فَطَأَطَأُهُ حَتّى بَدَا لِي رَأْسَهُ. ثُمّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُّ اصَلُبُ. فَصَعَبٌ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمّ حَرّكَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدُبَرَ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلَى الْتُوبِ فَعْفَلُ.

<sup>(</sup>أ) في معجم البلدان (٥/ ٢٢٥): «على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة». اهـ. وانظر «النهاية»: (ملل).

وفي رواية بالإسناد نفسه قال: فَامَرّ أَبُو أَيّوبَ بِيَدَيّهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا، عَلَى جَمِيعً رَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، فَقَالَ الْمُسِنُورُ لَابُنِ عَبّاسٍ: لاَ أَمَارِيكَ أَبَدًا،

قوله: «لا أماريك بعد اليوم أبدا» (٥٠).

[أماريك:](أ) أجادلك، وأصل المِراء: الشك، وكذلك الجدل: هو أن يشكك القائل.

\* \*

• عَنْ أَبِي نَضَرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبّاس وَ اللّهِ يَأْمُرُ بِالْمُتَعَةِ، وَكَانَ ابْنُ النّبَيْرِ وَ اللّهِ عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكِ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ فَقَالَ: عَلَى يَدَيّ دَارَ الحَدِيثُ. تَمَتّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى يَدَيّ فَلَمّا قَامَ عُمَرُ رَوْ اللّهِ عَلَى يَدَيّ دَارَ الحَدِيثُ. تَمَتّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ كَانَ يُحِلِّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ. وَإِنّ القُرْآنَ قَدْ نَزَلَ فَاللّهُ كَانَ يُحِلِّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ. وَإِنّ القُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَاذِلَهُ. فَأَتِمّوا الحَجّ وَالعُمْرَةُ لِلّهِ. كَمَا أَمَرَكُمُ اللّهُ. وَأَبتّوا نِكَاحَ هَذِهِ النّسَاءِ. فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلُ نِكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلِ إِلاّ رَجَمْتُهُ بِالحِجَارَةِ.

قوله: «كان يأمر بالمتعة »<sup>(٥١)</sup>.

المتعة ضربان: أحدهما نكاح المرأة إلى أجل وقد نسخ ذلك.

والثانية: أن يجمع من ليس من أهل مكة بين الحج والعمرة في أشهر الحج في العام الواحد.

\* \*

<sup>(</sup>أ) من وضع المحقق للسياق.

• عَنْ جَابِر سَرِّ فَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ رَأَى امْرَأَةً. فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِي تَمْعَسُ مَنْيِئَةً لَهَا. فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ، فَاإِذَا أَبْصَرَ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ. فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَرُدٌ مَا فِي نَفْسِهِ».

قوله: «تمعس منيئة لها»(٢٥).

تمعس: تدلك وتلين، يقال: معس ومعك ومعط بمعنى واحد.

والمنيئة :الجلدة حين تدبغ.

\* \*

عن الربيع بن سَبُرَةَ الجُهنِيِّ عَنْ أبيه. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
 عَلَمُ الفَتَح إِلَى مَكَةً. فَذَكَرَ بِمِثْلُ حَدِيثِ بِشُرٍ وَزَادَ: قَالَتْ: وَهَلَ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهٍ: قَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحِّ.

قُوله: «إن بردي هذا خلق مح»(أ)(٥٣).

أي: دارس مُتناه في البلاء، يقال: مَحَّ الثوب وأمحَّ، وكذلك الدار والرسم: إذا انتهى في البَلاء.

\* \*

● قوله: «فخرجوا بمكاتلهم ومرورهم»<sup>(ب)(۵)</sup>.

قيل: الحبال، واحدها مرِّ - بفتح الميم وضمها - وقيل: المرور: ضرب من المساحي، واحدها «مَر» - بالفتح - وقد قيل: المسحاة ما أقبل

<sup>(</sup>أ) تقدم أصل الحديث في الباب الثامن، عند قوله: (قريب من الدمامة).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الرابع عشر، عند الشاهد نفسه.

حديدها على العامل، والمرُّ ما لم يقبل.

\* \*

عَنَ أُمَّ الفَضَلِ وَ عَالَتَ: دَخَلَ أَعُرَابِي عَلَى نَبِي اللَّه عَلَيْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِي. فَقَالَ: يَا نَبِي اللَّهِ إِنِّي كَانَتَ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوِّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى. فَزَعَمَتِ امْرَأتِي الحُدَّثَى رَضَعَةً أَوْ رَضَعَتَيْنِ. فَزَعَمَتِ امْرَأتِي الحُدَّثَى رَضَعَةً أَوْ رَضَعَتَيْنِ. فَقَالَ نَبِي اللَّه عَلَيْهِ: «لاَ تُحَرِّمُ الإِمْ لاَجَةُ وَالإِمْ لاَجَتَانِ» قَالَ عَمْرُو فِي فَقَالَ نَبِي اللَّه عَبْدِ الله بَنِ الحَارِثِ بَنِ نَوْفَل.

قوله ﷺ: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» (٥٥).

أي: لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان، ملّج الصبي: إذا رضع، وأملّجتُه أمه: أرضعته.

\* \*

• قوله: «قلت: أتُحسَب عليه؟ قال: فَمَهُ؟!» (أ)(٥٠).

أي: فما هو الأمر؟! على معنى الاستفهام، ثم حذف الجملة الاسمية واجتلب الهاء لبيان الحركة، كالهاء في فه وله، ويحتمل أن يكون «فمه» بمعنى: اكفف، استنصته ليسمعه قوله.

\* \*

• عن عَائِشَةَ وَ عَنَّ تُخُبِرُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ كَانَ يَمْكُثُ عِنِدَ زَيْنَبَ بِنَتِ جَحْش فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا. قَالَتْ: فَتَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيِّ عَلِيْ فَلَتَقُل: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ. أَكُلتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيِّ عَلِيْ فَلَتَقُل: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ. أَكُلتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «بَل شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (إن عجز واستحمق).

بِنْتِ جَحْش وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» فَنَزَلَ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾. إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنْ تَتُوبَا﴾ (لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً) ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَغْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ (لِقَوْلِهِ: بَل شَرِيْتُ عَسَلاً).

قولها: «أجد منك ريح مغافير»<sup>(أ)(٥٠)</sup>.

والمغافير شيء يشبه الصمغ يوجد أبدًا في أصول الطلح، وفي أصول النبات من الحمض يقال «الرِّمَّت» - واختلف في الميم منه فقيل: أصلية وواحده مُغَفُور، وإن كان هذا البناء لم يجئ في الأسماء إلا في هذا، وفي قولهم: مُنتَخُور للمُنتخُر ومُغَرُود: لضرب من الكمأة.

\* \*

● عن حَنْظَلَة بن قَيْسِ الأَنْصَارِيّ قَالَ: سَالتُ رَافِعَ بُنَ خَديج عَنَ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ ؟ فَـقَالَ: لاَ بَأْسَ بهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ لِي الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ ؟ فَـقَالَ: لاَ بَأْسَ بهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ لَيُوَاجِرُونَ عَلَى عَهَد رَسُولِ اللَّه عَلَى المَاذِيانَاتِ وَأَقْبَالِ الجَداولِ لَيُوَاجِرُونَ عَلَى عَهَد رَسُولِ اللَّه عَنَى المَاذِيانَاتِ وَأَقْبَالِ الجَداولِ وَأَشْدَياءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهَلِكُ هَذَا وَيَسَلَمُ هَذَا وَيَسَلَمُ هَذَا وَيَسَلَمُ هَذَا وَيَسَلَمُ هَذَا وَيَسَلَمُ مَنْ الزَّرْعِ فَيهَلِكُ هَذَا وَيَسَلَمُ هَذَا وَيَسَلَمُ هَذَا وَيَسَلَمُ مَنْ الزَّرْعِ فَيهَلِكُ هَذَا وَيَسَلَمُ هَذَا وَيَسَلَمُ مَنْ الزَّرْعِ فَيهَلِكُ هَذَا وَيَسَلَمُ هَذَا وَيَسَلَمُ مَنْ الزَّرْعِ فَيهَلِكُ مَنْ النَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا . فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ . فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومُ مَضْمُونُ . فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

قوله: «على الماذيانات»<sup>(٥٨)</sup>.

بكسر الذال، وقد فتحها آخرون. وقيل: الماذيانات: الجداول الصغار. وقيل: أمهاتها. وقيل: الأنهار. وهي تعد لفظة مولدة سوادية فلذلك

<sup>(</sup>أ) تقدم أصل الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جرست نحله) برقم (٦١).

ترتبها بحسب ما هو أصلها، واعتمدنا على أول حروفها كيفما اتفق.

• عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَبِّكُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلَهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. أَوْ عِلمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. أَوْ وَلَدٍ صَالِح ىَدَّعُو لَهُ».

قوله على: «انقطع عنه العمل إلا من ثلاثة: إلا من صدقة...»(٥١).

ويروى: «من ثلاثة: من صدقة» بإسقاط «إلا» ويروى: «صدقة» بإسقاط «من»، فمن روى «إلا من صدقة»، أو حذفه فهو تأكيد لفظي أعاد فيه: «إلا من» وهما/ حرفان، أو أعاد «من» وهو حرف واحد، ومن | [٥٠ /و] أسقط الجميع جعل «صدقة» مخفوضة على البدل من «ثلاثة» بدل المفكك من المجمل.

• قوله عَلَيْهُ: «غير مُتُمُولُ فيه مالا »(أ)(١٠).

متمول: مُتَفَعِّل من «المال»، ومعناه: غير متخذ فيه مالا، تموَّل الرجل نَتُمَوَّل تُمَوُّلاً: إذا صار له مال.

• عَنْ أَنُس رَا اللهُ عَلَيْهِ نَفُرُ مِنْ عُرَيْنَةَ فَأَسْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ نَفُرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَأَسْلَمُ وَا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعَ بِالمَدِينَةِ المُومُ (وَهُوَ البِرْسَامُ) ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَديِثِهمْ. وَزَادَ: وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ. فَأَرْسَلَهُمْ إلَيْهمْ.

<sup>(</sup>أ) تقدم أصل الحديث في الباب الأول، برقم (٩٢)، والرواية المذكورة هنا هي الرواية التالية للحديث الأصل عند مسلم.

وَبَعَثُ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُ أَثَرَهُمْ.

قوله: « وقع في المدينة موم »(أ)(١١).

وهو: البرسام، والبرسام: هو المرض المعروف بذات الجنب.

\* \*

• عَنْ عَبد الرّحْمَن بَن أبي بَكْرَة، عَنْ أبيه قَالَ: لَمّا كَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ، قَعَدَ عَلَى بَعِيرِه وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِه، فَقَالَ: «أَتَدَرُونَ أي يَوْمَ هَذَا؟» قَالُوا: اللّه ورَسُولُهُ أعْلَمُ. حَتّى ظَنَنّا أنّهُ سَيُستميّه سِوى استمه. فَقَالَ: «فَأَيّ شَهْر هَذَا؟» «أليَس بِيَوْمِ النّحْر؟» قُلنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّه! قَالَ: «فَأَيّ شَهْر هَذَا؟» قُلنَا: اللّه ورَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «أليَس بذي الحجة وي الله وقالَ: وفَأَيّ شَهْر هَذَا؟» قُلنَا: اللّه ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَتّى ظَنَنّا أَنّهُ الله قَالَ: «فَأَيّ بَلد هَذَا؟» قُلنَا: اللّه ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَتّى ظَنَنّا أَنّهُ سَيُستميّه سِوى استمه، قَالَ: «أليَس بالبلدة؟» قُلنَا. بلَى. يَا رَسُولَ الله فَالَ: «فَإِنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فَليُبَلّغ الشّاهِدُ الغَائِبَ». قَالَ: ثُمَّ انْكَفَأ وَي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَي بَلَدِكُمْ هَذَا، فَليُبَلّغ الشّاهِدُ الغَائِبَ». قَالَ: ثُمَّ انْكَفَأ إلَى كَبْشَيْنَ أَمْلَويَنْ فَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فَليُبَلّغ الشّاهِدُ الغَائِبَ». قَالَ: ثُمَّ انْكَفَأ إلَى كَبْشَيْنَ أَمْلَحَيْن فَذَابَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَة مِنَ الغَنَم فَقَسَمَهَا بَيَنَنَا.

قوله: «إلى كبشين أملحين» (ب)(٦٢).

الأملح: الذي فيه بياض وسواد، وأكثرهما البياض عند بعضهم، والملحة: بياض يخالطه سواد، وقد أملح الكبش - بتشديد الحاء - امليحاحًا.

<sup>(</sup>أ) راجع أصل الحديث في الباب الثاني عشر، عند قوله: (فطردوا الإبل).

<sup>(</sup>ب) راجع أصل الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (شهر مضر).

عَنِ المسنور بَنِ مَخْرَمَة قَالَ اسنتشار عُمْر بنِ الخطاب وَ النّاس النّاس النّاس المَرْأَة . فَقَالَ المُغيرة بَنُ شُعْبَة : شَهدَت النّبي عَلَيْة قضى فيه بغُرة : (عَبْد أَوْ أَمَة) قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: اتَّتنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مُعَكَ. قَالَ: فَشَهد لَهُ مُحَمّد بُنُ مَسلَمة .

# قوله: «استشار عمر الناس في إملاص المرأة $1^{(17)}$ .

الإملاص: الإزلاق، أي: في خروج الولد وسقوطه قبل وقته، أملصت المرأة: أسقطت، ومن روى «ملاص المرأة» فليس من هذا، إنما يقال: «جارية ذات شماس وملاص»؛ من قولك: مَلِص الشيء من يدي يَمَلَص ملَصًا. ورشاء مليص: إذا كان يزلق الكف عنه لإملاسه، وانملص الشيء: أفلت، وكذلك أمَّلص.

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَلَاللّهِ وَيَلْقُ أَمْرَ بِكَبْشِ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَلَاتِي بِهِ لِيُضَحّي بِهِ. فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ هَلُمّي المُدُيّةَ». ثُمّ قَالَ «اشْ حَدْيِهَا بِحَجَرِ» فَفَعَلَتْ. ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الكَبْشَ فَأَضْ جَعَهُ. ثُمّ ذَبَحَهُ. ثُمّ قَالَ: «بِاسْمِ اللّهِ اللّهُم اللّهِ اللّهُم تَقَبّل مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وَمِنْ أُمّةٍ مُحَمّدٍ» ثُمّ ضَحّى بِهِ.

قوله: «هلمي المدية» (٦٤).

أي: هاتي السكين.

• عن جَابِر بن عَبْدِ اللّهِ الأنْصَارِيّ رَفُّ يَقُولُ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا منْ صَاحِب إبل لا يَفْعَلُ فيهَا حَقَّهَا، إلا جَاءَتٌ يَوْمَ القيَامَة أَكْثَرَ مَا كَانَتَ قَطَّ. وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَر. تَسنَتَنَّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلاَ صَاحِب بَقَر لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، تَتُطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَأَهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِبِ غَنَم لاً يَفْعَلُ فِيهَا حُقَّهَا، إلاَّ جَاءَتُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَكُثَرَ مَا كَانَتَ، وَقَعَدَ لَهَا بقَاعُ قَرُقَر، تَنَّطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوَّهُ بِأَظَّلاَفِهَا . لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرِّنُهَا. وَلاَ صَاحِب كَنْز لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ. إلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ القيامَة شُجَاعًا أَقَرَعَ. يَتَبَعُهُ فَاتحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرّ منْهُ. فَيُنَاديه: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأَتُهُ. فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٍّ. فَإِذَا رَأَىَ أَنْ لاَبُدٌّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقُضَمُهَا قَضْمَ الفَحْلِ». قَالَ أَبُو الزِّبَيْرِ: سَمعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ هَذَا القَوْلَ. ثُمّ سَأَلنَا جَابِرَ بَنَ عَبُدِ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثِّلَ قَوْل عُبَيْدٍ ابْن عُمَيْر. وَقَالَ: أَبُو الزِّبَيْر: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْر يَقُولُ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقَّ الإبل؟ قَالَ: «حَلَّبُهَا عَلَى المَاءِ. وَإِعَارَةُ دَلوهَا. وَإِعَارَةُ فَحُلِهَا. وَمَنبِحَتُّهَا. وَحَمَّلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

قوله: «**وأعارها فحلها ومنحتها** »<sup>(٥٥)</sup>.

المنّحة والمنيخة بمعنى واحد، مَنّحَ يَمنتح منحا ومنحة، وهو هبة الشيء برمَّته، أو هبة المنفعة بفك الشاة أو الناقة ينتفع بحلبها ثم تصرب، والأرض ينتفع بزراعتها ثم ترد، وغير ذلك.

عَنْ عَائِشَةَ وَ عَالَتَ: لَمْ تُقَطَعَ يَدُ سَارِقِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ عَالَتَ: لَمْ تُقَطَعَ يَدُ سَارِقِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فِي اقْلٌ مِنْ ثَمَنِ المِجَنِّ، (حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسِ) وَكِلاَهُمَا ذو ثَمَنِ.

قوله: «في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس»(٢٦).

المجنن مفعل من قولهم: أجن يُجن: إذا ستر، والجُنة: السِّتر، ثم قد يكون «حجفة»، وقد يكون «تُرسًا»، فالتُّرس من عود، وجمعه ترسَ وتراس وأتراس وتررس والتَّتريس: التَّسنَتُر بالتُّرس، وصاحبه تارس وتراس، والمترس: خشبة تجعل خلف الباب، فإن كان من جلود فهو حَجَفَة، والجمع: «حَجَف».

\* \*

• عن عَائِشَةَ وَ عَنَ قَالَتَ: جَاءَتَ هِنَدٌ بِنَتُ عُتَبَةَ بَن رَبِيعَةَ فَقَالَتَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِ وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءً أَحَبٌ إِلَيٌ مِنْ أَنْ يَذلّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصِبَبَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءً أَحَبٌ إِلَيٌ مِنْ مَنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصِبَبَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءً أَحَبٌ إِلَيٌ مِنْ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «وَأَيْضًا. وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا ثُمْ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّه لِ اللّه لِي اللّه عَلَيْ حَرَجٌ مِن الّذِي لَهُ عَلَي حَرَجٌ مِنْ اللّه عَلَي حَرَجٌ مَن الّذِي لَهُ عَيَالَنَا ؟ فَقَالَ لَهَا: «لاَ. إلاّ بِالمَعْرُوفِ».

قوله ﷺ: «إن أبا سفيان رجل مسيك»(١٧).

فعيل من أمسك يُمسك، بني للمبالغة لغة كشريب من شرب، يريد أنه شعيح. عن عائشة وقدم حديثها (أ)، وفي هذه الرواية زيادة: فَذَاكَ
 حِينَ يَقُولُ الشّاعِرُ:

ألاً يَا سَعَدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذِ

فَمَا فَعَلَتُ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ

لَعَمْ رُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ

غَدَاةً تَحَمُّلُ وا لَهُوَ الصَّبُ ورُ

تُرَكُّتُمْ قِدْرَكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهَا

وَقِدْرُ القَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ

وَقَدَ قَالَ الكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ

أقِيمِ وا قَيْنُقَاعُ وَلاَ تَسِيرُوا

وَقَدْ كَانُوا بِبَلدَتِهِمْ ثِقَالاً

كَمَا ثَقُلَتُ بِمَ يُطَانَ الصُّخُورُ

قوله: «كما ثقلت بميطان الصحور» (١٨).

ميطان بكسر الميم، وقد روي بفتحها: من بلاد مُزَينة. وقد روي بفتح الميم ونون ساكنة بعدها وفي الآخر راء، وقد روي «ممطار» بميمين، وقد روي «عيطان» وكل ذلك خطأ إلا الأول.

● قوله: «فما ماط أحد منهم عن موضع يد رسول الله ﷺ »(ب(١٩).

<sup>(</sup>أ) تقدم أصل الحديث في الباب السادس، عند قوله: (وتحجر كلمه).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (برك الغماد).

أي: ما بُعد أو ما تنحى، يقال: ماط يميط إذا بُعُد وذهب. ويقال: مطت عن الشيء وأمطت عنه، أي: تنحيت. ومطت الشيء وأمطته: نحيته، والميط مصدر ماط يميط، والإماطة مصدر أماط يُميط، ومنه  $(1)^{(1)}$  «إماطة الأذي عن الطريق

أي:/ تنحيته. وقوله ﷺ: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ماكان | [٥٠ | ط] سها »<sup>(ب)(۷۱)</sup> منه.

• عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَوْكُ فَعَ لَأَتُ ثَلاَثُ خِصَال سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُول اللَّهِ عَيِّكِ فِي بَنِي تَمِيم. لاَ أَزَالُ أحِبِّهُمْ بَغَدُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: « هُمَّ أَشَدَّ النَّاسِ قِتَالاً فِي الْمَلاَحِمِ»، وَلَمْ يَذُكُرِ الدَّجَّالَ .

قوله ﷺ: «أشد الناس قتالا في الملاحم »(<sup>٧٢)</sup>.

الملاحم جمع «ملحمة»، وهي: اللفعة التي يكثر فيها اللحم، ثم سُمي موضع الوقعة ملحمة، وسميت الوقعة ملحمة.

• قوله: «فيها مَذْقَة من لبن» (ح)(۲۳).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في أول هذا الباب، برقم (٢).

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب الأشرية برقم (١٣٤)، من حديث جَابِر رَبِي اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِذَا وَقَعَتُ لُقُمَةُ أَحَدكُمْ فَلَيَأْخُذُهَا. فَلَيُمطُ مَا كَأَنَّ بِهَا مِنْ أَذَى وَلِيَأْكُلهَا. وَلاَ يَدَعْهَا لِلشِّيْطَانِ. وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيلِ حَتَّى يَلعَقَ أصابعُهُ. فَإِنَّهُ لاَ يَدْري فِي أيّ طُعَامه البَرَكَةُ».

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بطل مجرب).

أي: قليل لبن ممزوج بالماء، مَذَقَ اللبن يَمَذُقُه فهو ممذوق ومذيق إذا مزجه بالماء، وفلان يَمُذَق الودُ: إذا كان لا يُخَلصنُه.

\* \*

عَنَ أبي سَعيد أنّ أعَرَابيّا أتَى رَسُولَ اللّه ﷺ فَقَالَ: إنّي في غَائط مضبّة. وَإنّهُ عَامّةٌ طَعام أهْلي. قَالَ فَلَمْ يُجبّهُ. فَقُلنًا: عَاوِدُهُ. فَعَاوِدَهُ فَلَمْ يُجبّهُ. فَقُلنًا: عَاوِدُهُ. فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجبّهُ. فَقُلنًا: عَاوِدُهُ. فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجبّهُ. ثَلاَثًا. ثُمّ نَادَاهُ رَسُولُ الله ﷺ في الثّاليّة فقال: «يَا أَعْرَابِيّ إنّ اللّهَ لَعنَ – أَوْ غَضب – عَلَى سببط مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ. فَمَسنخَهُمْ دَوّابٌ يَدبّونَ في الأرْض. فَلاَ أَذْرِي لَعلٌ هَذَا منْها. فَلَستُ آكُلُها ولا أنْهَى عَنْهَا».

قوله ﷺ: «إن الله لعن - أو غضب - على سبط من بني إسرائيل فمسخهم»(٢٤).

أي: بدَّل صورهم، والمسخ: تغيير الصور على جهة التشويه،

\* \*

عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: بَعَتَنِي النّبِي عَيْقِ أَنَا وَمُعَاذَ بَنَ جَبَل إِلَى اليَمَنِ.
 فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ. إِنّ شَرَابًا يُصنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ المِزْرُ مِنَ الشّعِيرِ.
 وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ البِتْعُ مِنَ العَسَلِ؟ فَقَالَ: «كُلّ مُستَكِرِ حَرَامٌ».

قوله: «أن يشريوا المزر - والمزرشراب من الشعير»(٥٠).

كنا ثبت في الأحاديث وفيها: «من الذرة»(٢٦) أيضًا(أ)، والناس

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الأشرية، برقم (٧٠/ ١٧٣٣)، من حديث أبي موسى أيضًا قَالَ: بَمَثْتِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَمُعَاذًا إِلَى اليَمَن. فَقَالَ: «ادْعُوا النّاسَ. وَبَشّرًا وَلاَ تُتَفّرًا، وَيَسّرًا وَلاَ تُمَسّرًا» قَالَ فَعَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إَفْ بَيْنَا فِي شَرَابَيْن كُنّا =

يوقعونه على شراب الذرة، والصواب: ما نطقت به الأحاديث أنه منهما.

\* \*

عَنْ سَهُل بَنِ سَعْد رَا عَنْ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسنَيْد السّاعِدِي رَا عَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فِي عُرْسِهِ. فَكَانَتِ امْرَأْتُهُ يَوْمَئِذ خَادِمَهُمْ. وَهْيَ العَرُوسُ. قَالَ سَهَلٌ: تَدْرُونَ مَا سَتَقَتْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللّيْلِ فِي تَوْر. فَلَمّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيّاهُ.

وحدّتني مُحَمّدُ بَنُ سَهَلِ التّميميّ حَدّتَنَا ابَنُ أبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ (يَعْنِي أَبَا غَسّانَ) حَدّتَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهَلِ بَنِ سَعَد بِهَذَا مُحَمّدُ (يَعْنِي أَبَا غَسّانَ) حَدّتَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهَلِ بَنِ سَعَد بِهَذَا الحَديث. وَقَالَ: فِي تَوْر مِنْ حِجَارَةٍ فَلَمّا فَرَغُ رَسُولُ اللّه عَلَيْ مِنَ الطّعَامِ أَمَاثَتُهُ فَسَقَتُهُ. تَخُصّهُ بِذَلِكَ.

قوله: «أماثتُه فسقته تخصه» (٧٧) وقع في أكثر النسخ بالثاء المثلثة وفي بعضها بالتاء المثناة وهو الصواب، والله أعلم؛ لأن «أماث» لم يسمع رباعيًا، وإنما سمع: ماث يَميث مَيَّثًا ومَوَثًا ومَوَثانا.

وقال أبو حاتم: من قال «أماث» فقد أخطأ، حكاه عنه ثابت بن القاسم في «الدلائل» من تأليفه، ومعنى «ماث»: مرس وأذاب، ومعنى «أماث» يكون كذلك.

\* \*

نَصنَعُهُمَا باليَمن: البِتْعُ، وَهُوَ مِنَ العَسلَ يُنْبَدُ حَتّى يَشْتَدّ. وَالمِزْرُ، وَهُوَ مِنَ الذّرةِ وَالشّعِيرِ يُنْبَدُ حَتّى يَشْتَدّ. وَالمِّرْءِ وَهُوَ مِنَ الذّرةِ وَالشّعِيرِ يُنْبَدُ حَتّى يَشْتَدّ. قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَدْ أُعْطِي جَوَامِعَ الكلمِ بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ: «أَنْهَى عَنْ كُلّ مُسْتَكِرٍ أُسْتَكَرَ عَنِ الصّلاَةِ».

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ . قَالَ: «الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ المُعَاءِ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدِ».

قوله ﷺ: «المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء»(^^).

أي: المؤمن يقتصد، والكافر لا يقتصد، أو لأنه لا يسمي فيأكل معه الشيطان، والمؤمن يسمى فلا يأكل معه.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ أَبِي بَكْرِ رَحْ قَالَتَ: جَاءَتَ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتَ: جَاءَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُريسًا. أصابَتُهَا حَصنبةٌ فَتَمرَّقَ شَعُرُهَا. أفأصلُهُ؟ فَقَالَ عَلِيْهِ: «لَعَنْ اللَّهُ الوَاصلَةَ وَالمُسْتَوْصلَة».

قوله: «**فتمرق شعرها** »<sup>(۲۹)</sup>.

بالراء، وقد روي بالزاي، والتمرق والتمزُّق والتمعُّط والتمعُّر كلها بمعنى واحد. ويقال: امَّرق وامَّزق فيدغم النون في الميم، وهذه الصفات يوصف الشعر بها في الصحة والمرض إلا «التمرط» بالراء فإنه في الصحة خاصة؛ لأنه من كثرة الرطوبة، والرطوبة غالبا في الأمراض قليلة<sup>(1)</sup>.

\* \*

• قوله ﷺ: «مائلات مميلات» (با(^^).

قد يكنَّ يملن عن الظاهر ويُملن من ابتغاهن عنها، وقد يكنَّ يَملِّن

<sup>(</sup>أ) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الرابع عشر، عند قوله: (كاسيات عاريات).

إلى الرجال ويُملِنهم إليهن، وقد يكنَّ يملن في مشيهن ويُملن القلوب إليهن، ويحتمل غير هذا كله.

\* \*

### ● قوله: «مشط ومُشاطة»(أ)(<sup>(۱)</sup>.

المشط: ما يمشط به، عودًا كان أو حديدًا، وتكسر ميمه وتفتح وتضم، فإذا قالوا: مشاط فليس إلا الكسر في الميم، وأكثر ما يقال للذي يكون من الحديد، وقوله: «ومُشاطة» هو اسم لما يخرجه المشط من الشيء الذي يمشط، وقد روي «ومُشاقة» بالقاف، وقيل: المشاطة والمشاقة سواء، وقيل: القاف للكتان وشبهه، والطاء للشعر.

\* \*

# • قوله ﷺ: «لا يُوردُ مُمُرضٌ على مُصحُّ»(ب(A۲).

الممرض الذي مرضت إبله، يقال فيه: أمرض يمرض، والمصبح: الذي إبله صحاح، يقال منه: أصبح يُصح.

\* \*

قولها: «زوجي مالك وما/ مالك»(ت)(٨٢).

[10/و]

قولها: «وما مالك»؟! تريد التهويل والمبالغة في الإيهام كقوله تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ ﴿) مَا الْقَارِعَةُ ﴾ (القارعة: ١، ٢).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (طلعة ذكر).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (فرض).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٣).

- وقولها: «مالك خير من ذلك» (أ) تشير إلى موضوع مالك الأول قبل التسمية به تقول مالك خير من المالك، ويحتمل أن تريد: خيرًا مما في نفسك، يفيد التهويل.
  - وقولها: «له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح»(ب(١٨٤).

تريد: أنه لا يترك إبله ترعى إلا قليلا وتعاد إلى مباركها تقية أن يجيء ضيف فلا يجد ما ينحر له لوقته، أو طالب رفد (5) فلا يجد ما يعطيه حين سؤاله.

\* \*

● وقولها: «إذا سمعن صوت المزهر»(د)(٥٨).

وهو عود الغناء، «أيقنَّ»: تحققن، «أنهن هوالك» أي: يُنحرن للضِّيفان.

\* \*

• قولها: «وملأ من شحم عضدي»(م)(١٩٦).

لم تخص العضدين، وإنما أرادت سمن عامة الجسم، فَكَنَّتُ بالبعض عن الكل وقصدت بالعضدين؛ لأنهما أبعد عما يستحيى منه.

\* \*

• قولها: «وملء كسائها »(و)(۱۸۷).

<sup>(</sup>أ، ب) المصدر السابق.

<sup>(</sup>ج) في الأصل: (وفد)، والرفد: العطاء والصلة.

<sup>(</sup>د، هـ، و) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٣).

تريد: أنها فخمة عظيمة الخلق حتى الكساء ملآن منها.

\* \*

عَنْ المسنور بن مَخْرَمَة صَوْقَتَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةِ: «إِنّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةُ منّي. يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

قوله ﷺ: «وإنما فاطمة مضغة مني» (^^).

أي: بضعة (١)، والمضغة: قدر ما يملأ الفم مما يمضغ.

\* \*

• قوله: «فضريها المخاض»<sup>(ب)(٨٩)</sup>.

المخاض: وجع الولادة. ويقال له أيضًا: الطُّلُّق.

\* \*

• عَنْ أَبِي بَرُزَةَ أَنَّ النَّبِي عَلِيْ كَانَ فِي مَغْزَى لَهُ فَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: «هَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد؟» قَالُوا: نَعَمْ. فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا. ثُمَّ قَالَ: «هَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد؟» قَالُوا: نَعَمْ. فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا. ثُمَّ قَالَ: «هَل تَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا. فَأَطلَّبُوهُ» «هَل تَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا. فَأَطلَّبُوهُ» فَطلب فِي القَتْلَى. فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْب سَبْعَة قَدْ قَتْلُهمْ. ثُمَّ قَتلُوهُ. فَأَتَى النّبِي عَلَيْهِ فَوَقَفَ عَلَيْه. فَقَالَ: «قَتل سَبْعَة قَدْ قَتلُوهُ. هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ. هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ». قَالَ: «قَتل سَبْعَة عَلى سَاعِدَيْه. لَيْسَ لَهُ إِلا سَاعِدا النّبِي عَلَيْهِ. قَالَ: فَوَضَعَ فِي قَبْرِهِ. وَلَمْ يَذَكُر غَسَلاً.

<sup>(</sup>أ) وهي الرواية المطبوعة من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السابق، عند قوله: (تلطخت).

قوله: «كان في مغزي»<sup>(٩٠)</sup>.

يحتمل أن يريد موضع الغزو، أو أن يريد الغزو نفسه.

\* \*

### • قوله: «تظل جيادنا مُتَمَطِّرات »(١١/١١).

أي: مسرعة، يقال: مطر الفرس يمطر مطرا ومطورا: أسرع، وكذلك تمطر مثله، ومطر الرجل في الأرض مطورا وتمطر: ذهب فيها، وقد قيل في معنى «متمطرات»: عليها من العرق شبه المطر.

\* \*

عَنْ أَنَس رَوْكُ أَن النّبِي عَلَيْ رَأى صبْيَانًا وَسِناءً مُقْبلِينَ مِنْ عُرْس.
 فَقَامَ نَبِيّ اللّه عَلَيْ مُمْثلًا. فَقَالَ: «اللّهُمّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبّ النّاسِ إِلَيّ، اللّهُمّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبّ النّاسِ إِلَيّ» يَعْنِي الأنصار.

قوله: «فقام رسول الله ﷺ متمثلاً »(ب) (٩٢).

أي: منتصبًا، وكذا تمثَّل قائمًا، يقال: مثل يمثل مثولاً، ومثل – وليس بمشهور – إذا انتصب قائمًا، ويقال أيضًا: إذا لَطِئ بأرض، وهو من الأضداد.

\* \*

## قوله: «ستجدون في القوم مُثُلة »(ع(٩٢).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٩، ١٢٠).

<sup>(</sup>ب) كذا بالأصل، وفي نص الحديث المطبوع: (ممثلاً).

<sup>(</sup>ج) هذه الجملة ليست في صحيح مسلم، إنما وردت في صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من =

بضم الميم، وقد قيل في غيره بفتحها، والمعروف مَثَلَ به - مخففا - يَمَثُلُ مَثَلًا نكَّلَ، وأيضًا: «بالقتل جذعة»، والاسم المثلة - بضم الميم - والمثلة - بفتح الميم وضم الثاء - وجمعه: مَثُلات. وأمَثَلَه: جعله مُثَلة، وأمَثَلَه السلطان: قتله قودا.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّاسُ وَلَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «تَجدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ. فَخيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا وَتَجدُونَ مِنْ خَيْر النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ. قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. وَتَجدُونَ مِنْ مَنْ خَيْر النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ. الّذِي يَأْتِي هَوُلًاء بِوَجْه وَهَوُلًاء بِوَجْه وَهَوُلًاء بِوَجْه ".

قوله ﷺ: «تجدون الناس معادن» (٩٤٠).

أي: مختلفين، جارين على أصولهم.

\* \*

عصى إمامه، برقم (٣٠٣٩)، من حديث البراء بن عازب رضي وفي صحيح مسلم بنحوه، في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن عمرو والد جابر رضي برقم (١٢٩/ ٢٤٧١) عن جَابر بن عَبِّد اللّه يَقُولُ: لَمّا كَانَ يَوْمُ أُحُد جيءَ بأبي مُستجّى وَقَد مُثلَ به . قَالَ: فَأَرَدَتُ أَنَّ أَرُفَعَ الشَّوْبَ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ أَرَدَتُ أَنَّ أَرَفَعَ الشَّوْبَ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ أَرَدَتُ أَنَّ أَرَفَعَ الشَّوْبَ فَنَهَانِي قَوْمِي فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيه اللهِ عَمْرو، أَوْ أَخَتُ عَمْرو، فَقَالَ: «وَلَمَ أَوْ صَائِحةً – فَقَالَ: «مَنْ هَذه؟» فَقَالُوا: بنتُ عَمْرو، أَوْ أَخْتُ عَمْرو، فَقَالَ: «وَلَمَ تَبْكى؟ فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تَظِلّهُ بِأَجْنِحَتَهَا حَتّى رُفعَ».

عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّ إِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً.
 أصلُهُمْ وَيَقَطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحَلُمُ عَنَّهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيٌ فَقَالَ: «لَئِنَ كُنْتَ كَمَا قُلتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفِّهُمُ الْلّ. وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّهِ ظَهيرٌ عَلَيْهِمْ، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ»

قوله ﷺ: «فكأنما تسفيهم الملّ »(٩٥).

المَلُّ: الرماد الحار، وقيل: الرمل الحار، وقيل: الجمر، والملة: موضع طبخ الخبز، وأطعمنا خبز مَلَّة وخبزًا مليلاً، ولا يقال: أطعمنا ملة كما زعم من لم يحصل؛ لأن الملَّة: الرماد الحار، وقد يقال الملة عن الحفرة التي فيها الرماد،

\* \*

عَنْ أَبِي مُوسَى رَوْقَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَقِيدٍ: «إِنّ اللّهَ عَزّ وَجَلّ يُمْلِي لِلظّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ». ثُمّ قَرَأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ ربّكَ إِذَا أَخَذَ لَيْكَ أَخَذُ ربّكَ إِذَا أَخَذَ التُّرَى وَهِي ظَالِمَةٌ إِنّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾.

قوله ﷺ: «إن الله - تعالى - يملي للظالم "(٩١).

أي: يؤخره ويطيل مدته، أي: يبقيه مَلُوَات/ من الدهر، والملوة: الحين. بفتح الميم وضمها وكسرها، وكذلك الملاوة أيضًا بالحركات الثلاث.

[ ۱ ه / ظ]

\* \*

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَائِكَ وَعَنْ هَمّام بن مُنَبّه، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنْ النّبِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنْ النّبِي عَلَيْ قَالَ: «إِنّ للّهِ تِسِنْعَ قَ تِسِنْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلا وَاحِدًا، مَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الجَنّةَ». وزادَ همّامٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنْ النّبِي عَلَيْ : «إِنّهُ

وِتُرُّ. يُحِبِّ الوتُرَ».

قوله ﷺ: «إن لله - تعالى - تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً «<sup>(٧٧)</sup>.

الفائدة في قوله: «مائة إلا واحدًا» تأكيد العدد وتبيينه تقية من أن تصحف تسعة وتسعون بسبعة وسبعين، وقد رد<sup>(1)</sup> هذا القول من إن حسن به النظر نسب إلى الجهل، وإلا فهو بالإلحاد أولى، وقال: إن رسول الله عَلَيْمُ لا يفرق بين سبعة وسبعين وتسعة وتسعين.

قلت - والله المستعان -: أعوذ بالله من هذا، إذا كان ينتفي عنه العلم لكونه لا يرسمها فليس بينه وبين أحد من الناس فرقان، وإنما الإعجاز والخاص بمقامه على كونه يعلمها مع كونه غير كاتب.

\* \*

عَنْ جَابِرٍ بَنِ عَبُدِ اللّهِ عَثْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقُ: «مَنْ يَصنَعَدُ الثّنِيّةَ (تُنيِّةَ المُرَار) فَإِنَّهُ يُحَطَّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ».

قَالَ فَكَانَ أَوِّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا، (خَيْلُ بَنِي الخَزْرَج) ثُمَّ تَتَامِّ النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةِ: «وَكُلَّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ، إلا صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْقٍ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لأَنْ أَجَدَ فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ. يَسْتَغْفِرُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْقٍ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لأَنْ أَجَدَ ضَالَّتِي أَحَبٌ إلَيِّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرُ لِي صَاحِبُكُمْ قَالَ: وَكَانَ رَجُلُ يَنْشُدُ صَالَّةً لَهُ.

قوله ﷺ: «من يصعد الثنية ثنية المراس (١٩٠٠).

والمُرار: نبت مر إذا أكلته الإبل قلصت منشافرها، والواحدة «مُرارة»،

<sup>(</sup>أ) في الأصل: (ورد).

ويقال لقوم من العرب: بنو آكل المرار، وقد جاء في الحديث الآخر على الشك بين ضم الميم وكسرها.

\* \*

### • قوله: «إلا كراهية أن أُملَّكُمْ»(أ)(١٩).

بالتنوين في «كراهية» وبغير تنوين، فمن نوَّن جعل «أن» وما إليها في موضع نصب على المفعول له، أي: من أجل أن أملَّكم، ويجوز في «كراهية» النصب على المصدر؛ أي: أنه إني كرهت كراهية، وهو مع التنوين أحسن وأعرف. وقوله: «أملكم» أي: أجعلكم تملون. تقول: مللت الشيء أملَّه ملَلاً وملالاً وملالة، وملّة: إذا سئمته، وأملَّني غيري يُملني إملاً أي: جعلني أملُّ بإكثاره وأسأم. والملل والسآمة بمعنى، يقال: سئم يسئم يسأم سآمة: إذا ملَّ من شيء.

\* \*

قوله: «أو الميل الذي يكتحل به» (١٠٠).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (كان يتخولنا).

وهو المرود.

\* \*

● قوله: «فتصبحون مُمْحِلِين»(أ)(١٠١).

جمع «مُمْحِل» وهو الذي لم ينبت أرضه، أمحل يمحل فهو ممحل.

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «خُلِقَتْ المَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ. وَخُلِقَ الجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمّاً وُصِفَ لَكُمْ».

قوله ﷺ: ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ (الرحمن: ١٥) (١٠٢).

قيل: المارج: اللهب. وقيل: المارج: خليطان من النار، أي: نوعان، من قولك: مرجت الشيئين إذا خلطتهما.

\* \*

• قوله: «فيمدر حوضه فيشرب» (ب)(۱۰۳).

أي: يصلحه بالمدر فيسد خلله ليثبت فيه الماء، يقال منه: مَدَر يَمَدُر، وفي المثل: «أبخل من مادر» وهو رجل سقى إبله من الحوض وأسأر فيه قليلا فقذَّرهُ بسلّحه (د) بخلاً.

. \* \* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (فيقطعه جزلتين).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في أواخر الباب التاسع، عند قوله: (لها ذباذب).

<sup>(</sup>ج) مادر: رجل من بنى هلال بن عامر بن صعصعة. انظر: (مجمع الأمثال: ١٩٦/١).

<sup>(</sup>د) السُّلاحُ: كل ما يخرج من البطن من الفضلات.

هوامـش البـابالسادسعشر

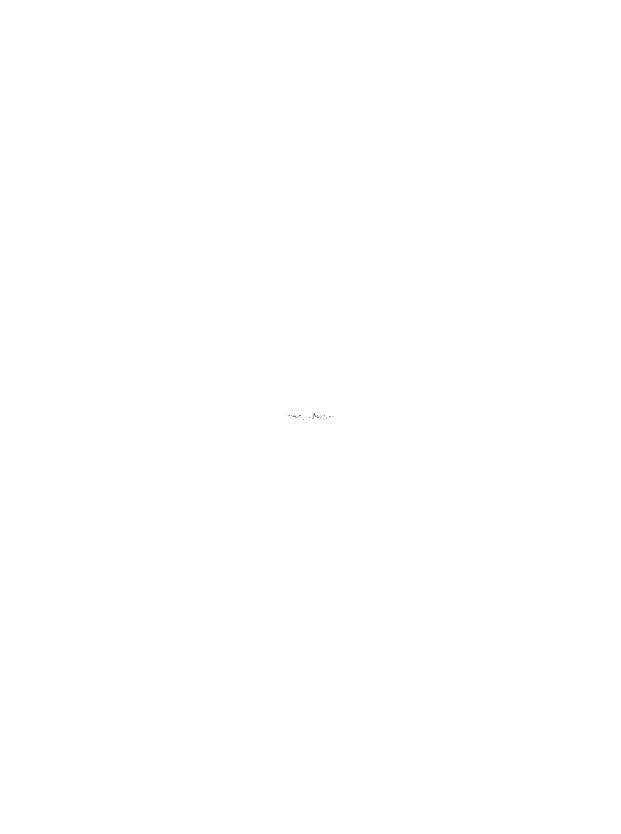

#### هوامش حرف الميم:

- (۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، برقم (۸)، وأحمد في مسنده (۱/ ٥١)، والترمذي، برقم (٢٥٣٥)، والنسائي، برقم (٤٩٩٠).
- (۲) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، برقم (٣٥)، والترمذي برقم (٣٥٠)، وأبو داود، برقم (٤٦٧٦)، وابن ماجة، برقم (٧٥).
- (٣) أخرجه النسائي، برقم (٥٦٧٢)، والدارمي، برقم (٢٠٩٣)، وأحمد في مسنده (٢/ ١٦٤)، وعبد بن حميد في مسنده، برقم (٣٢٤).
- (٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، الباب الأول، برقم (٢٣٨٢)، والبخاري، برقم (٢٨٦٠)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٦٨٦٠)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (١٤٦٣).
- (٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، برقم (١١٦)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (١٣٦)، والطبراني في الأوسط، برقم (٢٤٠٦)، وأحمد في مسنده (٣/ ٣٧٠).
- (٦) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ برقم (١٧٩٤)، والبخاري، برقم (٢٤٠)، والنسائي، برقم (٣٠٧).
- (٧) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة، والإيمان من بعض القلوب، برقم (٧١٠٥). والبخاري، برقم (٧٠٨٦).
- (٨) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله، السماوات وفرص الصلوات، برقم (٢٦٧/ ١٦٥). والبخاري في صحيحه، برقم (٢٢٣٩ ٣٣٩٦).
- (٩) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، برقم (٩)). (١٦٩)، والبخارى، برقم (٣٤٤٠)، ومالك، برقم (١٧٠٨).
- (۱۰) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، برقم (۱۸۲)، والبخاري، برقم (۷٤٣٨).

- (۱۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (۱۹۳)، والبخارى، برقم (۷۵۱).
- (۱۲) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (۱۹٤)، والترمذى، برقم (۲۳٥۸).
  - (١٣) لم أجد له أصل.
- (١٤) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب المذي، برقم (٣٠٣)، والبخاري، برقم (١٤٦). (١٣٢)، والنسائي برقم (١٥٢)،
- (١٥) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، برقم (٣٢٥)، والنسائي، برقم (٧٣)، والدارمي، برقم (٦٨٩).
- (١٦) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب استعباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة، برقم (٣٢٧)، والبخاري، برقم (٣١٥)، والنسائي، برقم (٤٢٧)، وأبو داود، برقم (٣١٤)،
- (۱۷) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم (٣٣٤)، والنسائي، برقم (٢٠٤)، وأبو داود، برقم (٢٨٨)، وابن ماجة، برقم (٦٢٦).
- (۱۸) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (٣٦٨)، والبخاري، برقم (١٨٦). (٣٤٧)، والنسائي، برقم (٣١٦)،
- (۱۹) أخرجه مسلم، الباب السابق، برقم (۱۱۱/) والبخاري، برقم (۳٤۲)، والنسائي، برقم (۳۱۸).
- (۲۰) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض، برقم (٤١٨).
- (۲۱) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب الاستماع للقراءة، برقم (٤٤٨)، والبخاري، برقم (٣٢٥)، والترمذي، برقم (٣٢٥).
- (۲۲) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استثناء مسجد النبي ﷺ برقم (۵۲٤).
- (٢٣) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، برقم (٢٦٧) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، برقم (٢٦٧٥)، والبخاري، برقم (٧٤٠٥)، والترمذي، برقم (٣٥٢٧).

- (٢٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد وغيرها، برقم (٥٥٣)، وابن حبان في صحيحه، برقم (١٦٤٠)، وأبو عوانة في مستخرجه، برقم (١٢١١).
- (٢٥) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، برقم (٥٥٣)، وانظر الحديث السابق.
- (٢٦) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١)، والبخاري، برقم (٥٢٢)، ومالك، برقم (١١٨). برقم (١١٨٥).
- (۲۷) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، برقم (٦٤٨)، والترمذي، برقم (١٦١)، وأبو داود، برقم (٤٣١).
- (۲۸) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً، أو كراثًا، أو نحوها، برقم (٥٦٧)، والنسائي، برقم (٧٠٨)، وابن ماجة، برقم (٣٣٦٣)، برقم (٢٠١٤).
- (٢٩) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها برقم (٦٨١)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٩٨)، وابن الجعد في مسنده، برقم (٣٠٧٥).
- (٣٠) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨٢)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٥٢٦٥)، والبيهقى في الكبرى، برقم (٩٨٧).
- (٣١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب قصر الصلاة بمنى، برقم (٣١)، والبخاري، برقم (١٠٨٢)، والدارمي، برقم (١٠٥٠).
- (٣٢) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (٦٩٩)، وأبو داود، برقم (١٠٦٦)، وابن ماجة، برقم (٩٣٩).
- (٣٣) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مـرض، برقم (٧٤٦)، والنسائي، برقم (١٦٠١)، والدارمي، برقم (١٤٧٥).

- (٣٤) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، برقم (٧٨٢)، والبخاري، برقم (١١٥١)، والنسائي، برقم (٧٦٢)، وأبو داود، برقم (١٣٦٨).
- (٣٥) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه، برقم (٧٩٨)، والترمذي، برقم (٢٨٢٩)، وأبو داود، برقم (١٤٥٤)، وابن ماجة، برقم (٣٧٧٩).
- (٣٦) أخرجه مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، برقم (٣٦)، (٨٩٧)، لكن بلفظ (فألف الله بين السحاب ومكثنا)، والبخاري، برقم (١٠١٣)، وأحمد والنسائي، برقم (١٥١٥)، وعبد بن حميد في مسنده، برقم (١٢٨٢)، وأحمد في مسنده (٣/ ١٩٨٤).
  - (٣٧) أخرجه مسلم، وقد تقدم، انظر تخريج الحديث السابق.
- (۳۸) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، برقم (۱۰٤۰)، والبخارى، برقم (۱٤۷٥)، والنسائى، برقم (۲۵۸۵).
- (٣٩) أخرجه البخاري، برقم (٣٠٤٥)، والنسائي في الكبرى، برقم (٨٨٣٩)، وسعيد ابن منصور في السنن، برقم (٢/ ٢٨٣٧).
- (٤٠) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، برقم (٤٠١). والبخاري، برقم (٤٣٣٠).
- (٤١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم (١٠٦٣)، والبخاري، برقم (٣٦١٠)، والنسائي، برقم (٤١٠١)، وأبو داود، برقم (٤٧٦٤).
- (٤٢) أخرجه مسلم، في الباب المذكور، برقم (١٤٧/ ١٠٦٤)، والبخاري، برقم (٦١٦٣).
- (٤٣) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، برقم (٤٣)، وابن الجارود في المنتقى، برقم (١١١٣)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٤٥٢٦)، وأحمد في مسنده (٤/ ١٦٦).
- (٤٤) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، برقم (١٨٨)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٧١)، والطيالسي في مسنده، برقم (٢٧٢١)، والبيهقي في الكبرى، برقم (٧٧٢٥).

- (٤٥) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم (١٧٥٣)، وأبو داود، برقم (٢٧١٩)، وأحمد في مسنده (٦/ ٢٧)، والطبراني في الكبير، برقم (٨٤).
- (٤٦) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم، وخروج النهار، برقم (١١٠١)، والبخاري، برقم (٥٢٩٧)، وأبو داود، برقم (٢٣٥٢).
- (٤٧) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، برقم (١٢٦٦)، وغيد بن حميد في مسنده، برقم (١٢٦٦)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (٣٢٨٤)، وأحمد في مسنده (٣/ ١٩٥٨).
- (٤٨) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة، برقم (١١٢٣) والبخاري، برقم (١٩٨٨)، وأبو داود، برقم (٢٤٤١).
- (٤٩) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب جواز مداواة المحرم عينيه، برقم (١٢٠٤)، وأبو داود، برقم (١٢٠٨).
- (٥٠) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم (١٢٠٥)، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (٢٧٧٦)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٢١).
- (٥١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة، برقم (١٢١٧)، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (٢٨٤).
- (٥٢) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه، برقم (٥٢) (١٤٠٣)، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (٣٢٤٢)، وأحمد في مسنده (٣/).
- (٥٣) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، برقم (٣/ ١٤٠٦)، وأحمد في مسنده (٣/ ٤٠٥)، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (٣٢٥٣)، والبيهقي في الكبرى، برقم (١٣٩٢٨).
- (٥٤) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، برقم (٥٤)، (١٣٦٥)، وأبو يعلى في صدره، برقم (٣٨٠٤)، وأحمد في مسنده (٣/ ٢٤٦)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٦٩٤٧).

- (٥٥) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، برقم (١٤٥١)، والنسائي، برقم (٣٢٥١)، وابن ماجة، برقم (١٩٤٠)، والدارمي برقم (٢٢٥٢).
- (٥٦) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، برقم (٥٦) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، برقم (١٤٧١).
- (٥٧) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، برقم (٥٧) أخرجه مسلم، والبخاري، برقم (٤٩١٢)، والنسائي برقم (٣٤٢١)، وأبوداود، برقم (٣٤٢١).
- (٥٨) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، برقم (١٥٤٧)، والبيوع، برقم (٣٣٩٢).
- (٥٩) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (١٦٣١)، والترمذي، برقم (١٢٩٧)، وأبو داود، برقم (٢٦٥١)، والدارمي، برقم (٥٥٩).
- (٦٠) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، برقم (١٦٣٣)، والبخاري، برقم (٦٦٣٧)، والترمذي، برقم (٢٥٩٧).
- (٦١) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم (٦١).
- (٦٢) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء، والأعراض، والأموال، برقم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة، وأخرجه البخاري، برقم (١٥٥٨)، والنسائي، برقم (١٥٥٨)، كلاهما من حديث أنس بن مالك.
- (٦٣) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطا، برقم (١٦٨٣)، والبخاري، برقم (١٩٠٦)، وأبو داود، برقم (٤٥٧٠)، وابن ماجة، برقم (٢٦٤٠).
- (٦٤) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، برقم (١٩٦٥)، وأبو عوانة في صحيحه، برقم (٥٩١٥)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٧٧٩٠)، وأبو داود، برقم (٢٧٩٢)، وأحمد في مسنده (٦/ ٧٨).
- (٦٥) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة برقم (٩٨٨)، والبيهقي في الكبرى، برقم (٧٥٧٤)، وأحمد في مسنده (٣٢ / ٣٢١).

- (٦٦) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم (١٦٨٥)، والنسائي، برقم (٤٩١٥).
- (٦٧) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم (١٧١٤)، والبخاري، برقم (١٧١٤).
- (٦٨) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، برقم (٦٨٣)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٦٧١٣).
- (٦٩) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر، برقم (١٧٧٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٣٦٧٠٨).
- (٧٠) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها، برقم (٣٠٥)، والترمذي، برقم (٣٥٣)، والنسائي، برقم (٣٠٥)، وابن ماجة برقم (٥٧٥).
- (۷۱) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب استحباب لعق الأصابع، والقصعة، وأكل اللقمة، برقم (۲۰۳۳)، والترمذي، برقم (۱۷۲٤)، وابن حبان في صحيحه، برقم (۵۲۵۳)، وأحمد في مسنده (۳/ ۲۳۵).
- (٧٢) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة، برقم (٢٥٦٥)، والطبراني في الأوسط، برقم (٢٩٦٢)، والحاكم في مستدركه، برقم (٢٩٨٦).
  - (٧٣) أخرجه مسلم، وقد تقدم مرارًا، راجع الباب الثاني عند قوله "بطل مجرب".
- (٧٤) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، برقم (١٩٥١)، وابن ماجة، برقم (٣٢٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩٨).
- (٧٥) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم (١٧٣٣)، والبخاري، برقم (٤٣٤٣)، والنسائي، برقم (٥٦٠٣).
  - (٧٦) أخرجه مسلم في الباب السابع، برقم (٧١).
- (۷۷) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا، برقم (۲۰۰۱) والبخاري، برقم (٥١٨٢).

- (۷۸) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، برقم (۲۰۲۰)، والبخاري، برقم (۵۳۹۳)، والترمذي، برقم (۱۷٤۰)، وابن ماجة، برقم (۳۲۵۷).
- (۷۹) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، برقم (۲۱۲۲)، والبخاري، برقم (۵۹۳۵).
- (٨٠) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، برقم (٢١٢٨)، ومالك، برقم (١٦٩٤)، وابن حبان في صحيحه برقم (٧٤٦١)، وأحمد في مسنده (٢/ ٣٥٥) وأبو يعلى في مسنده، برقم (٦٦٩٠).
  - (٨١) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم في الباب الخامس.
- (٨٢) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة، برقم (٢٢٢١)، والبخاري، برقم (٥٧٧١).
  - (٨٣) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب الأول، برقم (١١٣).
  - (٨٤) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب الأول، برقم (١١٣).
  - (٨٥) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب الأول، برقم (١١٣).
  - (٨٦) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب الأول، برقم (١١٣).
  - (٨٧) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب الأول، برقم (١١٣).
- (۸۸) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي ـ عليهما الصلاة والسلام ـ برقم (٢٤٤٩)، والبخاري، برقم (٣٧١٤)، وأبو داود، برقم (٢٠٧١).
- (٨٩) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري، برقم (٢١٤٤)، وأحمد في مسنده (٣/ ١٩٦)، والبيهقي في الشعب، برقم (٩٧٣٨).
- (٩٠) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جليبيب والله برقم (٩٠) (٢٤٧٢)، وأحمد في مسنده (٤/ ٤٢١)، والبيهقي في الكبرى، برقم (٦٦٣٣) والطيالسي، برقم (٩٢٤).
- (٩١) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه برقم (٢٤٩٠)، والطبراني في الكبير، برقم (٣٥٨٢).
- (٩٢) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأنصار رهم (٩٢) (٢٥٠٨)، والبخاري، برقم (٣٧٨٥).

- (٩٣) أخرجه البخاري، برقم (٣٠٣٩)، والنسائي في الكبرى، برقم (٨٦٣٥)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٤٧٣٨)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٦٨٤٦)، وأحمد في مسنده (٤/ ٢٩٣).
- (٩٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب خيار الناس، برقم (٢٥٢٦)، والبخاري، برقم (٣٨٣)، والدارمي، برقم (٢٢٣).
- (٩٥) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، برقم (٢٥٨)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٤٥٠)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٠٥)، والبيهقي في الشعب، برقم (٧٩٥٥).
- (٩٦) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، برقم (٢٥٨٣)، والبخاري، برقم (٤٦٨٦)،
- (٩٧) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، برقم (٢٦٢٧)، والبخاري، برقم (٢٧٣٦)، والترمذي، برقم (٣٤٢٨)، وابن ماجة، برقم (٣٨٦٠).
- (٩٨) أخرجه مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب، برقم (٢٧٨٠)، وأحمد في مسنده (٤/ ٣٢٣)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (١٨٧٠)، والطبراني في الأوسط، برقم (٢٨٥٠).
- (٩٩) أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الاقتصاد في الموعظة، برقم (٩٩)، والبخاري، برقم (٧٠).
- (۱۰۰) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة يوم القيامة، برقم (٢٨٦٤)، والترمذي، برقم (٢٣٤٥).
  - (١٠١) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب الخامس.
- (١٠٢) أخرجه مسلم، في كتاب الزهد والرقائق، باب في أحديث متفرقة، برقم (٢٩٩٦).
  - (١٠٣) أخرجه مسلم، وقد تقدم، برقم (١٠٧٠).
    - \* \* \*

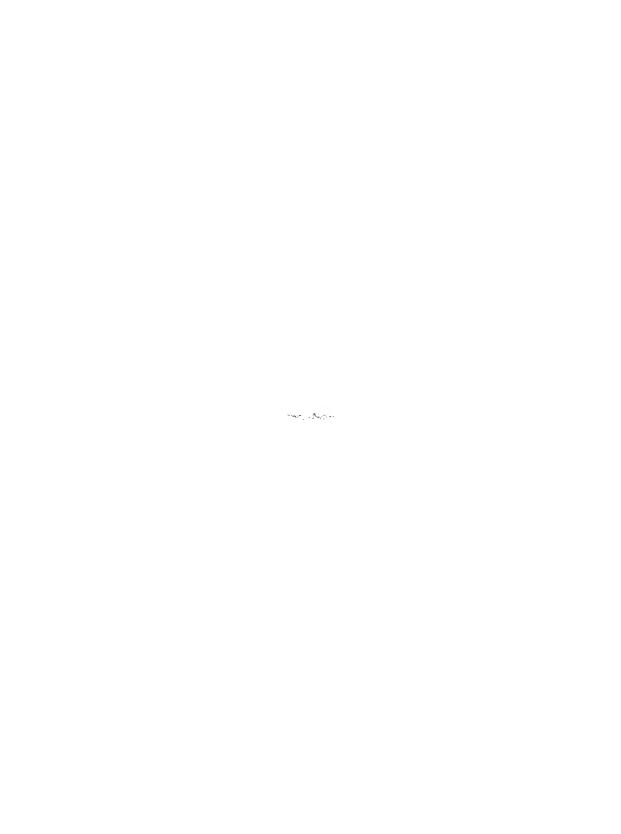

# الباب السابع عشر

حرفالنون

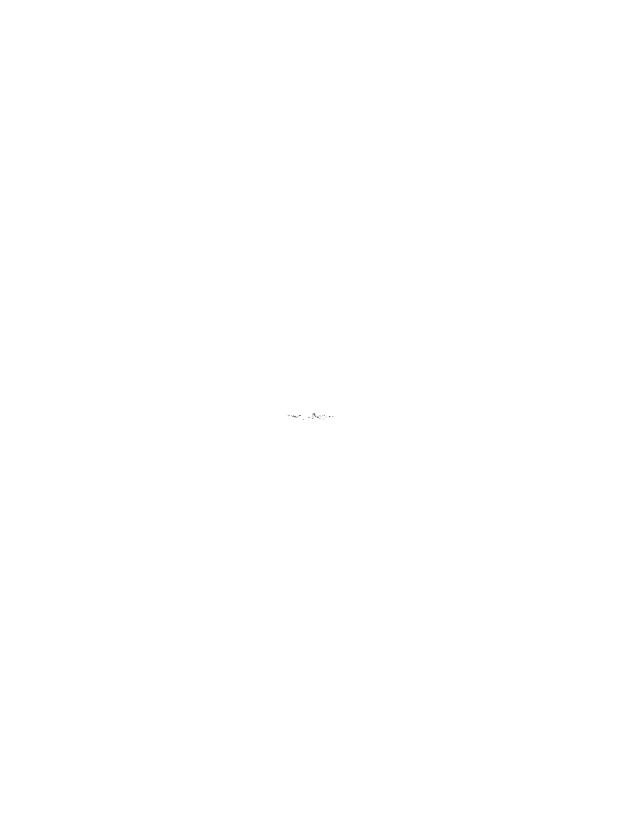

### حرفالنون

• عَن أبي هُريَرَة وَ اللّهِ النّاس مَجَاعةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ لَوُ اللّهِ لَوُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله: «فدعا رسول الله ﷺ بنطع »(۱).

بكسر النون وإسكان الطاء وفتحها، ويقال: «نطع»؛ بفتح النون وسكون الطاء وهو الجلد أو الجلود بالجمع (ا).

<sup>(</sup>أ) في الأصل: (يجمع).

عن أبي هُرَيْرَةَ رَبِّ عَنْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَزْنِي الزّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلاَ يَسْنَرِقُ السّارِقُ حِينَ يَسْنَرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلاَ يَشْنَرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهُا وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبُ بَكُر بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبُو أَبَا بَكُر كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هَوُّلاَءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَّا اللهِ . ثُمَّ يَقُولُ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلِحِقُ مَعَهُنَ: «وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرَفَعُ النّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، حِينَ يَنْتَهبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

قوله ﷺ: «ولا ينتهب نهبة»(٢).

النهبة والنهبى بضم النون فيهما - اسم لما ينتهب، والانتهاب: تَخَطُّف الجماعة الشيء غير مشترط فيه الاعتدال ولا الإباحة ولا ضدهما.

والنَّهبة: المرة/ الواحدة من الانتهاب، وبكسر النون «نِهبة» على مثال: ركبة.

[۲۵/و]

\* \*

قوله ﷺ: «آية المنافق ثلاث» (<sup>(۱)(۱)</sup>.

المنافق: الذي يظهر غير ما يعتقد، مأخوذ من «النافقاء» وهي أحد أبواب جُح ر اليربوع الله يتركه نافذ مغطى بتراب قليل، فإذا طلب من الأبواب الأخر خرج من هذا ، وأبوابه الأخر: الراهطاء والداماً ا

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٤).

<sup>(</sup>ب) اليربوع: حيوان صغير على هيئة الجرذ الصغير، له ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر، وهو قصير اليدين طويل الرجلين. اهـ. (الوسيط).

والسابياء ويقال للسابياء القاصعاء أيضًا.

وقيل: المنافق من النَّفَق وهو السَّربُ يكون تحت الأرض. والمعنى قريب من الأول. والمنفق سلعته - بفتح النون وكسر الفاء مشددة -: المرغب فيها لتكون نافقة. وبعضهم يقول: مُنْفق - بسكون النون وتخفيف الفاء -، والصواب هو الأول.

#### \* \*

قوله ﷺ: «استنصت الناس»(٤).

ومنه قوله: «واستمع فأنصت» أي: مرهم أن ينصتوا، أي: يسكتوا يقال: أنصت يُنصت إنصاتا.

#### \* \*

عن أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيَّ حَدَّتَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ الجَاهِلِيَّةِ وَالطَّعْنُ فِي مِنْ الجَاهِلِيَّةِ - لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ -: الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالأَسْتَسِنْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ» وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبَ الأَنْسَابِ، وَالأَسْتَسِنْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ» وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبَ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ القيامة وَعَلَيْهَا سِرِيَالٌ مِن قَطِرَانٍ وَدِرِّعٌ مِنْ جَرَبٍ» قَلِلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ القيامة وَعَلَيْهَا سِرِيَالٌ مِن قَطِرَانٍ وَدِرِّعٌ مِنْ جَرَبٍ» قوله ﷺ: «النياحة على الميت» (٥).

أي: البكاء عليه، من «التناوح»، وأصله في اللغة: التقابل، وهو أن النساء يتقابلن فتخمش كل نائحة وجهها، وهن النوائح، والواحدة: نائحة.

• قوله ﷺ: «مُطرنا بنوء كذا وكذا هُ(أ)(١).

النوء عند العرب: طلوع نُجِّم وسقوط آخر، من ناء ينوء إذا نهض. ومنه قوله: «ذهب لينوء» (١٤).

\* \*

• قوله ﷺ: «أن تجعل لله نداً »(أ).

الندُّ والنديد: المثل، وجمع ند: «أنداد».

\* \*

عَنْ حُدْيَفَةَ رَوْقَيْ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً يَنِمِ الحَدِيثَ. فَقَالَ حُدَيْفَةُ رَوْقَيْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْةٍ يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمّامٌ».

قوله ﷺ: «لا يدخل الجنة نمام»(^).

هو: الذي ينقل الأخبار.

يقال: نَمَمَت - مخففا - في الخير، ونَمَّمَت - مشددًا - في الشرِّ.

\* \*

• قوله: «فنكأها (د) فلم يرقأ الدم»(١٠).

نكأ الجرح ينكأ نكئا: إذا جرحه مرة ثانية.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، برقم ( $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (في المخضب).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السادس، برقم (٩).

<sup>(</sup>د) جاء بالمخطوط: (فذكاها)، وتقدم نص الحديث في الباب العاشر، برقم (7).

• قوله ﷺ: «فتراه منتبرا» (الانه).

أي: منتبرًا منتفطًا انتبرت يده: انتفطت.

\* \*

● قولها: «وتعين على نوائب الحق» (ب(١٢).

جمع «نائبة»، ونائبة فاعلة من ناب ينوب: إذا عرض ونزل المرة بعد المرة، وقد يكون بدء دون عود، والنوب: كل وقت يتكرر فيه الفعل، والنوب: القرب وهو البعد أيضًا.

\* \*

● قوله: «هذا الناموس الذي أنزل على موسى »(ج)(١٢).

يعني: جبريل عَلَيْكُم، والناموس: صاحب سر الملك، والناموس: رسول الخير.

\* \*

قوله: «منتقع اللون»(د)(۱۱).

بفتح القاف، أي: متغير. تقول العرب: انتقع لونه وامتقع بالنون والميم.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثالث، برقم (٢).

<sup>(</sup>ب، ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٠).

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (أثر ذلك المخيط).

### ● قوله ﷺ: «وهده نَسُم بنيه»(أ)(١٥).

جمع «نسمة»، وكذلك قوله: «وبرأ النسمة» (ب(۱۱)(۱۱)، والنسمة: الإنسان. قاله الخليل. ومن قال: إنها الروح أو النفس لا يخرج عن هذا، ومن قال إنها ما تكون فيه الروح قبل البعث وددت أني لقيته حتى أسأله عن هذا القول ما معناه؟!

### \* \*

### • قوله: «ولنعم الجيء جاء» (-(۱۷).

[۲٥/ظ]

«نعم» كلمة يراد بها ألمدح العام، ألا/ ترى الاسم الذي بعدها لاتفارقه الألف واللام التي لاستغراق الجنس في المدح، ونقيضه: بئس.

● قوله: «والظاهران: النيل والفرات»(د)(١٨).

النيل: فيض مصر، وهو فعل من نال ينيل، كالدين من «دان»، والقيل من «قال»، وإذا بني فعل من قال، وهو من ذوات الواو فبناؤه من «نال» أقرب لقلة الكلفة، إذ هو من ذوات الياء، وهو علم، وجاز دخول الألف واللام عليه؛ لأن أصله نكرة كالفرات.

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم (١٣).

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (٧٨)، عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ عَلِيِّ رَبِّكُ : وَالَّذِي فَلَقَ الحَبِّةَ وَبَرَا النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهَدُ النبي الأُمِّيِّ ﷺ إِلَيِّ: «أَنْ لاَ يُحِبِّنِي إِلاَّ مُؤَمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ».

<sup>(</sup>ج، د) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١).

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَبِي الله ﴿ وَلَقَدَ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ.
 قـوله: ﴿ وَلَقَـدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (النجم: ١٣) (١٩) قـالوا: مرة أخرى.
 و«النزلة» مصدر، فكأن المعنى – والله أعلم –: ولقد رآه نازلا نزلة أخرى بعد أولى تقدمتها.

\* \*

• عَنْ مَسنَرُوق؛ قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِّا عنْدَ عَائشَةَ وَاللهَا. فَقَالَتُ: يَا أَبَا عَائِشَـةَ ا ثَلاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظُمَ عَلَى اللَّهِ الفِرْيَةَ. قُلتُ:مَا هُنَّ؟ قَالَتَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَيِّكَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدَ أَعَظُمَ عَلَى اللَّه الفرْيَةَ -قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكًّا فَجَلَسْتُ فَقُلت: يَا أُمَّ الْمُؤَمنينَ ا أَنظريني وَلا تَعْجَلينِي. أَلَمْ يَقُل اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ ﴾، ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿، فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذه الأُمَّة سَأَلَ عَنْ ذَلكَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ. فَقَالَ: «إنَّمَا هُوَ جبريلُ. لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ النَّتي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السَّمَاء سَادًا عِظْمُ خَلقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاء إِلَى الأرِّض» فَقِـالَت: أوَ لَمْ تَسنَـمَغُ أنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ﴾، أو لَمْ تَسنْمَعُ أنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَمَا كَانَ لبَشَر أَن يُكَلَّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ من وَرَاء حجَابِ أَوْ يُرْسلَ رَسُولاً فَيُوحِي بإِذْنه مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى خَكَيمٌ ﴾، قَالَتُ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعُظُمَ عَلَى اللَّهِ الفَرْيَةَ. وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بلّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ منَ النَّاس إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدِ فَقَدّ

أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الضِّرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾.

قوله: «أنظريني ولا تعجليني»(۲۰).

أي: تمهلي علي وأخريني.

\* \*

• عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِّ اللهِ عَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ: هَلَ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ».

قوله ﷺ: «نوراني أراه»(٢١).

أي: المرئي إذا نظرت نور يعكس البصر الأأرى غيره، فكيف أرى والنور يحجبه. وتفسيره قوله في الحديث الآخر: «رأيت نورا»(١)(٢٢).

وكذلك قوله ﷺ: «حجابه النور»<sup>(ب(۲۲)</sup>، ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: «حجابه» على الناظر، أو على حسه، ومن روى: «نور إني أراه» فقد حرف اللفظ عن موضعه.

\* \*

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الإيمان، برقم (٢٩١/ ١٧٨)، من حديث عَبد اللَّه بُن شَقيق قَالَ قُلتُ لأبي ذَرِّ يَرِكُيُّ : لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَسَالتُهُ. فَقَالَ: عَنْ أَيٍّ شَيَّء كُنَّتُ تَسَالُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسَالُهُ: هَل رَأَيْتَ رَبِّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدْ سَالتُ فَقَالَ ﷺ: «رَأَيْتُ نُورًا».

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، برقم (٢٤) عند الشاهد نفسه.

عن مُصنَعَب بْن سَعْد عَنْ أبيه أنّه نَزَلَتْ فيه آيَاتٌ مِنَ القُرْآن قَالَ:
 حَلَفَتْ أمّ سَعْد أَنْ لاَ تُكلّمَهُ أبَدًا حَتَّى يَكُفُرَ بدينِه، وَلاَ تَأْكُلُ وَلاَ تَشْرَبَ.
 قَالَتْ: زَعَمْتُ أَنَّ اللَّهُ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ. وَأَنَا أمَّكَ. وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا.

قَالَ: مَكَثَتَ ثَلاَتًا حَتّى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الجَهْدِ، فَقَامَ ابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ: فَسَنقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعَد، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزْ وَجَلّ فِي عُمَارَةُ: فَووَصِيّنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى القُرْآنِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَوَصِيّنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرَرُكَ بِي ﴾ وَفِيهَا: ﴿وَصَاحَبِهُمَا فِي الدّنْيَا مَعْرُوفًا﴾.

قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ غَنيِ مَةً عَظِيمَةً عَظِيمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيَفٌ فَأَخَذَتُهُ. فَأَتَيْتُ بِهِ الرّسُولَ عَلَيْ فَقُلْتُ: نَفُلْنِي هَذَا السَّيَفَ. فَأَنَا مَنَ قَدَ عَلِمَتَ حَالَهُ. فَقَالَ: «رُدّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذَتَهُ» فَانْطَلَقْتُ. حَتّى إِذَا أَرَدْتُ أَنَ القَيهُ فِي القَبْضِ لاَمَتْنِي نَفْسِي. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: أَعْطَنِيه. قَالَ: فَشَدّ لِي صَوْتَهُ: «رُدّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذَتَهُ» قَالَ: فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ: ﴿ فَشَدّ لِي صَوْتَهُ: «رُدّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذَتَهُ» قَالَ: فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ: ﴿ فَكُلّ: فَيَئَالُ هُ.

قَالَ: وَمَرضَتُ فَأَرُسَلَتُ إِلَى النّبِيّ عَلَيْ فَأَتَانِي. فَقُلتُ: دَعَنِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْثُ شَئِّتُ. قَالَ: فَأَبَى. قُلتُ: فَالثَّلْثَ. مَالِي حَيْثُ شَئِّتُ. قَالَ: فَأَبَى. قُلتُ: فَالثَّلْثَ. قَالَ: فَسَكَتَ. فَكَانَ، بَعَدُ، الثَّلُثُ جَائِزًا.

قَالَ: وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَرِ مِنَ الأَنْصَارِ وَالْهَاجِرِينَ فَقَالُوا: تَعَالَ نُطَّعِمْكَ وَنَسَتَقِيكَ خَمِّرًا. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الخَمِّرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشِ (وَالحَشَّ البُسنَتَانُ) فَإِذَا رَأْسُ جَزُورِ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ، وَزِقٌ مِنْ خَمْرٍ، قَالَ: فَأَكَلتُ وَشَرِبَتُ مَعَهُمْ. قَالَ: فَذُكِرَتُ الأَنْصَارُ وَاللَّهَاجِرُونَ عِنْدَهُمْ فَقُلتُ: اللَّهَاجِرُونَ عَنْدَهُمْ فَقُلتُ: اللَّهَاجِرُونَ خَيْرُ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَجُلُ أَحَدَ لَحْيَيِ الرَّأْسِ اللَّاسِ الرَّأْسِ

فَضَرَيَنِي بِهِ فَجَرَحَ بِأَنْفِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَأَخَبَرْتُهُ. فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزِّ وَجَلّ فَيْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - شَأَنَ الخَمْرِ: ﴿إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالمَيْسِرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيّطَان﴾.

قوله: «في الأنصاب» (٢٤).

جمعُ «نصب»؛ وهو الحجر الذي يذبح عليه، ويقال فيه «نصب» بضم النون وسكون الصاد ومع الضم أيضًا، وقد قيل: ما نصب ليعبد من دون الله، ومنه: «وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نُصبًا»(ألام).

وفي أخرى: «صنمًا»، ومنه قول أبي الدرداء رَضِّ الله نصب أحمر» (٢٦)(٢٦).

\* \*

• قوله ﷺ: «فناج مسلم» (جا(۲۷).

ناج فاعل من قولهم: نجا ينجو نُجَاء: إذا أسرع.

\* \*

● قوله: «بأشد مناشدة لله»(د)(٢٨).

أى: سـؤالا لله. وقولهم: نشدتك الله، وناشدتك الله، إنما معناه:

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم (١٧٨١)، من حديث عَبْد الله قَالَ: دَخَلَ النّبِيّ ﷺ مَكَّةً، وَحَوْلَ الكَمْبَةِ ثَلاَثُمائَة وَستّونَ نُصُبًا، فَجَمَلَ يَطَّمُنُهَا بِعُود كَانَ بِيَدهِ. وَيَقُولُ: ﴿جَاءَ الحَقّ وَزَهَقَ البَاطلُ، إِنَّ البَاطلُ كَانَ زَهُ وقًا﴾. ﴿قُل جَاءَ الحَقّ وَمَا يُبْدِئُ البَاطلُ وَمَا يُعِيدُ﴾. زَادَ ابْنُ أبي عُمَرَ: يَوْمَ الفَتْح.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السابع، برقم (١٨)، عند قوله: (فخير أنيسًا).

<sup>(</sup>ج، د) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم (١٧)، عند قوله: (كأجاويد).

سألتك، وبعضهم يشترط أن يكون سؤالاً بصوت عال لكون النشيد: الصوت.

\* \*

### ● قوله: «حتى بدت نواجذه»<sup>(أ)(۲۹)</sup>.

النواجد - بالذال المعجمة -: جمع «ناجد»، وهي أقصى الطواحن التي في الفم، وإنما تنبت عند مقاربة الأشد، وهي أربع.

\* \*

### ● قوله: «فنهس منها نَهُسة» (ب(۳۰).

بالسين والشين ومعناهما واحد؛ وهو: الأكل بسرعة، وقيل: بالمهملة بأطراف الأسنان، وبالمعجمة: بالفم كله، وقيل: بعكس ذلك.

\* \*

• قوله: «وينفذهم البصر»<sup>(٣)(٢)</sup>.

يروى بفتح الياء وضمها والفتح أوجه (د)، أي: يتجاوزهم ويحيط بهم لانضمامهم وكونهم في مستوى لا حائل فيه دونهم.

\* \*

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَا اللَّهِ عَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِيْ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ مُستَتَجَابَةٌ. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعُوتَهُ. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، برقم (٢٨).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٩).

<sup>(</sup>ج) المصدر السابق.

<sup>(</sup>د) في الأصل: (الوجه).

يَوْمَ القِيَامَةِ. فَهِيَ نَائِلَةً - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا».

قوله ﷺ: «فهي نائلة من أمتي»(٣٢).

أي: لاحقة.

\* \*

• عن أبي هُرَيْرَةَ يَوْلِيْنَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ: «يَدْخُلُ مِنْ أَمَّتِي زُمْرَةُ هُمْ سَبَعُونَ أَلفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمرِ لَيَدَخُلُ مِنْ أَمَّتِي زُمْرَةً هُمْ سَبَعُونَ أَلفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمرِ لَيَلَةَ البَدِّرِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْلِيُّنَ : فَقَامَ عُكَّاشَةُ بَنُ مِحْصَنِ الأسدِيُّ يَوْلِيْنَ يَرَفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْةٍ: «اللَّهُمَّ الجُعلهُ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ رَجُلُ مِنْ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّه إِلَيْهُمْ اللَّه عَلِيْةٍ: «سَبَقَكَ بِهَا رَسُولُ اللَّه عَلِيْةٍ: «سَبَقكَ بِهَا عُكَاشَهُ ».

قوله: «**يرفع نمرة عليه**»<sup>(۳۳)</sup>.

النّمرة: شملة من صوف فيها تخاطيط أمثال الأهلة، وتجمع على «نمار»، ومنه قوله: «مُجتابي النّمار» (المُنه وقوله: «فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نُمرة» (بالمُنه).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم (٤٤)، عند الشاهد نفسه.

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب الجنائز، برقم (٩٤٠) من حديث خَبّاب بن الأرت - رَفِّ . قَالَ: هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في سَبِيلِ اللهِ . نَبْتَغِي وَجَهَ الله . فَوَجَبَ أَجَرُنَا عَلَى اللهِ . فَمِنّا مَنْ مَضَى لَمْ يَاكُل مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصَعّبُ بَنْ عُميَر. قُتِلَ يَوْمَ أُحُد. فَلَمْ يُوجَد لَهُ شَيءٌ يُكفّنُ فيه إلا نَمرَةً. فَكُنّا، إذا وضعناها على رَأسه، خَرجَتْ رِجُلاه. وإذا وضعناها على رَأسه، خَرجَتْ رِجُلاه. وإذا وضعناها على رَأسه، خَرجَتْ رِجُلاه. وإذا وضعناها على رَجْلَيْه، خَرجَ رَأْسُهُ. فَقُال رَسُولُ الله ﷺ: «ضَعُوها مِمّا يلي رَأْسَهُ. وَاجْعَلُوا علَى رَجْلَيْه إلاذَخرَ» وَمِنّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثُمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

• عَنْ حُمْرَانَ - مَوْلَى عُثْمَانَ -؛ قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ يَوْفَى بُوَ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ يَوْفَى بُوَضُوءِ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَحَادِيثَ - لاَ أَدْرِي مَا هِيَ؟ - إِلاَّ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ تَوَضَّا مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَكَانَتُ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى المَسْجِدِ نَافِلَةً». وَفِي رِوَايَةٍ إَبْنِ عَبْدَةً: أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّا.

قوله ﷺ: «**وكان صلاته ومشيه/ إلى المسجد نافلة له**»<sup>(٢٦)</sup>.

أصل النافلة في اللغة: العطية بلا عروض، ثم سميت غير المكتوبة نافلة؛ لكونها غير لازمة للمصلى.

\* \*

• عن حُمْرَانَ بَن أَبَانَ قَالَ: كُنْتُ أَضَعُ لِعُتْمَانَ تَوْقَىٰ طَهُورَهُ. فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطَفَةً. وَقَالَ عُثْمَانُ تَوْقَىٰ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلاتِنَا هَذِهِ - قَالَ مِسْعَرُ: أَرَاهَا العَصْرَ - اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلاتِنَا هَذِهِ - قَالَ مِسْعَرُ: أَرَاهَا العَصِرَ لَا اللَّهِ عَنَالَ: «مَا أَدْرِي. أَحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْدُكُتُ؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُ تَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيُ صَلِّي هَذِهِ الصَّلُواتِ يَتَطَهَّرُ، فَيُ تَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيُ صَلِّي هَذِهِ الصَّلُواتِ الخَمْسَ، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا».

قوله: «ألا وهو يفيض عليه نطفة»(۲۷).

يُفيض: يصب، والنَّطُفَة: القصعة من الماء، واشترط بعضهم فيه أن يكون صافيًا، وقيل: النطفة الكثير من الماء، فعلى هذا يكون من الأضداد.

[۵۳/و]

وقد قيل: النطفة الماء الصافي كثيرًا كان أو قليلاً. وقد صحَّفه بعضهم. فقال: «يفيض عليه نصفه».

\* \*

## ● قوله: «يَنُطِف رأسه ماء»(أ)(٢٨).

أي: يقطر أو يسيل. يقال: نطف ينطف وينطف نطفانا. ومنه قوله: «تنطف السمن» (٢٩)(٢٠).

\* \*

عَنْ حُمْرَانَ - مَوْلَى عُثْمَانَ - قَالَ: تَوضاً عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ وَعِلَّى عُرْقَى يَوْقَى يَوْمَا وُضُوءًا حُسَنًا. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ تَوضاً فَأَحُسنَنَ الوُضُوءَ. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوضاً هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْتَجِدِ لا يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلا مِنْ ذَنْبِهِ».

قوله ﷺ: «لا ينهزه إلا الصلاة» (٤٠٠).

بفتح الياء، أي: يدفعه ويُنهضه، وقد رواه بعضهم بضم الياء. وقال أحد المتأخرين: هي لغة. وأنا لا أعرفها، والذي يصح عندي: نهز ولم

- (أ) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (١٧١)، من حديث عُمَرَ بَن الخَطَّاب وَ عَلَيْ ، عَنْ أبيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ يَقُولُ: «بَيْنَمَا أَنَا نَاتُمْ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالكَعْبَة، فَإِذَا رَجُلُّ آدَمُ سَبِطُ الشَّعْر. بَيْنَ رَجُلُيْن. يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً قَلْتُ مَنْ هَذَا وَ قُلُولُ: «بَيْنَ مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبَّتُ التَّفتُ فَإِذَا رَجُلُ أَحْمَرُ، جَسيمٌ، جَعْدُ مَنْ هَذَا وَ قُلُوا: الدَّجَالُ، أَقْرَبُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ العَيْن. كَأَنْ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: الدَّجَالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ به شَبَها ابْنُ قَطَن».
- (ب) تقدم نص الحديث في ألباب الرابع عشر، عند قوله: (يتكففون)، وسيأتي هذا الشاهد مع شرح مطول عند رقم (١٦٣) من هذا الباب.

(أسمع)<sup>(أ)</sup> أنهز.

\* \*

● قوله: «**فجاءت نوبتي**»<sup>(ب)(٤١)</sup>.

أي: دولتي في العمل، في الوقت الذي هو لي من بين أصحابي المتداولين معي. النائب في هذا هو الذي يعتاد بعد انصرام فيعود مرة . بعد مرة.

\* \*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزُّبِيْرِ عَضَّ عَائِشَةَ عَضَّ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَضَّ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَشْرُ مِنَ الفَطِّرَةِ: قَصَّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحَيَة، وَالسَّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصَّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبطِ، وَحَلقُ العَانَةِ، وَانْتَقَاصُ المَاءِ».

قَالَ زَكَرُيّاءُ: قَالَ مُصنَعَبُّ: وَنَسيتُ العَاشِرَةَ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ. زَادَ قُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ المَاءِ يَعْنِي: الاستنَجَاءَ.

قوله ﷺ: «وانتقاص الماء»(٤٢).

قال وكيع: هو الاستنجاء. قال أبو عبيد (ت): يريد أنه يتنقص البول بالماء. والذي يظهر لي أنه يريد إتقان غسل النواحي حتى يظهر النقص في الماء المغسول به، أو يعلم الغاسل أنه ينقص منه جدا كيما يكثر الفسل.

<sup>(</sup>أ) كلمة مطموسة بالأصل.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (فروحتها بعشي).

<sup>(</sup>ج) في غريب الحديث (١/ ٢٣٠).

● عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدّدُ فِي البَولِ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنّ بَنِي إِسِرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلدَ أَحَدِهِمْ بَوَلُ قَرَضَهُ عَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنّ بَنِي إِسِرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلدَ أَحَدِهِمْ بَوَلُ قَرَضَهُ بِالمَقَارِيضِ، فَقَالَ حُذَيْفَ أُ يَعْتَدُدُ هَذَا التَّشْدِيدَ. فَلَقَدَ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْةٍ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبُاطَةً خَلفَ التَّشْدِيدَ. فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ. فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فأشَارَ إلَيّ حَائِطٍ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتّى فَرَغَ.

قوله: «فانتبذت»<sup>(۲۲)</sup>.

أى: تأخرت بعيدًا.

\* \*

● قوله: «ومسح على ناصيته»(أ)(<sup>11)</sup>.

الناصية: شعر مقدم الرأس، ثم يطلق على الشعر كله بالمجاورة، ومنه يقال لأشراف الناس: «النواصي» لتقدمهم. وطيئ تقول: ناصاة، كما قالوا: ناجاة في ناجية.

\* \*

عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَن وَ عَنْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بِابْن لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ. فَوضَعَتْهُ فِي حَجْرَهِ. فَبَالَ. قَالَ: فَلَمْ يَزِدُ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ.
 بالماءِ.

قوله: «فلم يزد أن نضح بالماء»(٤٥).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (ذهب يحسر).

أي: صب عليه، وكذلك قول عائشة ﴿ فَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا مُعَلَّمُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

\* \*

عَنْ جَابِر بَنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

قوله: «**فنريح نواضحنا** »<sup>(٤٧)</sup>.

النواضح: جمع «ناضح»، والناضح: الناقة يستقى عليها الماء. وقيل: الجمل. وفواعل ليس جمعا للمذكر إلا قولهم: هالك من الهوالك، وفارس من الفوارس.

\* \*

• عَنُ عائشة ﴿ عَنُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَالَتُ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِي عَلَيْهِ، وَلاَ نُرَى إِلاّ الحَجّ. حَتّى إِذَا كُنّا بِسَرِفَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، حِضْتُ. فَدَخَلَ عَلَيّ النّبِي عَلَيْهِ وَأَنَا أَبْكِي. فَقَالَ: «أَنفُسنت» (يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتٌ) قُلتُ: نَعَمَ. قَالَ: «إِنّ هَذَا شَيّّ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ. فَاقَضِي مَا يَقْضِي الحَاجِّ. غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتّى تَغْتَسِلِي » قَالَتُ: وَضَحّى رَسُولُ اللّه عَلَيْ عَنْ نِسَائِهِ بالبَقر.

قوله ﷺ: «لعلك نُفست»(١٨).

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الطهارة برقم (٢٨٨) من حديث علقمة والأسود، أن رجلاً نزل بعائشة على فَأَصْبَحَ يَغْسَلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَهُ فِي: إِنْمَا كَانَ يُجُزِئُكَ، إِنْ رَأَيْتَهُ، أَنْ تَغْسِلُ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ، نَضَحَتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ وَيُقِيهِ فَرَكًا. فَيُصَلِّي فَيِهِ.

بضم النون - أي: حضت (٠٠٠ النون. ٠٠) بضم النون وفتحها إذا ولدت.

\* \*

● قوله: «فنكت بعود» (ب)(٤٩).

أي: أثَّر، والنَّكت: التأثير، والنُّكتة: الأثر.

\* \*

قوله ﷺ: «إنه بالحجرندب»(ت)(٥٠).

بإسكان الدال كذا رواية أكثر الرواة إلا أهل التقييد منهم فإنهم فيدوه بفتح الدال وهو الصواب، وبالرفع والنصب وهو الأثر من الجرح وشبهه، وجمعه ندوب ومنه قول الفرزدق: (د)

ومُقيد ترك الحديد بساقه ندبا من الرَّسَفان في الأحجال

وقد قيل: إن الندب جمع «ندبة».

\* \*

(أ) بياض بالأصل قدر جملة من ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثالث، برقم (٧).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (فجمح موسى).

<sup>(</sup>د) الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة التميمي، أبو فراس، الشهير بالفرزدق، شاعر إسلامي، عظيم الأثر في اللغة، يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. مات سنة عشر ومائة، وله ديوان شعر كبير. انظر: (الشعر والشعراء: ٨٠ ١٣).

 عَنْ أَنُس رَعِظْ فَالَ: أقيمَتْ الصَّلاةُ وَرَسُولُ اللَّه عَلَيْ لَهِ نَجيٌّ لِرَجُل -وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الوَارِثِ: وَنَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ لَيُناجِي الرَّجُلَ - فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاة حَتَّى نَامَ القَوْمُ.

قوله: «نجى لرجل»(١٥).

أى: مسرٌّ لرجل أو معه في/ سر من النجوى، ونجى مصدر وصف به [٥٣] طا كعدل وزور وشبههما، وهو يقع للمفرد والجمع بلفظ واحد، قال الله -تعالى -: ﴿ وَقَرَّبْنَاهَ نَجيًّا ﴾ (مريم: ٥٦)، وقال: ﴿ خَلَصُوا نَجيًّا ﴾ (يوسف: ٨٠)، وفي بعض الأحاديث: «يناجي رجلاً»(ا)(٢٥).

وقوله ﷺ: «لا يتناجى اثنان دون واحد »<sup>(ب)(٥٢)</sup> منه.

قوله ﷺ: «أولو الأحلام منكم والنهي» (ح)(نه).

أي: العقول، جمع «نهية» بضم النون وفتحها، والضم أشهر؛ لأنها تنهَى عن القبيح.

قوله: «وهو بنخل»(د)(٥٥).

كنا وقع «بنخل»، وصوابه: «بنخلة»؛ لأن «نخلاً» بنجد من أرض

<sup>(</sup>أ) مع الرواية السابقة.

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب السلام، برقم (٢١٨٣)، من حديث ابِّن عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذًا كَانَ ثَلاَثَة، فَلاَ يَتَنَاجَىَ اثْتَان دُونَ وَاحد».

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند الشاهد نفسه.

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب الثالث، برقم (٩).

غطفان، وهو المذكور في ذات الرقاع، و«نخلة»: موضع قريب من مكة حيث جاء وفد الجن<sup>(۱)</sup>.

\* \*

● قوله: «فمن نائل وناضح»<sup>(ب)(٥)</sup>.

أي: منهم من أخذ من بقية وضوئه ﷺ فهو النائل، ومنهم من زاد على النَّيْل أنه رش بما أخذ على غيره إيثارا منه وجودًا، ويحتمل أن يكون «الناضح»: الذي لم يقدر على أن يأخذ ولا أدرك فأقبل يلتمس ما يجد من بلله على صاحبه: من قولهم: نضح غلته إذا شرب القليل(ع).

\* \*

● قوله: «**فدفع في نُحره**»<sup>(د)(٥٥)</sup>.

معناه: رده وأنكر عليه ما فعل.

\* \*

<sup>(</sup>أ) وراجع القصة في كتاب «آكام المرجان» للإمام الشبلي وتعليقنا عليه.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، برقم (٣٠).

<sup>(</sup>ج) وهذا التفسير جاء في نص الرواية التالية في الباب عند مسلم من حديث ابن أبي جُ حَيِّفَةَ أَنْ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ في قُبّة حَمِّرَاءَ مِنْ أَدَم، وَرَايْتُ بِلاَلاً أَخْرَجَ وَصُوءًا. فَرَايْتُ النّاسَ يَبْتَدرُونَ ذَلِكَ الوَضُوءَ. فَمَنْ أصابَ مِنْهُ شُيئًا تَمَسَّحَ بِه، وَمَنْ لَمَ يُصِبِ مِنْهُ شُيئًا تَمَسَّحَ بِه، وَمَنْ لَمَ يُصِبِ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَل يُد صَاحِبِه، ثُمّ رَايِّتُ بِلاَلاً أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي حُلّة حَمِّرَاءَ مُشْمَّرًا. فصلي إلَى العَنزَة بِالنّاسِ رَكَعَتيْنِ، وَرَايْتُ النّاسَ وَالدّوابَ يَمُرونَ بَيْنَ يَدَي العَنزَة.

<sup>(</sup>د) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، برقم (٢٩).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّى قَالَ: قَآلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ. وَنُصِرْتُ بِالرُّعَبِ. وَبَيَنْا أَنَا نَائِمُ أَتِيتُ بِمَ فَاتِيحِ خَرَائِنِ الأَرْضِ فَوضِعَتْ بَيْنَ يَدَيَّ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَأَنْتُمْ تَتَتُلُونَهَا.

قوله: «وأنتم تنتثلونها» (٥٨).

أي: تستخرجونها، نثلت البئر: أخرجت ترابها، والكنانة: أخرجت سهامها.

\* \*

عَنْ أبِي سَعِيد الخُدريِّ وَ عَنْ النَّبِيُ عَلَيْ وَ رَأَى نُخَامَةً فِي قَبْلَةِ النَّبِيَ عَلَيْهِ رَأَى نُخَامَةً فِي قَبْلَةِ الْسَنْجِد. فَحَكَّهَا بِحَصناة، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسِنارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسنرى».

قوله: «**رأى نخامة**»<sup>(٥٩)</sup>.

النخامة والنخاعة بمعنى؛ وهما ما يلقيه الإنسان، وتنخم وتنخع سواء، وقد فرق بعضهم فقال: النخامة من الرأس، والنخاعة من الصدر. والأول هو الصحيح.

\* \*

عن أبي هُرَيْرَةَ سَرِيْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَستَجِدِ، فليَقُل: لا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ. فَإِنَّ المَستاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا».

قوله ﷺ: «من سمع رجلا ينشد ضالة»(٢٠).

معناه: يطلبها، نَشَدَ يَنْشُدُ إذا طلب، وأنْشَدَ ينشد إنشادًا إذا عرَّف بها.

\* \*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُحَيْنَةَ يَوْ اللَّهِ فَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللللَّا الللّهُ الللّهُ الللل

قوله: «ونضرنا تسليمه»(٦١).

معناه: انتظرنا، فينبغي أن يكون بضاد غير مشالة.

\* \*

• عن عَـائِشَـةَ وَ فَ قَالَتَ: أَعۡتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَـالِي بصَـلاَةِ العِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى العَتَمَةَ - فَلَمْ يَخُرُجْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جَتَّى قَالَ عُمَرُ بَنُ الخَطَّابِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُ مِنْ أَهْل المُستجد حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: «مَا يَنْتَظرُهَا أَحَدُ مِنْ أَهْل الأَرْض غَيْرُكُمْ» وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الإسلامُ فِي النَّاسِ.

زَّادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِي اللَّه عَلِي الْ اللَّه عَلَى الصَّلاَةِ»، وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بَنُ الخَطَّاب.

قوله: «وما كان لكم أن تنزروا رسول الله ﷺ»(٢٢).

 فروى بالتشديد و التخفيف، وأكثر الرواة يخففون والأقل بالوجهين، وكذلك خففه ثعلب وغيره، وقال مالك - رحمه الله - في تفسير «نزرت»: راجعت. وقال ابن وهب: كرهت، أي: جئته بما يكره. وفسره غيرهما: ألححت. وهو أبين في تفسيره، والتشديد أيضًا معروف، ومن كلام العرب: «فلان ما يعطي حتى يُنزر»، أى: يُلَح عليه.

● قوله: «فكنا نتناوب»<sup>(ا)(١٢</sup>).

أي: نتداول ونختلف فنجيء نوبة نوبة، والتناوب: التفاعل؛ من «ناب»، أي: عرض، والمعنى: يعرض/ له كل واحد منا وقتا، وقوله ﷺ: «من نابه | [ ٤٥ / و ] شیء فی صلاته»<sup>(ب)(۲۵)</sup>، أی: عرض له.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (على رمل حصير).

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب الصلاة، برقم (٤٢١)، من حديث سَهُل بِّن سَعَّد السَّاعديُّ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرو بَن عَوْف لِيُصلِّحَ بَيِّنَهُمْ. فَحَانَت الصَّلاَّةُ. فَجَاءَ الْمُؤَذَّنُ إِلَى أَبِي بَكُر رَزِنْكَ. فَقَالَ: أَتُصلِّي بِالنَّاسِ فَأَقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَصلّى أَبُو بَكْرٍ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَالنَّاسُ في الصَّلاَة فَتَخُلُّصَ حَتَّى وَقَفَ في الصَّفِّ. فَصَنفَّقَ النَّاسُ. وَكَانَ أَبُو بَكُر لاَ يَلتَفتُ في الصِّلاَةِ. فَلَمَّا أَكَثْرَ النَّاسُ التَّصنفيقَ التَّفَتَ. فَرَأَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ. أن امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُر يَدَيْهِ. فَحَمِدَ الله عَزَّ وَجَلٌ عَلَى مَا أَمَرَهُ بهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ. ثُمَّ استَأْخَرَ أَبُو بَكْر حَتَّى اسْنَوَى في الصّفِّ. وَتَقَدَّمَ النَّبِيِّ ﷺ. فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقَالَ ﷺ: «يَا أَبَا بَكْرِ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثَبُّتُ إِذْ أَمَرْتُكَ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لابْنِ أبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصلّي بَيْنَ يَدَيِّ رَسُولِ اللَّه ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَالِي رَايْتُكُمْ أَكَثْرُتُمُ التَّصَفيقَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَليُسَبِّخْ. فَإِنَّهُ إِذَا سَبِّحَ التَّفِتَ إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا التَّصَفِيحُ لِلنّسناء».

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ.
 أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَهُ غَدَا أَوْ رَاحَ».

قوله ﷺ: «أعد الله له نزلاً »(أأ).

النَّزَل: الطعام الذي يعد للقادم ينزل عليه عند قدومه، يقال: صنعنا لفلان نزلاً. وقوله: «وأكرم نُزُله»(أ)(۱۷)، أي: منزله، أي: اجعله مكرمًا فيه. وقوله تعالى: ﴿جَنَّاتُ الْفُرْدُوْسِ نُزُلاً﴾ (الكهف: ۱۰۷) يكون مثله. وقد قال الأخفش: هو من نزول الناس.

\* \*

قوله ﷺ: «ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا» (١٨). في الظاهر أن في الكلام مجازًا، أو حذف منه المضاف وأقيم المضاف إليه مقائمه، والمعنى: ينزل أمر ربنا، أو لطف ربنا، أو

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم كتاب الجنائز، برقم (٩٦٣)، من حديث عَوَف بْن مَالِك قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللّهِ عَلَى جَنَازَة . فَحَفظّتُ مِنْ دُعَائِه وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهُمُ اغْفِرٌ لَّهُ وَارْحَمَهُ وَعَافِهِ وَاللّهُمُ عَنْهُ. وَاكْرِمْ أُنْزُلَهُ وَوَسَعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرْدِ، وَنَقّه مِنَ وَاعْفُ عَنْهُ. وَاغْسِلهُ بِالمَاء وَالنَّلْجِ وَالبَرْد، وَنَقّه مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقّيْتَ الثّوبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدّنَس. وَابْدَلهُ دَارًا خَيَرًا مِنْ دَارِه وَاهْلاً خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَادْخِلهُ الجَنّة وَاعِدُهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ الْقَبْرِ الْقَبْرِ اللّهُ مَنْ عَذَابِ القَبْرِ اللّهُ مَنْ عَذَابِ النَّارِ -». قَالَ: حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ المَيْتَ.

رحمة ربنا، وهذا تفعله العرب ثقة بفهم السامع وأنه يعرف المقصود، تريد به الإيجاز والاختصار ومثله قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (يوسف: ٨٢)، أي: أهل القرية، والله أعلم(١).

\* \*

• عَنْ ابْنِ عَبّاسِ وَعَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ کَانَ یَقُولُ - إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّیلِ: «اللَّهُمَّ لَکَ الحَمْدُ: أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَکَ الحَمْدُ؛ أَنْتَ وَبِلَّ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ رَبُّ وَلَکَ الحَمْدُ؛ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعَدُكَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَلَعَدُكَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسلَمَتُ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسلَمَتُ، وَبكَ مَا قَدَّمْتُ وَإلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَإِلَيْكَ مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَأَسْلَرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِ لِلاَ إِلهَ إِلاَّ فَاعْمَدُ.

#### قوله ﷺ: «واليك أنبت»(٦٩).

(أ) للأسف، هذا القول مخالف لاعتقاد أهل السنة، وأن نزول الله سبحانه وتعالى المذكور في الحديث على الحقيقة، وقد صنفت في هذه المسألة مصنفات كثيرة لأعلام أهل السنة والجماعة، والذي يُرجع إليهم في مسائل الصفات والاعتقاد هذا الباب الذي تزل فيه الأقدام – وقد حندر أئمة الدين كالإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من الخوض في هذه المسائل بلا دليل، وللمزيد في هذه المسألة. راجع: اجتماع الجيوش لابن القيم، ومختصر الصواعق المرسلة، المثال الثامن، وفيه أبطل ابن القيم القول بالمجاز في حقيقة النزول من أربعة عشر وجهًا. وذكر الأحاديث وأقوال العلماء في ذلك فأجاد وأفاد، فراجعه للأهمية، وباقي كتبه وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمهما الله تعالى).

أي: رجعت، أناب ينيب إنابة فهو مُنيب، أي: رجع.

عَنْ أَنَس تَوْقَيْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّه عَقَيْهُ المستجدَ. وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْن. فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: لِزَيْنَبَ. تُصلِّي. فَإِذَا كَسلَتْ - أَوَ فَتَرَتْ - أَمۡسنَكَتْ بِهِ. فَقَالَ عَقَيْهُ: «حُلُّوهُ، لِيُصلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطُهُ. فَإِذَا كَسلِل اللهُ عَنَدٌ».
 أَوْ فَتَرَ - قَعَدَ». وَفِي حَدِيثِ زُهيْر «فَليَقْعُدْ».

### قوله ﷺ: «ليصل أحدكم نشاطه» (٧٠).

هو على حذف المضاف، والمعنى: وقت نشاطه، أو حين نشاطه، أو ما شاكله، والنشاط: ضد الكسل وهو الخفة، ومنه قوله: «فأصبح نشيطًا طيب النفس»(ا)(۱۷).

\* \*

• عَن ابْن عَبَّاس عُنَّ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ. سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوَقِه. فَرَفَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنْ السَّمَاءِ فَتِحَ الْيَوْمَ لَمَ يُفَاتَحَ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ – فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ فَ قَالَ: «هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْمَ يُفَرِضٍ لَمْ يَنْزِلَ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرُ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيُّ قَبْلَكَ. فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنَ تَقْرَأ بِحَرُف مِنْهُمَا إِلاَّ أَعْطِيتَهُ».

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (٢٠٧/ ٢٠٧)، من حديث أبي هُرَيِّرَةَ وَاللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهَ عَلَى قَافِيَة رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عَقَد إِذَا نَامَ. بكُلِّ عُقَدَة يَضْربُ عَلَيْكَ لَيُلاً طَويلاً. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللَّه، انْحَلَّتْ عُقْدَةً مَّ وَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتْ العُقَدُ. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ وَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتْ العُقَدُ. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ».

قوله: «سمع نقيضاً من فوقه »(٧٢).

النقيض: الصوت. وقيل: الذي لا يكون من فم.

\* \*

• قوله: «إني الأعرف النظائر»(أ(٢٢)).

أي: الأشباه والأمثال، والنظير: المشابه.

\* \*

عَنْ بِنْتِ لِحَارِثَةَ بُنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ: مَا حَفِظُتُ ﴿ قَ ﴾ إلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ: وَكَانَ تَتُّورُنَا وَتَتُّورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحِدًا.
 اللَّهِ ﷺ وَاحِدًا.

قولها: «كان تنورنا وتنور رسول الله ﷺ واحدا »(الان).

التَّنُّور: موضع طبخ الخبز، واتفق على اسمه العرب والعجم، ووزنه تفعول من التَّلُّور وهو: إيقاد النار.

\* \*

عَنْ أَبِي قُتَادَةَ بَن رِبِعِيّ أَنّهُ كَانَ يُحَدّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَة، فَقَالَ: «مُسْتَتريحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَا المُسْتَريحُ وَالمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَتريحُ مِنْ نَصنبِ الدّنْيَا، وَالعَبْدُ الفَاجِرُ وَالدّوَابّ».
 الفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العِبَادُ وَالبلادُ وَالشّجَرُ وَالدّوَابّ».

قوله ﷺ: «فيستريح من الدنيا ونصبها» (٥٠٠).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس الحديث الأخير منه.

النَّصبَ: العناء.

\* \*

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَبِّكُ أَنِّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي الْمَاسِ النَّجَاشِيّ فِي النَّوْمِ النَّبِ النَّعِ النَّعِلَ النَّعِلِي النَّعِ النَّعِلِي الْمِنْ النَّعِلِي النَّعِلِي النَّعِلِي النَّعِلِي النَّعِلِي النَّعِلِي النَّعِلِي النَّعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

قوله: «نعى النجاشي»(٢٦).

أي: عَرَّف بموته، وذكر أن اسم النجاشي: أصحمة، وهو بلسان العجم «عطية».

\* \*

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعُرُفَ فَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عُمَرَ عَلَى الصّدَقَةِ. فَقيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيل وَخَالِدُ بْنُ الولِيدِ وَالعَبّاسُ عَمّ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ. فَقيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيل وَخَالِدُ بْنُ الولِيدِ وَالعَبّاسُ عَمّ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقيلَا اللّهُ فَقيلًا اللّه عَلَيْ: «مَا يَنْقَمُ ابْنُ جَمِيل إِلاّ أَنّهُ كَانَ فَقيرًا فَأَغْنَاهُ اللّهُ وَأَمّا خَالِدٌ فَإِنّكُمْ تَظُلِمُونَ خَالِدًا. قَد احْتَبُسَ أَدُرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ وَمَثَلُهَا مَعَهَا». ثُمّ قَالَ: «يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرَتَ اللّه، وَأَمّا العَبّاسُ فَهِيَ عَلَيّ. وَمِثْلُهَا مَعَهَا». ثُمّ قَالَ: «يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرَتَ أَنْ عَمّ الرّجُل صِنْو أَبِيهِ؟».

قوله ﷺ: «ما ينقم ابن جميل» (٧٧).

أي: ما يكره<sup>(1)</sup>، وقد روي بفتح القاف وكسرها، ويقال: نَقِم ينقَم ونَقَم ينقم، وفعل يفعل، [و] أفصحهما لغة القرآن.

\* \*

<sup>(</sup>أ) وسيأتي هذا الشاهد مرة أخرى في الباب برقم (١٦٩).

 • قوله: «نُغُض كتفه»(١)(٧٨) النفض طرف الكتف الذي يتحرك في المفصل وهو الناغض أيضًا، وقد جاء في الحديث: «عند نغض كتفه»<sup>(ب)</sup>، تحرك. قال الله - تعالى -: ﴿فُسِينَغُضُونَ إِلَيْكُ رَءُوسِهِم﴾ (الإسراء: ٥١)، أي: يحركونها، والنفض: الغُضروف، وهو: العظم اللين العصبي.

• عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَوْلُكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «يَا نسَاءَ المُسْلِمَاتِ! لاَ تَحْقرنَّ جَارُةٌ لِجَارَتِهَا. وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ».

قوله ﷺ: «يا نساء المسلمات» (^^).

بنصب «نساء» وإضافته إلى «المسلمات» كقولك: يا رجال المؤمنين، ويا رجال القوم؛ لإرادة التخصيص والمدح، أي: يا أحق/ من ينطلق عليه [٤٥/ط] هذا الاسم لاستحقاقه لاجتماع أوصاف هذا الصنف الحميدة فيه، وقد روى: «يا نساء المؤمنات» بالرفع فيهما على النعت اللفظى إن كان المسلمات مرفوعًا، أي: الموضع إن كان منصوبا، وقصد بالمنادي العلمية وتوهم فيه الإفراد؛ لأنه مفرد اللفظ، ولأنه لا مفرد له من لفظه.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (حلمة ثدى أحدهم).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (لقينا من هذا البرح).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جمعًا).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْ اللّهِ فَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِ أَي الصّدَقَةَ أَعْظُمُ أَجْرًا؟ فَقَال: «أَمَا وأبيكَ لَتُنبَّأنَّهُ: أَنْ تَصدّقَ وَأَنْتَ صنحيحٌ شَحيحٌ. تَخْشى الفَقر وَتأَمُلُ البَقَاءَ. وَلاَ تُمْهل حَتَّى إِذَا بِلَفَتْ الحُلقُومَ قُلتَ: لِفُلاَن كَذَا. وَلِفُلاَن كَذَا. وَقَدْ كَانَ لِفُلاَن».

قوله ﷺ: «أما وأبيك لتنبأنه» (^\^).

أي: لتخبرن، والهاء فيه لتبيين الحركة.

\* \*

قوله: «فصفت النعم»(أ)(۲۸)، وقوله: «يريحون نعمهم»(ب)(۲۸).

هي: الإبل خاصة، و[قيل:]<sup>(3)</sup> الأنعام: الإبل وغيرها كالغنم والبقر، وقد قيل: هما بمعنى واحد، والأول هو المعروف. وفي هذا الحديث دليل عليه؛ لأنه قال: «فصفَّ الغنم، ثم صفت النَّعم»(د)(١٨).

\* \*

عَنْ بُرَيْدَةَ تَعِلَّفُ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِي اليَوْمَيْن - فَلَمَّا زَالَتَ الشَّمْسُ أَمَر فَقَالَ لَهُ: «صلِّ مَعَنَا هَذَيْن» - يَعْنِي اليَوْمَيْن - فَلَمَّا زَالَتَ الشَّمْسُ أَمَر فَقَالَ لَهُ: «صلِّ مَعَنَا هَذَيْن» - يَعْنِي اليَوْمَيْن - فَلَمَّا زَالَتَ الشَّمْسُ أَمَر بلالاً فَأَذَن ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْر ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْر . وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاء نَقِيَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المَغْرب حين غَابَت الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرَه فَأَقَامَ الفَجْر حين ظَلَع الفَجْر ، فَأَقَامَ الفَجْر حين طَلَع الفَجْر ، فَأَبْرَد بِهَا ؛ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِد فَلَمَّا أَنْ كَانَ اليَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَد بِالظُّهْرِ . فَأَبْرَد بِهَا ؛ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِد فَلَمَّا أَنْ كَانَ اليَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَد بِالظَّهْرِ . فَأَبْرَد بِهَا ؛ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِد

<sup>(</sup>أ، د) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (وعلى مجنبة خيلنا).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (أخذتك بجريرة).

<sup>(</sup>ج) من وضع المراجع للسياق.

بِهَا، وَصَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً. أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى العِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ. وَصَلَّى الغِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ. وَصَلَّى الفَجَرَ فَأُسنَفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ؟» وَصَلَّى الزَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ ﷺ «وَقْتُ صَلاَتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».

قوله: «فأنعم أن يبرد بها»(٥٥).

أي: بالغ بها وأكثر، ويقال: أنعم النظر كأمعن النظر.

\* \*

عَنْ جَابِرِ بَن عَبُدِ اللَّهِ. قَالَ: وُلِدَ لِرَجُل مِنَّا غُلاَمٌ. فَسَمَّاهُ الْقَاسِمِ.
 فَقُلْنَا: لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ. وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأْتَى النَّبِيَّ ﷺ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «أَسْمَ ابْنَكَ عَبْدِ الرَّحْمَن».

قوله: «**لا ننعمك به عينا**»<sup>(٨٦)</sup>.

أي: لا تُقر عينك به، وكذلك: ونع مة عين، ونعم عين، ونعم عين، ونعم عين، أي: ما تنعم به العين من النعمة وتقر به.

\* \*

عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى ا

قوله ﷺ: «نعِمًا للمملوك»(^^).

جاء بنعم على لغة من كسر العين ثم أردفها بما وأدغم فقال: «نعمًا» أي: أحسن ما للمملوك.

• قوله ﷺ: «ناتئ الجبين»<sup>(أ)(٨٨)</sup>.

أي: ناشزه وبارزه، وفي حديث آخر: «ناشز الجبهة» (۱۹٬۹۸). ويروى: «الجبينين»، وكذلك هما جبينان، من كل جانب جبين، وهما ما فوق الحاجبين.

\* \*

# قوله ﷺ: «ينظرإلى نَصله» (١٠٠٪).

النصل: ما في السهم من الحديد.

• قوله: «ننظر إلى نضيه»(د)(۱۱).

النَّضيُّ: ما في السهم من العود، وهو القدح أيضًا.

\* \*

• عن زَيْد بَن وَهَب الجُهنِيّ أَنّهُ كانَ فِي الجَيْش الّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيَ مَوْقَكُ، الّذِينَ سَارُوا إِلَى الخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيّ مَوْقَكُ أَيّهَا النّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيِّ يَقُرأُونَ القُرآنَ. لَيسَ رَسُولَ اللّه عَلَيِّ يَقُرأُونَ القُرآنَ. لَيسَ قِرَاءُتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ عَلَامُ القُرآنَ. يَحْسَبُونَ أَنّهُ لَهُمْ وَهُو صَيَامُهُمْ بَشَيْءٍ، يَقُرأُونَ القُرآنَ. يَحْسَبُونَ أَنّهُ لَهُمْ وَهُو عَلَيْهِمْ، لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتَهُمْ تَرَاقِينَهُم، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسِلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَيّمَ مِنَ الرّمِيّةِ». لَوْ يَعْلَمُ الجَيْشُ الّذِينَ يُصيبُونَهُمْ، مَا قُضِي لَهُمْ عَلَى السّهَمُ مِنَ الرّمِيّةِ». لَوْ يَعْلَمُ الجَيْشُ الّذِينَ يُصيبُونَهُمْ، مَا قُضِي لَهُمْ عَلَى

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب التاسع، عند قوله: (بذهبة).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (لا يجاوز حناجرهم).

<sup>(</sup>ج، د) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٦).

لِسَانِ نَبِيهِمْ عَلَيْ لَاتّكَلُوا عَنِ العَمَلِ. وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ. وَلَيْسَ لَهُ ذَرَاعُ. عَلَى رَأْسِ عَضُدهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدِي. عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيةَ وَأَهْلِ الشّامِ وَتَتْرُكُونَ هَوُلاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيّكُمْ وَتَدْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيةَ وَأَهْلِ الشّامِ وَتَتْرُكُونَ هَوُلاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيّكُمْ وَأَللّهِ إِنِي لأرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَوُلاَءِ القَوْمَ فَإِنّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدّمَ الحَرامَ. وَأَغَارُوا فِي سَرْح النّاسِ، فَسيِرُوا عَلَى اسْمَ اللّهِ.

قَالَ سَلَمَةُ بَنُ كُهَيَل: فَنَزّلَنِي زَيْدُ بَنُ وَهِب مَنْزِلاً. حَتّى قَالَ: مَرَرُنَا عَلَى قَنْطَرَة. فَلَمّا التَقَيْنَا وَعَلَى الخَوَارِجِ يَوْمَئِذ عَبْدُ اللّهِ بَنُ وَهَبِ الرّسبِيّ. فَقَالَ لَهُمْ: القُوا الرّمَاحَ. وَسُلُّوا سُيُوفَكُمُ مِنْ جُفُونِهَا. فَإِنّي الرّاسبِيّ. فَقَالَ لَهُمْ: القُوا الرّمَاحَ. وَسُلُّوا سُيُوفَكُمُ مِنْ جُفُونِهَا. فَإِنّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ. فَرَجَعُوا فَوحَّشُوا برمَاحِهِمْ وَسَلُّوا السيُّوفَ. وَشَجَرَهُمُ النّاسُ برمَاحِهِمْ. قَالَ: وَقُتِلَ بَعَضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى يَجِدُوهُ. فَقَامَ عَلِي يَعْفُ بِنَفْسِه التَمسُوا فيهِمُ المُخَدَجَ. فَالتَمسُوهُ فَلَمْ يَجدُوهُ. فَقَامَ عَلِي يَعْفُ بِنَفْسِه حَتّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ فَالَ: اخْرُوهُمْ. فَوَجَدُوهُ مِمّا لَلْمَسِهُ عَلَى الأَرْضَ. فَكَبَرَ، ثُمّ قَالَ: عَمْنُهُمْ عَلَى بَعْضُ، قَالَ: اخْرُوهُمْ. فَوَجَدُوهُ مِمّا يَلِي الأَرْضَ. فَكَبَرَ، ثُمّ قَالَ: عَالَةَ مَيْكِ بَعْضُهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ عَلَى اللّهُ الذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو لَسَمِعْتَ عَلِي الأَرْضَ. فَكَبَرَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اللّهُ الّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو لَسَمِعْتَ عَبِيدَةُ السَلَمَانِيِّ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤَمِنِينَ اللّهُ الذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو لَسَمِعْتَ عَلَى النَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو لَسَمَعْتَ مَنْ رَسُولُهُ ثَلَادًا. وَهُو يَحْلِفُ لُهُ فَقَالَ: يَا اللّهُ الذِي وَاللّهِ الذِي لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو لَسَمَعْتَ مَنَّ السَتَحَلَفَةُ ثَلاَتًا. وَهُو يَحْلُفُ لُهُ فَالًا إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ الذِي لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو لَلهُ إِللّهُ اللّهُ الذِي لاَ إِلَهُ إِلاّهُ وَلَا المَحْدِيثَ مَنْ رَسُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الذِي وَاللّهِ الدِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قوله: «فنزلني زيد منزلاً حتى قال: مررنا على القنطرة»(٩٢).

يريد: فنزلني منزلاً منزلاً، أي: وصف لي الطريق، فإما أن يكون حذف لعلم السامع أو سقط عند الكَتّب، والله أعلم.

#### ● قوله: «فانتحاه ربيعة»<sup>(أ)(٩٣)</sup>.

أي: قصده، يقال: انتحى ينتحي انتحاءً إذا قصد.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْطَىٰ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِي عَلِيْهُ. فَقَالَ: هَلَكُتُ، يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «هَل تَجدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَل تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَل تَجدُ مَا تُطْعِمُ ستّينَ مستكينًا؟» شَهْرَيْن مُتتَابِعَيْن؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَل تَجدُ مَا تُطْعِمُ ستّينَ مستكينًا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: يُو فَهَل تَجدُ مَا تُطْعِمُ ستّينَ مستكينًا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَل تَجدُ مَا تُطْعِمُ ستّينَ مستكينًا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: «نَهُمُ اللّهُ بِعَرَق فِيهِ تَمْرُ، فَقَالَ: «تَصَدّقُ بِهَذَا» قَالَ: أَفْقَرَ مِنّا؟ فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنّا، فَضَحِكَ بِهَذَا» قَالَ: «أَنْقِابُهُ. ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبَ فَأَطُعِمْهُ أَهْلُكَ».

قوله: «حتى بدت أنيابه»<sup>(١٤)</sup>.

الأنياب: ما بين الضواحك والطواحن وعدتها أربعة.

\* \*

عَنْ أَبِي عُبَيِّدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الخَطَّابِ وَ عُبِيَّدٍ مَوْلَى ابْنِ أَنْهُ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الخَطَّابِ وَعُلِيْكُ. فَجَاءَ فَصَلِّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ فَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَنْ صَيامِهِ مَا: يَوْمُ فِطِّرِكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس عشر، عند قوله: (تلمع إلينا).

قوله: «**ويوم تأكلون فيه من نسككم**»<sup>(٩٥)</sup>.

النُّسُك: الذبائح التي يتقرب بها إلى الله - تعالى.

والنسيكة: الذبيحة، ونسك: ذبح النسيكة، والمناسك: المواضع التي يتقرب فيها بالذبح،

\* \*

عن عَبْد اللهِ بْن عَمْرو وَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَا عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرو إِنّكَ لَتَصُومُ الدّهْرَ وَتَقُومُ اللّيْلَ. وَإِنّكَ إِذَا فَعَلَتَ ذَلِكَ، هَجَمَتْ لَهُ العَيْنُ. وَنَهَكَتْ. لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ. صَوْمُ ثَلاَثَة أيّام مِنَ الشّهْرِ، صَوْمُ الشّهْرِ كُلّهِ قُلتُ: فَإِنّي أُطِيقُ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ عَلَيْهِ: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ. كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفَطِرُ يَوْمًا. وَلاَ يَفِرّ إِذَا لاَقَى».

وحدّ ثناه أبُو كُرَيْب. حَدّ ثَنَا ابْنُ بِشُرِ عَنْ مِسْعَرٍ حَدّ ثَنَا حَبِيبُ بْنُ أبِي ثَابِي ثَابِي ثَابِي ثَابِي ثَابِي النَّهُ مِنْ الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «وَنَفِهَتِ النَّفُسُ».

قوله ﷺ: «هجمت عيناك، ونفهت نفسك»(٩٦).

نَفَه: أعيا، يَنْفَه فهو نافِه، وجمع نافه: «نُفَّه».

\* \*

عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضُّ ؛ أَنَّ ضِمَادًا رَبِيْ قَدِمَ مَكَّةَ. وَكَانَ مِنْ أَذُدِ شَنُوءَةَ. وَكَانَ مِنْ أَذُدِ شَنُوءَةَ. وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ. فَسَمِعَ سُنُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجَنُونٌ. فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهُ يَشْفِيهِ عَلَى

يَدَيّ. قَالَ قَلَقِيهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْقِي مِنْ هَذهِ الرّبِح. وَإِنَّ اللَّهُ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ. فَهَل لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِنَّ الحَمَدَ للَّه نَحْمَدُهُ وَنَسَتَعِينُهُ. مَنْ يَهْدهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضَلِّل فَلاَ هَادِي لَهُ. وَأَسَّ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَأَشَّ هَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ ». قَالَ فَقَال: أعد عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَوُلاَءِ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ ». قَالَ فَقَال: أعد عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَوُلاَءِ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّه عَلَي — قَالَ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مَثَل كَلْمَاتِكَ هَوُلاَءِ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ وَقَوْلَ الشَّعَرَاء . فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلْمَاتِكَ هَوُلاَء . وَلَقَدُ بَسُمِعْتُ مَثَل كَلْمَاتِكَ هَوُلاَء . وَلَقَدُ وَقَوْلَ الشَّعَرَاء . فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلْمَاتِكَ هَوُلاَء . وَلَقَدُ وَقَوْلَ السَّعَرَاء . فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلْمَاتِكَ هَوُلَا إِللَّه عَلَي الإسلام . وَلَقَدُ بَلَغُن نَاعُوسَ البَحْر . قَالَ فَقَالَ: هَات يَدَكَ أَبَايعُكَ عَلَى الإسلام . قَالَ فَبَايَعَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَي الْاسَدِيّة . «وَعَلَى قَوْمِك » قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي . قَالَ: فَبَايَعُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَي هُ مَنْ القَوْم . فَقَالَ صَاحِبُ السَّريَّة فَبَاكَ مَبْ السَّر يَهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى الْمَاتِكُ مَنْ القَوْم . أَصَبَتُمُ مِنْ هَوُلاء فَقَالَ رَجُلُ مِنْ القَوْم . أَصَبَتُ مَنْ هُولًا عَقَالَ رَجُلُ مِنْ القَوْم . أَصَبَتُ مَنْهُمُ مَلْ الْمَبْتُمُ مِنْ هَوُلاء فَقَالَ رَجُلُ مِنْ القَوْم . أَصَبَتُ مَنْهُمُ مَلْ مَلْ أَصَد وَلَا اللَّه وَقُولًا عَقَوْمُ ضَمَاد وَيَؤُكُ مَنْ القَوْم . أَصَبَتُ مَنْهُمُ مَا مُلْهُمْ وَقُولُا عَقْوَمُ ضَمَاد وَيَهُمُ صَمَاد وَيَهُمُ مَنْ القَوْم . أَصَابَتُ مُنْ القَوْم . فَقَالَ رَدُوهَا . فَإِنَّ هَوْمُ الْمَاقِ وَقُومُ المَاقِ وَاللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالَ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْولِ الللَّهُ اللْمُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُ الْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ

قوله: «**وقد بلغن ناعوس البحر**»<sup>(۹۷)</sup>.

هذه اللفظة رويت بالنون «ناعوس»، وبالتاء «تاعوس»، والقاف «قاعوس»، وبالقاف والميم مكان العين «قاموس» (٩٨)، فأما «ناعوس» فيكون فاعولا/ من النعاس أي: بلغ قعر البحر الذي لا حركة له فهو كالناعس، فأما «تاعوس» بالتاء فلا يصح له معنى إلا على بعد وتكلف نبذه أولى، وأما «قاعوس» فيكون فاعولا من القَعَس، والقعس: دخول الظهر وخروج الصدر بخلاف الحدب، أي: بلغ من البحر الموضع الذي

[00/و]

هو مقعر على مثل العضو الأقعس(1)، أو بلغ الموضع الذي لم يحصل فيه قعس؛ أي: تكسر. وأما «قاموس» فيكون فاعولا من قمس يَقَمس إذا غيب في الماء، فيكون القاموس الموضع الذي يقمس كل شيء فيه، كناظور من نَظَرَ، وطاعون من طَعَنَ. وقيل: القاموس: قعر البحر. وقيل: لُجته. وقيل: وسطه. وقال أبو عمر الزاهد: القوموس: الحية. وعلى هذا يريد الموضع، فذكر ما يكون منه، والحيوان إنما يكون في القعر منه. ولقد قال أبو علي الجياني – رحمه الله – إن هذه اللفظة لم يقع فيها على ثلج، وجملة الأمر: أن هذا الكلام لبراعته وبلاغته، وبعده عن التكلف، وعذوبة ألفاظه، وامتزاجه بالنفس، وأخذه بمجامع القلوب بلغ الغاية القصوى التي هي كقعر البحر، والله أعلم.

\* \*

• عن مُحَمَّد بن المُنْتَشِر، قَالَ: سَأَلتُ عَبْدَ اللَّه بِنَ عُمَرَ وَ عَنْ عَنْ الرَّجُل يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصبِحُ مُحَرِمًا وَقَالَ: مَا أَحِبُّ أَنَ أَصبِحَ مُحَرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا . لأنَ أَطَّلِيَ بقَطرَان أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْ عَلَ ذَلِكَ . فَدَخَلتُ عَلَى طِيبًا . لأنْ أَطَّلِيَ بقَطرَان أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْ عَلَ ذَلِكَ . فَدَخَلتُ عَلَى عَائِشَةَ وَ عَنْ فَأَخْبَرُتُهَا ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَصبِحَ مُحَرمًا أَنْضَخُ طِيبًا . لأن أطلّي بقطران أحبُ إليَّ مِنْ أَنْ أَفْ عَلَ ذَلِكَ . فَقَالَتُه مُتَافِي عَلْمَ اللَّه عَلَيْ فِي نِسِناتِه ثُمَّ عَائِشَةُ : كَنَا طَيَّبَتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيُّ عَنْدَ إِحْرَامِهِ . ثُمَّ طَافَ في نِسِناتِه ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرمًا .

قوله: «أنضخ طيبا» (٩٩).

بخاء معجمة، أي: يقطر عني الطيب، والنضح أكثر من النضخ قاله

<sup>(</sup>أ) في الأصل: (الأنعس).

ابن قتيبة، وقال الهروي بالعكس، وقد قيل: النضخ لما ثخن وغلظ، والنضح لما رق. وقيل: النضخ لما تعمد، والنضح لما لم يتعمد.

\* \*

• عَنْ عَائِشَهُ وَ عَلَمُ الْكَنْ سُقَتُ الهَدَي. فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ عَامَ حَجّة الوَدَاعِ. فَأَهْلَلتُ بِعُمْرَةٍ. وَلَمْ أَكُنْ سُقَتُ الهَدِي. فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدِّيٌ، فَلَيُهْلِل بِالحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، ثُمّ لاَ يَحِلِّ حَتّى يَحِلِّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». هَدَيٌ، فَلَيُهْلِل بِالحَجِّ مَعَ عُمْرَتِه، ثُمّ لاَ يَحِلِّ حَتّى يَحِلِّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». قَالَتْ: فَحِضَتُ. فَلَمّا دَخَلَتْ لَيْلَةٌ عَرَفَة، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّه إِنّي كُنْتُ وَقَالَتْ: فَقَلتُ بِعُمْرَة، فَكَيْفُ أَصْنَعُ بِحَجّتِي؟ قَالَ: «انْقُضِي رَأْسَك. وَامْتَشْطِي. وَأَمْسِكِي عَنِ العُمْرَةِ، وَأَهلِي بِالحَجّ» قَالَ: «انْقُضِي رَأْسَك. وَهمَتشِ مَبَدَ وَأَمْسَكِي عَنِ العُمْرَةِ، وَأَهلِي بِالحَجّ» قَالَتْ: فَلَمّا قَضَيْتُ حَجّتِي أَمَرَ عَبْدَ الرّحُمَن بْنَ أَبِي بَكُرٍ فَأَرْدَفَنِي، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التّنْعِيمِ. مَكَانَ عُمْرَتِي الّتِي الرّحَمَن مُنَ التّنْعِيمِ. مَكَانَ عُمْرَتِي الّتِي الرّحَمَة عَنْهَا.

قول عائشة ضطيع: «فأعمرني من التنعيم»(١٠٠).

أعمرني: أزارني، واعتمرت: قصدت وزرت، و«التنعيم» على فرسخين من مكة، وقيل: على أربعة أميال، ويسمى تنعيما لأن نُعيمًا جبل عن يمينها، وناعما جبل عن شمالها، وبينهما واد يقال له: نعمان.

\* \*

## قوله ﷺ: «انزعوا بني عبد المطلب»(اً)(۱۰۱).

أي: اجذبوا الدلاء للسقاية، وكذلك قوله: «لنزعت معكم» (١٠٢) وأصله في القسي، نزعت القوس: جذبتها. ومنه قول عمر تَوَافَّتُهُ: «لا

<sup>(</sup>أ، ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٦٧).

تزالون أصحاء ما نزعتم ونزوتم»، أي: جذبتم القسى وعلوتم الجبل.

\* \*

عن هشام عَنْ أبيه. قَالَ: سُئلِ أُسامَةُ، وَأَنَا شَاهِدٌ، أَوْ قَالَ: سَأَلتُ أُسامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ، أَوْ قَالَ: سَأَلتُ أُسَامَةُ بِن زَيْد، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَةَ مِنْ عَرَفَات. قُلتُ: كَيْفَ كَانَ يَسيِرُ العَنَقَ. فَإِذَا يَسيِرُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ ؟ قَالَ: كَانَ يَسيِرُ العَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجُوَةً نَصّ.

قوله: «إذا وجد فرجة نص»(١٠٣).

أي: أسرع، والنّص: ضرب سريع من السير.

\* \*

عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعَد، أَنَّ سَعَدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالعَقِيقِ. فَوَجَدَ عَبَدًا يَقَطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ. فَسَلَبَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ سَعَدٌ، جَاءَهُ أَهْلُ العَبَدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدٌ عَلَى غُلاَمِهِمْ – أَوْ عَلَيْهِمْ – مَا أَخَذَ مِنْ غُلاَمِهِمْ فَقَالَ: مَعَاذَ اللّهِ! أَنْ أَرُدٌ شَيْئًا نَفْلَنيِهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ. وَأَبَىَ أَنْ يَرُدٌ عَلَيْهِمْ.

قوله: «أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله ﷺ »(۱۰۱).

أي: أعطانيه. وكذلك قوله: «نفلنيه يا رسول الله»(أ)(ه ١٠٠)، والأنفال:

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الجهاد، برقم (٣٠/٣٤)، من حديث مُصنَعَب بْن سَعْد، عَنْ أبيه، قَالَ: نَزَلَتْ فِيِّ اَرْبَعُ آيَات، أصبَتُ سَيْفًا فَأْتَى بهِ النّبِي عَلَيْ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَا نَبْي عَلَيْ فَقَالَ: «ضَعْهُ» ثُمَّ قَامَ. فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْ : «ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» ثُمّ قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ نَفْلنِيه أَجْمَلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ نَفْلنِيه أَأْجُمَلُ كَمَنْ لاَ غَنَاءً لَهُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ نَفْلنِيه أَأْجُمَلُ كَمَنْ لاَ غَنَاءً لَهُ ؟ فَقَالَ للّهِ نَفْلنِيه إلاّنَهُ النّبِي عَلَيْهِ: «ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ لللّهِ لَالنّهُ اللّهِ لَا لَانْفَالِ قُلُ اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾.

جمع «نَفَل»، والنَّفَل: العطية.

\* \*

قوله ﷺ: «على أنقاب المدينة ملائكة»(أ١٠٦١).

ويروى: «نقاب»، وكل واحد منهما جمع نقب، و«النقب»: الطريق في الجبل. والمعنى: أن على أبوابها وكل موضع يدخل منه إليها ملائكة.

\* \*

• عَنْ جَابِرِ بَن عَبَدِ اللّهِ وَ أَن اعْ رَابِيًا بَايَعَ النّبِي عَلَيْهِ. فأصاب الأعْرَابِيّ وعَكُ بِاللّدِينَة. فأتَى النّبِي عَلَيْهِ فقال: يَا مُحَمّدُ! أقلنِي بَيْعَتِي. فأبَى رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ. ثُمَّ جَاءَهُ فقال: أقلنِي بَيْعَتِي. فأبَى. فخرَجَ الأعْرَابِيّ. فقال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «إِنّمَا المدينةُ كَالكِيرِ، تَنْفِي خَبَثْهَا وَيَنْصَعُ طَيّبُهَا».

قوله ﷺ: «**وينصع طيبها**»(۱۰۷).

أي: يخلُّص وينقَّى، والناصع: الخالص النقي.

\* \*

عن أبي هُرَيْرَةَ رَا عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «لاَ تَنَاجَشُوا. وَلاَ يَبِعِ المَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ يَخْطُبِ المَرْءُ عَلَىَ خِطْبَةٍ أَخِيهٍ، وَلاَ تَسَأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِي مَا فِي إِنَائِهَا».

قوله على: «لا تناجشوا»(١٠٨) أصل النجش: الاستثارة./ والاستخراج،

[٥٥/ظ]

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الثاني عشر، عند قوله: (لا يدخلها الطاعون).

ومنه قيل للزائد في ثمن السلعة: نجَّاش. وقيل: النجش: التنفير، إما تنفير بعض الناس عن بعض بالذم وهو أولى لقوله: «لا تناجشوا»، وإما تنفير الرجل عن السلعة بذمها له أو بمدح غيرها.

\* \*

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النّبِيّ عَلَيْ فَصَالَ: إِنّي تَزَوّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النّبِيّ عَلَيْ : «هَلَ نَظَرَتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيِّئًا» قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: «عَلَى كَمْ تَزَوّجْتَهَا؟» فَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنّمَا تَنْحتُونَ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنّمَا تَنْحتُونَ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنّمَا تَنْحتُونَ الفضّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الجَبلِ. مَا عَنْدَنَا مَا نُعْطَيكَ. وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثُكَ فِي بَعْثٍ تَصِيبُ مِنْهُ » قَالَ: فَبَعَثَ بَعْتُما إِلَى بَنِي عَبْسٍ بِعَثَ ذَلِكَ الرّجُلُ فِيهِمْ. الرّجُلُ فِيهِمْ.

قوله ﷺ: «كأنما تنحتون الفضة» (١٠٩).

النحت: القطع والبري، أي: تقطعون، والبّراية: النَّحاتة.

\* \*

عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ وَ عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَيْ رَأَى عَلَى عَبِدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُنُ مَا لَكِ وَ عَلَى: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ المَّرَأَة عَلَى وَزْنِ نَوَاة مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
 قوله: «تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب» (۱۱۰).

النواة: اسم لما قيمته خمسة دراهم كالنّش (أ) لما قيمته عشرون

<sup>(</sup>أ) النش: وزن مقداره عشرون درهمًا، والدرهم: جزء من اثني عشر جزءًا من الأوقية. اهـ. (الوسيط). بتصرف.

درهما. وقيل: كان مقدار النواة من الذهب خمسة دراهم من الفضة. وقيل: النواة اسم لخمسة دراهم وزنا من ذهب.

\* \*

● قوله: «فَنَدُررأسه» (أ)(۱۱۱).

أي: سقط، والندور، تقدم الشيء على صنفه، وكأن هذا منه، وقوله: «فندر رسول الله عَلَيْ ونَدَرَتُ (بالاسرار) معناه: سقطا.

\* \*

● قوله: «وهو مُدَنُ رجليه على نقير من خشب» (ع\(١١٢).

نقير: بمعنى منقور فيه، أي: قد جوف وحفر فيه حتى صار كالأدراج.

\* \*

• عن عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عُبْد الله بن عُتْبَة بن مَسْعُود أنّ أباهُ كَتَبَ إِلَى عُمْرَ بُن عَبْد الله بن الأرْقَم الزَّهْرِيَّ، يَأْمُرُهُ أَنَّ يَدْخُلَ عَلَى سُبيَهَة بنَّت عُمَر بُن عَبْد الله بَن الأرْقَم الزَّهْرِيَّ، يَأْمُرُهُ أَنَّ يَدْخُل عَلَى سُبيَهَة بَغَة بنَّت الحَارِثِ الأُسلَميَّة، فَيَستَألَهَا عَنْ حَديثِهَا وَعمّا قَالَ لَهَا رَسُولُ الله يَّ الله عَلَيْهُ حِينَ اسْتَفْتَتُهُ فَكَتَب عُمَرُ بَنُ عَبْد الله إلى عَبْد الله بن عُتْبَة يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبيَعَة أَخْبَرَتُهُ أَنَّه مَنْ الله الله الله الله بن عُتَبة يُخبر بن عَمر بن لَوْيَ عَلَى مَنْ شَهدَ بَدْرًا، فَتُوفِي عَنْهَا في حَجّة الوَدَاع، وَهي حَامِل بن فَلَمَّ تَنْشَبَ أَنْ وَضَعَتَ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِه، فَلَمّا تَعَلّتُ مِنْ نِفَاسُها تَجَمَّلَتُ مِنْ نِفَاسُها تَجَمَّلَتُ مِنْ نِفَاسُها تَجَمَّلَتُ

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (من حقبه).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الرابع عشر، عند قوله: (ومكاتلهم).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (٨١، ٨١).

للخُطَّاب، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السِّنَابِل بَنُ بَعْكَك (رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبَد الدّار) فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك مُتَجَمَّلَةً ؟ لَعَلّك تَرِّجِينَ النّكَاحَ. إِنّك وَاللّه مَا أَنْت بِنَاكِح حَتَّى تَمُر عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبُيْعَةُ: فَلَمّا قَالَ لِي بَنَاكِح حَتَّى تَمُر عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبُيْعَةُ: فَلَمّا قَالَ لِي ذَلِك. جَمَعْتُ عَلَيٌ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ فَسَائلتُهُ عَنْ ذَلِك. فَافْتَانِي بِأَنِّي قَد حَلَت حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوِّج إِنْ بَدَا لِي قَالَ ابْنُ شَهَاب: فَلاَ أَرَى بَأُسًا أَنْ تَتَزَوَّج حِينَ وَضَعَتُ وَلِنْ كَانَتُ فِي لَي قَالَ ابْنُ شَهَاب: فَلاَ أَرَى بَأُسًا أَنْ تَتَزَوَّج حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتُ فِي دَمِهَا. غَيْرَ أَنْ لاَ يَقَرَّبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

### قوله: «فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته »(١١٤).

بفتح الشين، ومعناه: لم تمكث، أي: لم تأخذ في شيء غيره حتى أخذت فيه، أو حتى حل إن كان مما لا يعالج. ويروى: «فلم تلبث»، ومنه: «فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل»(أ\(1)(1)(1)).

\* \*

عَنْ أُم عَطِيّة وَ عَضَ قَالَتَ: كُنّا نُنْهَىَ أَنْ نُحِدٌ عَلَىَ مَيّت فَوْقَ ثَلاَث.
 إلا عَلَىَ زَوْج، أَرْبَعَةَ أشْهُر وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلُ، وَلاَ نَتَطَيّبُ، وَلاَ نَلَبَسُ ثَوْبًا مَصَبُ وغًا وَقَد رُخص لِلمَ رَاة فِي طُهُ رِهَا إِذَا اغْ تَسلَتُ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَة مِنْ قُسلُط وَأَظْفَارِ.

قوله: «نبذة من قسط أو أظفار»(١١٦).

أي: شيء يسير. والقُسطُ: بخور، وهو نوعان: هندي وبحري، وظُفار الطيب: بخور معروف أيضًا.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الحادي عشر، عند قوله: (يزول في الناس).

ومنه قوله: «إنما كان في عَنْفَقَتَه وصدغيه نَبْد »(ا)(١١٧) كذلك أيضًا.

\* \*

عَنۡ أَبِي هُـرَيۡرَةَ رَعُوٰ عَنُ عَالَ: جَاءَ رَجُلُ مِنۡ بَنِي فَـزَارَةَ إِلَى النّبِيّ عَالَٰهِ فَقَالَ: إِنّ امۡرَأتِي وَلَدَتۡ غُلاَمًا أَسۡوَدَ، فَقَالَ النّبِيّ عَالَٰهِ: «هَل لَكَ مِنۡ إِبِلِ؟» قَالَ: نَعَمۡ. قَالَ: «هَل فِيهَا مِنۡ أُوۡرَقَ ﴾ قَالَ: حُمۡرُ، قَالَ: «هَل فِيهَا مِنۡ أُوۡرَقَ ﴾ قَالَ: نَعَمۡ. قَالَ: هِلَ فِيهَا مِنۡ أُوۡرَقَ ﴾ قَالَ: إِنّ فِيهَا مِنۡ أُوۡرَقَ ﴾ قَالَ: إِنّ فِيهَا لَوُرَقًا، قَالَ: «فَأَنّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: عسنى أَنۡ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرۡقٌ».
 عِرۡقٌ، قَالَ: «وَهَذَا عَسَى أَنۡ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرۡقٌ».

قوله ﷺ: «لعله عرق نزعه »(۱۱۸).

والنزّع: الجذب، نَزَعَ يَنُزع نَزْعًا، أي: جذب،

\* \*

عن حُدنَيْفَة صَطَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَیْ اللّه اللّه عَلَیْ اللّه اللّه اللّه عَلَیْ اللّه ا

قوله: «كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر» (١١١٩).

أي: يؤخروه، أنْظَر يُنْظِر إذا أخر، والاسم النَّظِرَة، وبعت بنظرة أي: بتأخير.

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب الفضائل برقم (٢٠/١٠٤)، من حديث أنَس بَن مَالِك قَالَ: يُكُرّهُ أَنٌ يَنْتِفَ الرِّجُلُ الشِّعْرَةَ البَيِّضَاءَ مِنْ رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ. قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضبِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. إِنَّمَا كَانَ البَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصَّدْغَيْنِ وَفِي الرَّاسِ نَبَدٌ.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنَهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ: إنّي مُغَسِرٌ فَقَالَ: آللّهِ؟ قَالَ: آللّهِ قَالَ: قَالَ: فَإنّي سَمِغَتُ رُسُولَ اللّهِ عَيْقٍ يَقُولُ: «مَنْ سَرّهُ أَنْ يُنْجِينَهُ اللّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيامَةِ فَلَيْنَفّسْ عَنْ مُعْسِرِ، أَوْ يَضَغَ عَنْهُ».

قوله ﷺ: «فلينفس عن معسر»(١٢٠).

معناه: يؤخره ولا يرهقه.

\* \*

عَنْ أبي سَعِيد الخُدْرِيِّ وَإِلَّى أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَى بَعْض. وَلاَ تَبيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب بِالذَّهَب إلاَّ مِثْلً بِمِثْلً وَلاَ تُشفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض. وَلاَ تَبيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقَ إلاَّ مِثْلًا بِمِثْلً وَلاَ تُشفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقَ إلاَّ مِثْلًا بِمِثْلً وَلاَ تُشفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».

قوله ﷺ: «ولا تبيعوا شيئًا غائبا منه بناجن (١٢١).

أي: بحاضر، يقال: بعته ناجزًا بناجز، أي: حاضرًا بحاضر. والناجز في غير هذا: المنقضي. يقال: نَجَزَ يَنْجُز نَجَزًا، أي: انقضى. وأنت على نجز – بفتح النون – من حاجتك، وبضم النون – أي: على استشراف لها.

\* \*

عَنْ أَبِي المِنْهَالِ قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَة إِلَى المَوْسِمِ - أَوُ اللَّهِ مَا لَكَ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِلٍ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا

فَسَأَلتُهُ. فَقَالَ: قَدِمِ النَّبِيُّ عَلِيْ المَدِينَةَ وَنَحَن نَبِيعُ هَذَا البَيْعَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا » وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعۡظَمَ تِجَارَةً مِنِّي. فَأَتَيْتُهُ. فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ مثَّلَ ذَلكَ.

قوله: «باع شريك لي ورقا بنسيئة »(١٢٢).

أى: بتأخير. والنسيئة والنسىء مهموز - والنسى - غيره مهموز -والنَّساء: التأخير. يقال: نسأ الله في أجله، وأنسأ الله فيه، أي: أخره.

• قوله ﷺ: «منفقة للسلعة ممحقة للربح»(١٢٢).

أي: تسرع ببيعها وتذهب بالربح.

 عَنَّ النَّعْمَان بْن بَشِير أَنهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَىَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلتَهُ مِثْلَ هَذَا؟، فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «فَارْجِعْهُ».

قوله: «إني نحلت ابني غلاما »(١٢٤).

أي: أعطيته. والنحل بضم النون: العطاء بلا ثمن. يقال نحلت أنحل [٥٦/و] نحلا. والنُّحُلة والنَّحُل على مثال فعل اسم للعطاء/ ونحلت فلانًا القول نحلا - بفتح النون -: نسبته إليه إذا لم يقله.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (الحلف منفقة).

● قوله: «فما نفسناه عليك»، و«لم ننفس عليك»(أ)(١٢٥).

معناه: لم نرك له غير أهل. يقال: نفس فلان على فلان كذا إذا لم يره له أهلا، أي: رآه أنفس منه، أي: أعظم وأغلى. وقوله: «لم أصب مالا هو أنفس عندي منه» (١٢٦). من ذلك أيضًا.

والتنافس - الذي هو التحاسد - إنما معناه: أن الحاسد يرى أن الذي نال المحسود أنفس منه، ويرى أنه أحق به منه.

\* \*

عَنْ ابْنِ عَبّاسِ عِنْ أَنّهُ قَالَ: اسْنَتَفْتَىَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمّهِ، تُوفيّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِينَهُ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ فَي اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلَى اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلَا اللّهِ عَلَيْ إِلَى اللّهِ عَلَيْ إِلَهُ اللّهِ عَلَيْ إِلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْ إِلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قوله: «في نذر على أمه توفيت قبل أن تقضيه »(١٢٧).

يقال: نَذْر - بفتح النون - ونُذْر - بالضم - والنذر: ما يوجبه المرء على نفسه من عمل لم يكتب عليه ولكن يكون بسبب. يقال منه: نَذَرَ يَنْذرُ. ومنه: «لا وفاء لنذر في معصية الله» (ع)(١٢٨).

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الخامس عشر، عند قوله: (تلمع إلينا).

<sup>(</sup>ب) رواه مسلم في كتاب النذر، برقم (١٦٣٣)، من حديث ابن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَصَبَتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَصَبَتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبَ مَالاً أَحَبٌ إِلَيِّ وَلاَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرُ: فَحَدَّثُتُ مُحَمِّدًا وَمَا بَعَدَهُ.

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (أخذتك بجريرة).

● وقوله: «ونَدْرِوا بها »(أ)(۱۲۹).

أي: علموا. يقال: نَذرَ بالشيء يَنْذَرُ إذا علمه، وأنذره غيره وأنذر به أيضًا.

\* \*

● قوله: «وكانت ناقة منكوقة» (ب(١٢٠).

أي: مذللة، وقد صحف بعضهم نونه تاء، وله معنى، ولكنه تصحيف.

\* \*

• قوله ﷺ: «له نبيب كنبيب التيس» (١٣١).

أي: صياح. نَبَّ التيس يَنِبُّ نبيبًا: إذا صاح، وقد يهيج للسفاد.

\* \*

• قوله ﷺ: «إلا نَكَلْتُهُ» (د (١٣٢).

النكال: العقوبة، وأصله المنع من قولهم: نكلَ عن الشيء إذا رجع. أي: فعلت به ما يمنعه، وجمعه «أنكال» لكونه مانعا. ويقال: نَكَلَّتُه ونكَّلَّتُ به، وفي الحديث الآخر: «إلا جعلته نكالا»(م)(١٣٣)، أي: مانعا لغيره.

(أ، ب) المصدر السابق.

(ج، د) تقدم نص الحديث في الباب الرابع عشر، عند قوله: (يمنح أحدهم الكثبة).

(هـ) رواه مسلم في كتاب الحدود، برقم (٠٠/١٨) من حديث جَابِر بَن سَمُرَةَ يَقُولُ: أَتِيَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ إِزَارٌ، وَقَدْ زَنَى، فَرَدُهُ مَرَّتُيْن، ثُمَّ أَمَرَ بَهُ فَرُجُم. فَقَالُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ: «كُلَّمَا نَفَرْنَا عَلَيْه إِزَارٌ، وَقَدْ زَنَى، فَرَدُهُ مَرَّتَيْن، ثُمَّ أَمَرَ به فَرُجُم. فَقَالُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ: «كُلَّمَا نَفَرْنَا عَانِينَ فِي سَبِيلِ اللّه، تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنَبُ نَبِيبَ التَّيْس، يَمِّنَحُ إِحَدَاهُنَّ الكُثْبَة. إِنّ اللّهَ لاَ يُمْكَنِّي مِنْ أَحَد مِنْهُمْ إلا جَعَلتُهُ نَكَالًا أَوْ نَكَلتُهُ». قَالَ: فَحَدَّتْتُهُ سَعِيدَ بَنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: إِنّهُ رَدّهُ أَرْبَعُ مَرَّات.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ عَنْ أَن رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «لا يَحْلُبَن أَحَدٌ مَاشية أَحَد إلا بإذَنه أَي أَيْ اللّه عَلَيْ قَالَ: «لا يَحْلُبَن أَحَد مَاشية أَحَد إلا بإذَنه أَيُحب أحدكُم أَن تُؤْتَى مَشْرَبَتُه فَتُكَسَرَ خِزَانَتُه فَيُنْتَقَلَ طَعَامُه ؟ إنَّمَا تَحْرُن لَهُم ضُرُوع مَوَاشِيهم أَطْمِمَتَهُم . فَلا يَحْلُبَن أَحَد طَعَامُه ؟ إنَّمَا تَحْرُن لَهُم ضُرُوع مَوَاشِيهم أَطْمِمتهم أَطْمِمتهم . فَلا يَحْلُبن أَحَد مَاشية أَحَد إلا بإذنه .

[ وهي رواية مالك بن أنس، والليث بن سعد، وباقي روايات الباب: فَيُنْتَثَل ] (أ).

قوله ﷺ: «فتكسر خزانته وينتثل طعامه »(١٣٤).

أي: يستخرج، وقد روي: «يستنثل طعامه» وهو بمعنى الأول.

\* \*

### ● قوله: «فندب رسول الله ﷺ الناس» (ب(١٣٥).

أي: دعاهم للحرب وحثهم عليها. و«ندبة الميت» من هذا بأنهم كانوا يدعون باسم الميت ويدعون الناس للنياحة عليه والإعانة فيها والمساعدة.

\* \*

• قوله: «فما أشرف لهم أحد إلا أناموه» (ع)(١٣٦).

أي: أضجعوه ميتا. وقيل: أناموه: أماتوه، يقال: نامت الشاة إذا ماتت. ومنه قول علي رَبِّ الله وإذا أتيتم الخوارج فأنيم وهم»(١٣٧)، أي: اقتلوهم.

<sup>(</sup>أ) ما بين معكوفين من وضع المحقق.

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (برك الغماد).

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (على البياذقة).

 عَنْ جُنْدُب بن سنُفْيَان رَخِوْ فَي قَالَ: دَمِيت إصنبع رَسنُول الله عَلَيْ فِي بَعُض تلك المشاهدِ، فَقَالَ:

«هَلُ أَنْتِ إِلاّ إصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ مَا لَقِيتٍ».

قوله: «فنكبت إصبعه» (۱۲۸).

أى: أصابها حجر فأدماها كأنها عثرت فيه، والنكبة: العثرة. ومنه قوله: «حتى النكبة ينكبها »<sup>(ا)(١٢٩)</sup>.

وقد رأيته لبعضهم فنكتت بالتاء، ومعناه: أثر فيها، ومعناه صحيح كالأول.

• قوله: «وخرجت بفرس أبى طلحة أنديه»<sup>(ب)(١٤٠)</sup>.

التندية: أن يسقى الفرس مرة، ثم يعود ليرعى، ثم يسقى، يعاد هذا [٥٦/ط] مرارا وكذلك يصنع بالإبل/ وأنكره بعضهم في الخيل، وقال: إنما هو في هذا الموضع «أبديه» بالباء - أي: أخرج به إلى البادية. وقيل: معنى «أنديه» أجريه حتى يعرق، وذلك العرق هو التندى. والأول هو الوجه، والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، برقم (٢٥٧٤)، من حديث أبي هُرَيِّرَةً. قَالَ: لَمَّا نَزَلَتَ: ﴿مَنْ يَعْمَل سُوءًا يُجِّزَ بِهِ ﴾ . بَلَغَتْ منَ المُسلِّمينَ مَبْلَغًا شَديدًا . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيِّجُ: «قَارِبُوا وَسَندّدُوا . فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْسَلَمُ كَفَّارَةٌ. حَتَّى النَّكْبَة يُنْكَبُهَا . أوَ الشُّوكَةِ يُشْنَاكُهَا». (قَالَ مُسْلِم: هُوَ عُمَرٌ بَنُ عَبِّدِ الرَّحْمَن بْن مُحَيِّصِن، مِنْ أهْل مَكَّةً). (ب) تقدم نص الحديث في الباب الثاني، عند قوله: (بطل مجرب).

• قوله: «خلني فأنتخب» (أ)(١٤١).

أي: أختار. انتخب ينتخب انتخابًا. ونُخبة الشيء: خياره.

\* \*

قوله: «فإذا نَفَر»<sup>(ب)(۱٤۲)</sup>.

النَّفَر: ما بين الثلاثة إلى التسعة.

\* \*

• عَنْ أَبِي مُوسَى تَوْلَىٰ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فِي غَزَاةٍ. وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَر. بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقبُهُ. قَالَ: فَنَقبَتْ أَقَدَامُنَا. فَنَقبَتْ قَدَمَايَ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفر. بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقبُهُ. قَالَ: فَنَقبَتْ أَقَدَامُنَا. فَنَقبَتْ غَزُوةَ ذَاتِ وَسَتَقطَتُ أَظَفَارِي. فَكُنَّا نُلُفٌ عَلَى أَرْجُلِنَا الخِرَقَ. فَسُمَيّتُ غَزُوةَ ذَاتِ الرّقاع، لِمَا كُنّا نُعَصّبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الخِرَقِ.

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ. قَالَ: كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: وَزَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدِ: وَاللَّهُ يَجُزِي بِهِ.

قوله: «فنقبت أقدامنا» (۱٤۲).

معناه: تأثرت من حر الرَّمُضاء وتأثير الحجارة فيها.

\* \*

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْكَ السّمّعُ وَالطّاعَةُ. في عُسنرك ويُسنرك. ومَنْشَطِك وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ».

<sup>(</sup>أ، ب) المصدر السابق.

قوله ﷺ: «في منشطك ومكرهك»(١٤٤).

أي: نشاطك وكرهك، أو وقت نشاطك وكرهك.

\* \*

• عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَعَنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُومَ الفَتْحِ فَتْحِ مَكّةً: «لاَ هِجْرَةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّةٌ وَإِذَا اسْتُنُفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» وَقَالَ يَوْمَ الفَتْحِ فَتْحِ مَكّةً: «إِنّ هَذَا البَلَدَ حَرّمهُ اللّهُ يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ القيامَة وَإِنّهُ لَمْ يَحِلِّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَد قَبْلِي حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ القيامَة وَإِنّهُ لَمْ يَحِلِّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَد قَبْلِي وَلَمْ يَحِلِّ القِيَامَة وَلاَ يُعَمِّلُ الْمَاعِةُ مِنْ نَهَار وَلاَ يُنَعْرُمَة اللّهِ إِلاّ مَنْ عَرّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى لَا يَعْضَدُ شُوكُهُ وَلاَ يُنَقِّرُ صَيَدَّدُهُ وَلاَ يَلتَقِطُ إِلاّ مَنْ عَرّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلَاهَا» فَقَالَ العَبّاسُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِلاّ الإِذْخِرَ فَإِنّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ العَبّاسُ: «إلاّ الإِذْخِرَ».

قوله ﷺ: «ولكن جهاد ونية» (١٤٥).

يحتمل أن يريد النية التي هي القصد إلى العمل والعزم عليه، أو أن يريد النية التي هي السفر والبعد عن الأهل لكونه ذكر الجهاد، وقد يكون بموضع المجاهد، وقد يتوجه إليه، ألا تراه قال: «وإذا استنفرتم فانفروا»(١٤٦)، أي: إذا دعيتم للخروج في نفر له فاخرجوا.

\* \*

عن يَزِيد بن الأصمَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيةَ بَنَ أبِي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النّبِي عَلَيْ عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النّبِي عَلَيْ عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا عَيْرُهُ. قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : «مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدّينِ.

وَلاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْسُلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقّ ظَاهِرِينَ عَلَىَ مَنْ نَاوَأَهُمْ، إِلَى يَوْم القِيَامَةِ».

وقوله ﷺ: «ظاهرين على من ناوأهم»(١٤٧).

أي: عاندهم وعاداهم، ونوأ لأهل الإسلام، أي: عنادًا ومعاداةً.

\* \*

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِفَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي السّنَهُ الخصيب، فَأَعُطُوا الإبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ. وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السّنَهُ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا. وَإِذَا عَرّستُتُمْ، فَاجْتَنبُوا الطّريقَ. فَإِنّهَا طُرُقُ الدّوابّ، وَمَأْوَى الهَوَامِّ باللّيل».

قوله ﷺ: «وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها ، (١٤٨٠).

يقال: أنقت الإبل وغيرها إذا سمنت. والنَّقِيُّ: المخ والشحم. ونقيت العظم ونقوته وانتقيته: استخرجت مخه. وقال الفراء<sup>(۱)</sup>: النقو: كل عظم ذي مخ.

قوله على التقوى على الحمل لكونه الجدب يابس لها ما تأكل إلا ما يعطاها (ب)، ويحتمل أن يريد: حملوها بقدر صحتها وقوتها.

\* \*

<sup>(</sup>أ) الفراء: هو: أبو زكريا يحيى بن زياد الفرَّاء، الكوفي النحوي، العلامة، صاحب التصانيف الكثيرة كمعاني القرآن وغيره، مات سنة سبع ومائتين. انظر: (مراتب النحويين: ١٣٩، بغية الوعاة: ٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>ب) كذا بالأصل.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّ إِنَّى أَن رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «السّفَرُ قطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ. يَمْنَعُ أَحَدكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. فَإِذَا قَضَىَ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْههِ، فَليُعَجِّل إِلَى أَهْلِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ.

قوله ﷺ: «فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه» (١٤١).

النَّهُ مة: بلوغ الهمة والغرض من الشيء. وقد نُهم بكذا يُنهم فهو منهوم، أي: مولع. وفي الحديث: «منهومان لا يشبعُ ان: منهوم بالعلم ومنهوم بالمال» (١٥٠).

\* \*

• عَنْ أَنُس بُن مَالِك رَوْقَ قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاء. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه أُكُلَت الحُمُّر. ثُمّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه أُفَنيت الحُمُّر. فَأَمَر رَسُولُ اللّه وَيَقِيلِهُ أَبَا طَلحَة فَنَادَى: «إنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُر. فَإِنَّهُ ارِجْس ول أو نَجس ». قَالَ: فَأَكَفَئت القُدُورُ بِمَا فِيهَا.

قوله: «رجس نجس» (۱۰۱) بكسر النون وسكون الجيم، هذا إذا أتبعوه الرجس، فإذا لم يتبع قالوا: نجس، ونجس لا غير، وقد نجس الشيء ينجس نجسا.

\* \*

قوله: «**فأنفجنا أرنبا**»<sup>(أ)(١٥٢)</sup>.

أي: أثرناه. يقال: نَفَجَ الأرنب إذا وثب، وأنفجته أنا واستنفجته. ونَفَجَ

(أ) تقدم نص الحديث في الباب الثالث عشر، عند قوله: (مر الظهران).

الفروج من بيضته: إذا خرج. وكذلك ثدي المرأة إذا رفع الثوب.

\* \*

• عن عَامِر بن وَاثِلَةَ قَالَ: كُنَّتُ عِنْدَ عَلِيّ بن أبي طَالِب. فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: مَا كَانَ النّبِيّ عَلَيْ فَقَالَ يُسَرِّ إِلَيْ شَيْئًا يَكَتُمُهُ النّاسَ. غَيْرَ أَنّهُ قَدْ حَدّثَني بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ يُسَرِّ إِلَيْ مَنَ يَا أَمِيرَ المُؤْمنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالدّهُ. وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّهِ. وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَى مُحَدِثًا. وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ اللّهُ مَنْ أَوْى مُحَدِثًا. وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ اللّهُ مَنْ أَوْلَ مُ مُحَدِثًا. وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّه

قوله ﷺ: «من غير منار الأرض» (١٥٢).

منارها: حدودها؛ لأنها مُعَرَّفة بها، وتكون جمعا.

\* \*

● قوله: «فنكص على عقبيه»(أ)(١٥٤).

أي: رجع، يقال: نَكُصَ ينكصُ نكوصًا،

\* \*

عن زَاذَان قَالَ: قُلتُ لابن عُمَر: حَدِّثْتِي بِمَا نَهَىَ عَنْهُ النّبِي ﷺ مِنَ الْأَشْرِية بِلُغْتِنَا. وَفَسَرْهُ لِي بِلُغَتِنَا. فَإِنّ لَكُمْ لُغَةً سوى لُغَتِنَا. فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّه ﷺ عَن الحَنْتَم، (وَهِي الجَرِّة) وَعَن الدّبّاء، (وَهِي القَرْعَة). وعَن الدّبّاء، (وَهُو المُقَيّرُ، وَعَن النّقير، (وَهِي النّخَلَة) تُتُستحُ نَستَحًا، وَتَن النّقَير، (وَهِي النّخَلَة) تُتُستحُ نَستَحًا، وَتُتَقَرُ نَقَرًا. وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأُستَقِية.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الرابع، عند قوله: (أنه ثمل).

قوله: «وهي النخلة تنسح نسحا »(١٥٥).

بحاء مهملة - أي: تُقشر وتُبقر.

\* \*

عَنْ جَابِر سَرِ اللَّهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةٍ، لَمّا تَزَوّجَتُ: «أتّخَذَتَ أنْمَاطًا؟» قُلتُ: وأنّى لَنَا أنْمَاطُهُ؟ قَالَ: «أمَا إنّهَا سَنَتُكُونُ».

قوله: «**وأنى لنا أنماط**»(١٥٦).

الأنماط: جمع «نَمَط» وهو: ما يُغشى به الفراش أو الهودج.

\* \*

● عَنْ عَبْدِ اللَّه قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاشَمَاتِ وَالمُسنَوَّشُمَات، وَالنَّامِصَات، وَالمُتَفَرِّ صَات، وَالمُتَفَلِّ عَالَ الْحُسنِ المُغَيِّرَاتِ خَلقَ اللَّه. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلكَ الْمَرَأَةَ مِنْ بَنِي أَسَد – يُقَالُ لَهَا: أَمُّ يَعْقُوبَ – وَكَانَتَ تَقَرَأُ القُرْآنَ. فَأَتَتُهُ فَقَالَتَ، مَا حَدِيثٌ بلَغَنِي عَنْك؛ أَنَّكَ لَعَنْتَ الوَاشِمَاتِ وَالمُسنَوَسُ مَاتِ وَالمُسنَوَسُ مَاتِ وَالمُتَنَمِّ مَات وَالمُتَنَمِّ مَا عَبْدُ اللَّه، وَمَا وَالمُتَنَمِّ مَا مَدِيثٌ بلَغَنِي عَنْك؛ أَنَّكَ لَعَنْتَ الوَاشِمَاتِ وَالمُسنَوسُ اللَّه، وَمَا وَلَمُتَمِّ مَا اللَّه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّه، وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ وَهُوَ فِي كِتَاب اللَّه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّه، وَمَا لَي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعْنَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ وَهُوَ فِي كِتَاب اللَّه، فَقَالُتْ الْمَرْأَةُ: فَإِنَّي أَلُومَ فَي المُصنَحَفُ فَمَا وَجَدَّتُهُ. فَقَال: لَئِنْ كُنُت قَرَأَتِه لَكُمْ لَقَدْ قَرَأَتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي المُصنَحَفُ فَمَا وَجَدَّتُهُ. فَقَال: لَئِنْ كُنُت قَرَأَتِه لَكُمْ المَّاولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ الْمَنْ فَلَا اللَّه عَلَى الْمَرَاقِ عَبْدِ اللَّه فَلَا الْأَن الْأَنْ وَمَا الْأَن الْأَن الْمَالُولُ فَخُدُوهُ وَمَا الْمَالُولُ فَخُدُوهُ وَمَا الْاَلَة فَلَا اللَّه فَلَا اللَّه فَلَا اللَّه فَلَا اللَّه فَلَا اللَّه فَقَلَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْتًا، فَقَالَ: أَمَا لُو كَانَ ذَلِك، لَمْ نُجَامِعْهَا.

قوله ﷺ: «والمتنمصات» (۱۵۷).

هن اللواتي يطلبن من ينتف شعور جسومهن، والنامصات: اللواتي ينتفنه لأنفسهن. و«المنماص»: الحديدة التي يصنع بها ذلك.

• عَنْ أَنُس بن مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. وَكَانَ لِي أَخُّ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْر. قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَ فَطِيمًا. قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ. قَالَ: «أَبَا عُمَيْرِ امَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟» قَالَ: فَكَان يَلْعَبُ بهِ.

قوله ﷺ: «ما فعل النغير» (١٥٨).

هو تصغير نُغَر، و«النُّغَر»: طائر معروف، وجمعه «نغران»؛ كصرد وصردان.

● قوله ﷺ: «ما ينصبك منه» (أ)(١٥٩).

أى: ما يتعبك. نصب ينصب/ نصبا إذا تعب. وقد رواه بعضهم في [٥٧] غير هذا: «ما ينضيك»؛ أي: ما يهزلك، و «ما يضنيك»؛ أى: ما يحزنك ويمرضك.

 وقوله ﷺ في بئر ذي أروان: «كأن ماءها نقاعة حناء» (١٦٠). أى: تغيُّر لون مائها، ويحتمل أن يكون لوجود السحر فيها.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (هو أهون على الله من ذلك). (ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جف طلعة ذكر).

عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتَ: كَانَ رَسُولُ اللّه عَلِيْهِ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ. فَلَمّا مَرِضَ مَرَضَهُ النّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلَتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ. لأنها كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي. وَفِي رِوَايَة يَحْيَى بَن أيوبَ: بمُعَوِّذَاتٍ،

قوله: «نفث عليه بالموذات»(١٦١).

معناه: قرأ المعوذات ونفث بعد القراءة. والنفث: نفخ، صورته صورة التفل لكن يرش من الريق غير كثير، يقال منه: نَفَثَ يَنْفثُ ويَنْفُثُ.

\* \*

عَن أَنس بن مَالِك مَالِك مَعْقَد فِي الرّقَى. قَالَ: رُخّص فِي الحُمة وَالنّمُلة وَالنّمُلة وَالنّمُلة مَالِك مَعْقَد مَالِك مِعْقَد مَالِك مِعْلَى مَالِك مِعْقَد مَالِك مِعْقَد مَالِك مِعْقَد مَالِك مِعْلَى مَالِك مِعْلَى مَالِك مِعْقَد مَالِك مِعْقَد مَالِك مِعْلَى مَالْك مِعْلَى مَالِك مِعْلَى مَالْك مِعْلَى مَالْكِلْمُ مَالِكُمْ مَالِكُمْ مَالِكُمْ مَالِكُمْ مَالْكُمْ مَالِكُمْ مَالِكُمْ مَالِكُمْ مَالِكُمْ مَالِكُمْ مَالْكُمْ مَالِكُمْ مَالِكُمْ مَالْكُمْ مَالِكُمْ مَالِكُمْ مَالْكُمْ مَالِكُمْ مَالْكُمْ مَالْكُمْ مَالِكُمْ مَالِكُمْ مَالْكُمْ مَالْكُمْ مَالِكُمْ مَالِكُمْ مَالْكُمْ مُعْلَى مَالِكُمْ مَالْكُمْ مَالْكُمْ مَا

قوله: «رخص في الرقية من النملة »(١٦٢).

النملة: قروح تخرج في الجنب.

\* \*

● قوله: «أرى الليلة في المنام ظلة تنطف» (١٦٣١).

أي: تمطر، يقال: نطف ينطف وينطف: إذا سال أو قطر. وليلة نطوف أي: ماطرة.

\* \*

● قوله: «منصرفه من أحد »<sup>(ب)(۱٦٤)</sup>.

<sup>(</sup>أ) تقدم أول الباب برقم (٣٩) عند الشاهد نفسه فلينتبه، وقد أحلنا هناك إلى هنا، وتقدم نص الحديث كما ذكرنا هناك.

<sup>(</sup>ب) الذي وجدته في صحيح مسلم: (منصرفه من حنين)، وتقدم نص الحديث في الباب الخامس الحديث قبل الأخير، وسيأتي الشاهد نفسه في باب الصاد، برقم (٢٨).

أي: وقت انصرافه، ونصبه على الظرف.

\* \*

عَنْ أَبِي مُوسَى رَوْكُ عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: «إِنّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللّهُ بِهِ كَمَثَلَ رَجُل أَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنّي رَأَيْتُ هلجَيْشَ بِعَيْنَيّ. وَإِنّي رَأَيْتُ هلجَيْشَ بِعَيْنَيّ. وَإِنّي اَنَا النّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَأَنْفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهَلَتهِمْ، وَكَذّبتُ طَأَوْفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصنبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصبَبّحَهُمُ الجَيْشُ فَأَصنبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصببّحَهُمُ الجَيْشُ فَأَهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتّبَعَ مَا جِئَتُ بِهِ. وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقّ».

قوله ﷺ: «وأنا النذير العريان فالنجاء» (١٦٥).

أي: السرعة، والمشهور فيه القصر، وقد حُكِيَ فيه المد.

\* \*

● عَنْ سُلُيْمَانَ بَن يَسَارِ قَالَ: تَفَرِّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَيْ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ: أَيِّهَا الشَّيْخُ حَدِّثَنَا حَدِيثًا سَمِغْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَعَالَ: نَعَمْ. سَيْمِغْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوِّلَ النَّاسِ يُقَضَى يَوْمَ قَالَ: فَعَالَ: نَعْمَ. سَيْمِغْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوِّلَ النَّاسِ يُقَضَى يَوْمَ القيامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلُ استُشْهِدَ. فَأُتِيَ بِهِ فَعَرِّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ: فَاتَلتُ فَيكَ حَتَّى استَشْهِدَتُ. قَالَ: كَذَبَت وَلَكِنَّك عَملِتَ فِيها؟ قَالَ: فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أَلْقُرَآنَ. فَأَتِي بِه. فَعَرَفَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ. فَأُتِي بِه. فَعَرِفَهُ أَلِي النَّارِ، وَرَجُلُّ تَعَلِّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ. فَأَتِي بِه. فَعَرِفَهُ أَلِيقَالَ عَلِمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ. فَأَتِي بِه. فَعَرِفَهُ أَلْقِي فِي النَّارِ، وَرَجُلُّ تَعَلِّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ. فَأَتِي بِه. فَعَرِفَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ. فَأَتِي بِه. فَعَرِفَهُ وَقَرَأَتُ القُرْآنَ. فَأَلَ: تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمَتُ العِلْمَ وَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَيْمَ وَقَرَأَ القُرْآنَ. فَأَلِنَ عَلَى وَجَهِهِ حَتَّى العَلْمَ وَعَلَى وَجَهِهِ حَتَّى العَلْمَ وَعَلَيْمُ وَقَرَأَتَ القُرْآنَ. فَأَلَ: عَلَامَ عَلِكَ عَلَى وَجَهِهِ حَتَّى العَلْمَ وَعَلَيْمُ الْعَلَ وَجَهِهِ حَتَّى الْعَلْمَ لِيُقَالَ عَالِمُ وَعَلَيْمُ وَقَرَأَتَ القُرْقَ وَلَيْكَ عَلَى وَجَهِهِ حَتَّى الْقَرِيُّ فَي الْكَرْبُتَ وَلَكَنَّ عَلَى وَجَهِهِ حَتَّى الْعَلَى وَجَهِهِ حَتَّى الْقَي وَقِي الْعَلَى وَجَهِهِ حَتَّى الْعَلَى وَجَهِهِ حَتَى الْقَي وَلَى الْمُ الْمَلِ الْقُلَ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمُؤْلِقُ الْمُلْ الْعَلَى وَجُهِهِ حَتَّى الْعَلَى وَجَهِهِ حَتَّى الْعَلَى وَجَهِهِ حَتَّى الْمُؤْلِقِي الْمَا عَلَى وَالْمَالَ الْمُؤْلِقُ الْمَلْ الْعِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْ الْمُؤْلِقُ الْمَلْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ

النَّارِ، وَرَجُلُ وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصَنَافِ المَالِ كُلَّهِ، فَاتَيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكَّتُ مِنْ سَبِيلَ تُحبّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاّ أَنْفَقَتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلَتَ لِيُقَالَ لَكُ مَوَادً. فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ أُلقِيَ فِي النَّارِ».

قوله: «فقال لناتل أهل الشام»(١٦٦).

أي: مقدمهم وحاذقهم. وفي الحديث الآخر: «ناتل الشامي» (١٦٠)، وهذا يفهم منه أن ناتلاً اسمه، فإن كان اسمه فهو منقول من الأول، والعرب تقول: فلان ناتل وابن ناتل أي: حاذق وابن حاذق، وقد نبل ينبل فهو نبيل أ).

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النّبِي عَلَيْ أَنّهَا قَالَتُ: مَا خُيّرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا ّأَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا. فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ ومَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي لِنَفْسِهِ، إِلا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّهِ عَز وَجَلّ.

قوله: «وما انتقم رسول الله ﷺ قط لنفسه »(١٦٨).

معناه: ما عاقب، والانتقام: العقوبة.

\* \*

• وقوله ﷺ: «ما ينقم» (ب (١٦٩).

أي: ما يكره، ويقال: ينقم مُ وينقم مُ؛ لأنه يقال: نَقَم ونَقمٍ.

- (أ) كذا بالأصل، وفي القاموس واللسان: (نتل يَنْتِل).
- (ب) وتقدم أيضًا هذا الشاهد، في الباب هنا برقم (٧٧).

## • وقوله: «إلا أن تنتهك حرمة لله»<sup>(أ) (١٧٠)</sup>.

أي: تستباح وتتناول ما لا يحل، والنهك: إضعاف الشيء والإخلال به. يقال نهك الثوب ينهكه إذا أخلقه. ونهكه المرض ونهكه أيضًا: إذا أضعفه ونقص قوته.

#### \* \*

### ● قوله: «نكس رأسه ونكس أصحابه رءوسهم» (ب)(۱۷۱).

معناه: طأطأ وأمال. والعرب تقول: نَكُس ثم تضعف فتقول: نَكُس وهو أشد من الأول. والناكس: المطأطئ. وقد جمع على «نواكس» وهو شاذ.

### \* \*

عن جَابِر بَن سَمُرَةَ تَوْشَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ضَلِيعَ الفَمِ. أَشْكَلَ العَيْن. مَنْهُوسَ العَقبَيْن. قَالَ: قُلتُ لِسمَاك: مَا ضَلِيعُ الفَمِ؟ قَالَ: عَظيمُ الفَمِ. قَالَ: قُلتُ: مَا أَشْكَلُ العَيْن؟ قَالَ: طُويلُ شَق العَيْن. قَالَ: قُلتُ: مَا مَنْهُوسُ العَقبِ؟ قَالَ: قُليلُ لَحْم العَقب.

قوله: «منهوس العقبين» (۱۷۲).

بسين مهملة - فسر في كتاب مسلم: قليل لحم العقب، وقيل: هو كذلك أيضًا بالمعجمة، وقيل: هو الذي مع ذلك ناتئهما.

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>أ) انظر نص الحديث السابق عن عائشة والله الله المابق عن عائشة

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الثالث الحديث الأخير.

عَنْ عَائِشَةَ وَ عَنْ قَالَتَ: صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ أَمْرًا فَتَرَخّصَ فِيهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ. فَكَأَنّهُمْ كَرهُوهُ وَتَنَزّهُوا عَنْهُ. فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ. فَكَأَنّهُمْ كَرهُوهُ وَتَنَزّهُوا عَنْهُ. فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالِ بَلَغَهُمْ عَنِي أَمْرُ تَرَخّصَتُ فِيهِ. فَكَرهُوهُ وَتَنَزّهُوا عَنْهُ. فَوَاللّهِ لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللّهِ وَأَشَدّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

قوله: «فتنزهوا عنه»<sup>(۱۷۲)</sup>.

أي: تباعدوا.

\* \*

عَنْ عَامِرِ بِن سَغْدِ، عَنْ أبيه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ اللّهِ عَنْ عَامِر بِن سَغْدِ، عَنْ أبيه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْسُلِمِينَ، اللّسُلِمِينَ فِي اللّسَلِمِينَ، فَحُرَّمَ عَلَيْهِمٍ، مِنْ أَجْلِ مَسْأَلُتِهِ». وزاد في رواية: «رَجُلُ سَأَلُ عنْ شيءٍ وَتَقرَ عنهُ».

قوله ﷺ: «رجل سأل عن شيء ونقرعنه» (١٧٤).

التنقير: البحث.

\* \*

عن رَافِع بَن خَديج رَافِي قَالَ: قَدمَ نَبِي اللّه عَلَيْ اللّه عَلَوا كُنّا نَصَنَعُهُ. قَالَ: «لَعَلّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْ عَلُوا كَانَ خَيْرًا» فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ . قَالَ: «لَعَلّكُمْ لَوْ لَكُ لَهُ فَقَالَ: «إِنّمَا أَنَا بَشَرّ اإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْي، فَإِنّمَا أَنَا بَشَرٌ».

قَالَ عِكْرِمَةُ: أَوْ نَحْوَ هَذَا. قَالَ: المَعْقِرِيِّ: فَنَفَضَتُ. وَلَمْ يَشُكّ.

قوله في إبار النخل: «فتركوه فنفضت» (۱۷۵).

بفتح الفاء - معناه: قد سقط حملها، وقد روى: «فنصبت» بنون بعدها صاد مهملة بعدها باء بواحدة، وهو تصحيف.

• عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَبُوا فَيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «صِينَاحُ المُوّلُودِ حِينَ يَقَعُ، نَزُغَةً مِنَ الشّيّطَان».

قوله ﷺ: «صياح الوليد حين يقع نزغة من الشيطان» (١٧٦).

نَزُغُ الشيطان نزغًا ونزغة، أي: أفسد وأغرى بشر. ويقال: نزغ الرجل إذا طعن بكلمة كنسع وندغ.

وفي الألفاظ: «نزغ رجل بابن الزبير وهو/ على المنبر»، أي: عرض به [٧٥/ظ] بكلمة طعن عليه بها.

• قوله ﷺ: «فحملوهما بغير نول»(أ)(۱۷۷).

أى: بغير عطاء.

• عن عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِيِّ عَلِي قَالَتَ: أَرْسَلَ أَزُوَاجُ النّبِيِّ عَلَيْ فَاطِمَةَ، بِنْتَ رَسُولِ اللّهِ عِلَيْةِ، إلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْةٍ. فَاسْتَأْذَنَتَ عَلَيْه وَهُوَ مُضْطَجعً مَعِي فِي مِرْطِي فَأَذِنَ لَهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في آخر الباب الرابع عشر، عند قوله: (في مكتل).

إِلَيْكَ يَسْنَالنَكَ العَدْلَ فِي ابْنَةِ أبي قُحَافَةَ وَأَنَا سَاكِتَةً قَالَتَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلِي بُنَيّةُ! أَلَسنَتِ تُحِبّينَ مَا أَحِبَّ؟» فَقَالَتْ: بَلَى. قَالَ: «فَأَحِبِّي هَذهِ». قَالَتَ: فَقَامَتُ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّيْ . فَرَجَعَتْ إِلَى أَزُوَاجِ النّبِيِّ عَيِّيْ فَأَخْبَرَتْهُنّ بِالّذِي قَالَتْ. وَبِالّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ. فَقُلُنَ لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيَّءٍ. فَارْجعِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزُواجَكَ يَنْشُدُنَكَ العَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً، فَقَالَتُ فَاطِمَةُ: وَاللّهِ! لاَ أَكَلَّمُهُ فِيهَا أَبَدًا. قَالَتَ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أزُواجُ النَّبِيِّ عَلَيْ زَيْنَبَ بِنُتَ جَحْش زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ - وَهِيَ الَّتِي كَانَتُ تُسَامِينِي مِنْهُ نَ فِي المَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ. وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطَّ خَيْرًا فِي الدِّينَ مِنْ زَيْنَبَ. وَأَنْقَى للَّهِ. وَأَصَدَقَ حَدِيثًا. وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ. وَأَعْظُمَ صَدَقَةً. وَأَشَدّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِي العَمَلِ الَّذِي تَصَدّقُ بِهِ، وَتَقَرّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَمَالَى. مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حَدّةٍ كَانَتْ فِيهَا. تُسْرَعُ مِنْهَا الفَيْئَةَ -قَالَتَ: فَاسَنَتَأُذَنَتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ مَعَ عَائِشَةَ فِي مرْطها. علَى الحَالَةِ النَّتي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ. فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزُواجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْتَأَلْنَكَ العَدُّلَ فِي ابِّنَةٍ أبي قُحَافَةَ. قَالَتَ: ثُمَّ وَقَعَتُ بي فَاستَطَالَتَ عَلَيِّ وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلِي أَرْقُبُ طَرْفَهُ هَل يَأْذَنُ لِي فِيهَا. قَالَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لاَ يَكُرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ. قَالَتْ: فَلَمَّا وَقَعَتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبَهَا حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا. قَالَت: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَبَسَّمَ: «إنَّهَا ابنة أبِي بَكْرٍ»،

قوله: «ثم لم أنشبها حتى أنحيت عليها »(١٧٨)، ويروى: «حين أنحيت

عليها» أنحيت عليها، أي: قصدتها وتعمدتها بالقول، وأصل أنحى: قصد ناحية.

وقد روي «ألحيت» باللام في غير هذا، وأحسبه تحريفا، وفي طريق أخرى: «أثخنتها» (١٧٩١). أي: أكثرت عليها من اللوم، والإثخان: الإكثار مما يذكر أو تبينه قرينة الحال؛ لأنه من ثُخُن الشيء: إذا كثف.

وقوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَتْخَنتُمُوهُم ﴾ (محمد: ٤)، أي: أكثرتم فيهم القتل.

\* \*

• قولها: «ولا سمین فینتقل»<sup>(ب)(۱۸۰)</sup>.

أى: يتكلف حمله لكونه سمينا.

\* \*

• قولها في زوجها: «قريب البيت من الناد »<sup>(ح)(۱۸۱)</sup>.

النادي والنديُّ والمنتدى: المنزل، سمي بذلك؛ لأن أهله يتناودون أو ينتدون فيه، الأول من النداء، والثاني بمعنى: يطعمون، تصفه بأن بيته يفوت إليه موضع جلوس قومه لئلا يتعب في المشي.

وقد يطلق «النادي» على القوم، وقيل في قوله تعالى: ﴿فَلَيْدُعُ نَادِيهُ﴾ (العلق: ١٧)، أي: قومه، وقد تريد بقرب بيته أنه ظاهر للناس بحيث لا يخفى، وقد تريد: كثرة من يدخل بيته لرفد أو طعام، ويكون المعنى:

<sup>(</sup>أ) رواه مسلم عقب رواية الباب.

<sup>(</sup>ب، ج) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٣).

قريب قدر أهل البيت من قدر أهل الناد، وكل مدح.

\* \*

# • قولها: «أناس من حلي أذني ها(١٨٢).

أناس: حرك، وناس: تحررك وتذبذب، يقال: ناس ينوس نوسًا: تذبذب وتحرك، وأناسه غيره، ومعناه: حرك الحلي بأذني، وفيه ضرب من القلب إذا ميَّز وحقَّ، ومن أذواء اليمن: «ذو نواس»، سمي بذلك لذوابتين كانتا له تنوسان.

\* \*

### • قولها: «ولا تنقث ميرتنا تنقيثا»<sup>(ب(١٨٢)</sup>.

بضم القاف كذا في كتاب مسلم، وفي غيرها بكسرها، وتنقث أيضًا بالتشديد وضم التاء، ومعناه تسرع بإتلافها وتبذيرها. وفي كلامهم: خرج ينقث إذا أسرع. والتنقث والانتقاث أيضًا الإسراع. وقد رواه بعضهم: «تبقث» بالباء و«تنفث» بالنون والفاء، وكلاهما تصحيف. وميرتهم: طعامهم، يريد: أنها تحتاط عليه ولا تسرع بإتلافه وتبذيره.

\* \*

## ● قوله: «فنافرأنيس عن صرمتنا» (ج)(١٨٤).

معناه: حاكم، والمنافرة: المحاكمة، ونفر فلان معناه: حكم له، وأصله أنهم ينفرون للحكم فسميت محاكمة، وكانوا يفعلون ذلك في الأموال

<sup>(</sup>أ، ب) انظر: الإحالة السابقة.

<sup>(</sup>ج) تقدم نص الحديث في الباب السابع، عند قوله: (فخير أنيسًا).

والذوات، يقول كل واحد من المتنافرين: أنا أفضل منك، أو مالى أفضل من مالك. ثم يتنافرون إلى رجل يتفقون عليه يحكم بينهم، فمن حكم له فهو أفضل، وإن كان التفضيل بين مالين أخذهما جميعا، ومن ذلك قصة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة/ وتحكيمهما هرم بن قطبة [٥٨] [٥٨] ومكر الأعشى وتنفيره عامرا.

● قوله: «لوكان هاهنا أحد من أنظارنا »(أ)(١٨٥).

أنفار: جمع «نفر»، ولا واحد له من لفظه.

● قوله: «فنثا علينا» (ب)(١٨٦).

أى: أشاعه وتحدث به، يقال: نثا ينثو إذا أشاع.

• عَنْ قَيْس بْن عُبَادِ قَالَ: كُنّْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاس، فِيهِمْ بَعْضُ أصْحَابِ النّبِيّ عَيْكِيرٌ. فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهه أثَرٌ مِنْ خُشُوع. فَقَالَ بَعْضُ القَـوْم: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهُل الجَنَّةِ. هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهُل الجَنَّةِ. فَـصلَّى رَكْعَتَيْن يَتَجَوِّزُ فيهمَا ثُمّ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ. فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ. وَدَخَلتُ. فَتَحَدَّثْنَا. فَلَمَّا اسْتَتَأْنَسَ قُلتُ لَهُ: إنَّكَ لَمَّا دَخَلتَ قَبْلُ، قَالَ رَجُلٌ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: سُبُحَانَ اللّهِ مَا يَنْبَغِي لأحَد أِنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ. وَسَأَحَدَّثُكَ لِمَ ذَاكَ؟

<sup>(</sup>أ، ب) انظر: الإحالة السابقة.

رَأَيۡتُ رُوۡیًا عَلَی عَهۡد رَسُولِ اللّه ﷺ فَقَصَصَتُهُا عَلَیه، رَأیۡتُنِی فِی رَوۡضَهُ اللّهِ مَنۡ حُدید وَکَرَ سَعَتَهَا وَعُشۡبَهَا وَخُصۡرَتَهَا – وَوَسَطَ الرّوۡضَةِ عَمُودٌ مِنۡ حَدید وَکَرَ سَعَتَهَا وَعُشۡبَهَا وَخُصۡرَتَهَا – وَوَسَطَ الرّوۡضَةَ عَمُودٌ مِنۡ حَدید وَمَا اللّهُ فِی الْاَرْضِ وَأَعۡلاَهُ فِی السّماء وَی أَعۡلاَهُ عُرَوَةٌ فَقیلَ لِیَ: ارْقَهُ فَقُلتُ لَهُ: لاَ أَسۡتَطٰیعُ فَجَاءَنِی منْصَفُ (قَالَ ابْنُ عَوۡن: وَالمِنْصَفُ الخَادم ) فَقُلتُ لَهُ: لاَ أَسۡتَطٰیعُ فَجَاءَنِی منْصَفُ أَنّهُ رَفَعَهُ مِنْ خَلفِه بیده و فَرَقیتُ حَتّی كُنْتُ فِی أَعۡلَی العَمُودِ فَاحۡذَنْتُ بالعُرْوَةِ وَقَیلَ لِیَ : اسۡتَمۡسَكَ . فَلَقَد مَنۡ خَلفِه بیده وَ مَنْ خَلفِه بیده و فَرَقیتُ حَتّی كُنْتُ فِی المَا مُودِ فَاحۡذَنْتُ بالعُرْوَةِ . فَقیلَ لِیَ : اسۡتَمۡسَكَ . فَلَقَد اسۡتَیۡ قَطۡنَ وَانِّهَا لَفِی یَدِی . فَقَصَصَمۡتُهُا عَلَی النّبِی ﷺ فَقَالَ: «تِلكَ المُروّفَةُ عُرُوةٌ عُمُودُ الْإِسۡلَام . وَذَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الْإِسۡلَام . وَتَلِكَ العُرْوَةُ عُرُوهُ عَمُودُ الْإِسۡلَام . وَالرّجُلُ عَبُدُ اللّه بَنُ الوَّقَی . وَانْتَ عَلَی الإِسۡلَام حَتّی تَمُوت » . قَالَ: وَالرّجُلُ عَبُدُ اللّه بَنُ اللّه بَنُ اللّه بَنُ مَلَام .

قوله: «فأتاني منصف» (۱۸۷).

قد فسر في الكتاب بالخادم وبالوصيف، وروي بكسر الميم وفتحها، وقد روي «منصف» بضم الميم وفتحها مع كسر الصاد، والعرب تقول: نصفت القوم بمعنى خدمتهم، والناصف: الخادم. والنَّصَفُ: الخُدَّام.

亦

• قوله: «فإذا جَوَادُ نهج»<sup>(أ)(١٨٨)</sup>.

يروى بالرفع على الصفة، وبالخفض على الإضافة. والمنهج: الطريق الواضح. وكذلك المنهاج والنهج، وقد يجيء النهج اسما للفعل. ونهجت الطريق أنهجه نهجًا: بينته وكذلك ساكنه (ب).

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٨).

<sup>(</sup>ب) كذا بالأصل.

• قوله: «إن لم تروها تثير النَّقع »(أ)(١٨٩).

أي: تقيم الغبار وترفعه، والضمير في «تروها»، و«تثير» للخيل، تفسره قرينة الحال.

\* \*

• قوله: «فنزا منه الماء» (ب)(۱۹۰).

أى: ظهر بسرعة ووثوب، وقد روى في غيره: «فبدا».

\* \*

عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبَدِ اللّهِ وَ قَالَ: قَالَ نَبِيّ اللّهِ عَلَيْهُ: «مَا مِنْ نَفُس مَنْفُوسَة ، تَبُلُغُ مَائَة سننَة ، فقالَ سَالِمُ: تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ عِنْدَهُ. إِنّمَا هِيَ كُلّ نَفْس مَخْلُوقَة يَوْمَئِذ .

قوله ﷺ: «ما من نفس منفوسة »(۱۹۱).

أي: مولودة، والمراد بنفس الذات، والله أعلم. وقد فسرت في كتاب مسلم بأنها المخلوقة يومئذ.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعِظْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَظِيْةٍ: «لاَ تَسَبُبُوا أَصْحَابِي.
 لاَ تَسُبُبُوا أَصْحَابِي. فَوَالنّذِي نَفْسي بيدهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُد 
 ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمٌ، وَلاَ نَصِيفَهُ».

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١١٩).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الأول، برقم (١٢٢).

قوله ﷺ: «ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»(١٩٢).

النَّصِيف والنصف: بمعنى واحد، ويقال: نصف ونُصف بكسر النون وضمها، والنصيف أيضًا: مكيال معروف.

\* \*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِّكُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسِنَا فِي أَثَرِهِ، فَليَصلِ رَحِمَهُ».

قوله ﷺ: «وينسأ له في أثره»(١٩٢).

أي: يؤخر، نسأ الله في أجله وأنسأ أجله: أخره. والنساء والنسيء: التأخير. وبعته بنسيئة ونساء، أي: بتأخير.

\* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «تُفَتَحُ أَبُوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ فَيُغَفَّ فَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيَئًا. إلا ّ رَجُلاً كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصَطَلِحَا. انْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصَطَلِحَا».
 انْظِرُوا هَذَيْن حَتَّى يَصَطَلِحًا. انْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصَطَلِحَا».

قوله ﷺ: «انظروا هذين حتى يصطلحا»(١٩٤١).

أي: انتظروهما.

\* \*

• عن حُميَد بَن عَبد الرّحَمَن بن عَوْف أنّ أمّه المّ كُلثُوم بِنْتِ عُقْبَة ابْن أبِي مُعَيْطٍ (وَكَانَتَ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الأوَلِ، اللاّتِي بَايَعْنَ النّبِي عَيْكِ الْمَ أَخْبَرَتَهُ أنّها سَمِعَتُ رَسُولَ اللّه عَيْكِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَيْسَ الكَذّابُ الّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا». قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَحِّصُ فِي شَيْءٍ مِحَالًا يَقُولُ النّاسُ كَذبِ إلاّ فِي ثَلاَثِ: الحَرْبُ، وَالإصلاحُ بَيْنَ النّاسِ، وَحَديثُ الرّجُلِ المرّائتَةُ وَحَديثُ المَرْأةِ زَوْجَهَا.

قوله ﷺ: «**وينمي خيرا**»<sup>(۱۹۵</sup>.

أي: يرفعه، يقال: نَمَى الخبر ينميه: إذا رفعه.

\* \*

عَنْ أبِي مُوسَى سَنِظْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسنَجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبَلُ ، فَلَيُ مُسلِكَ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفّهِ . أَنْ يُصيب أَحَدًا مِنَ الْمُسلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ » . أَوْ قَالَ: «لِيَقْبِضْ عَلَى نِصالِهَا».

قوله ﷺ: «فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب»(١٩٦١).

بفتح همزة «أن» على أنها مفعول له.

\* \*

عَنْ عَبُدِ اللّهِ رَبُولُيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَّ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَل

قوله ﷺ: «هلك المتنطعون» (١٩٧).

أي: الغالون المتعمقون، يقال: تنطع في الكلام يتنطع تنطعا؛ إذا أغلى وتعمق، وكذلك في غير الكلام.

\* \*

عَنْ البَرَاءِ رَعِنْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ، إِذَا أَخَذَ مَضَجَعَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاستَمِكَ أَحْيَا وَبِاستَمِكَ أُمُوتُ». وَإِذَا استَتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ للَّهِ النِّي النَّهُورُ».
 أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإلَيْهِ النَّشُورُ».

قوله ﷺ: «واليه النشور»(١٩٨).

أي: البعث والإحياء، يقال: أنشر الله الموتى فنُشروا نشورًا؛ أي: أحياهم.

\* \*

• عَنْ سُهُهَيلِ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِح يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضَطَجِعَ عَلَى شُعَّةِ الْأَيْمَن ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ وَرَبِّ الغَيْمِ رَبِّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ. فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى. وَمُنْزِلَ وَرَبِّ العَرْقِ العَيْمِ رَبِّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ. فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى. وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرقَانِ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْء أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءً. وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَك بِنَاصِيَتِهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَك شَيْءً. وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَك شَيْءً. وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَك شَيْءً. فَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَك شَيْءً. وَأَنْتَ البَاطِنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَيَالِكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلِكَ عَنْ أَلِيْقٍ عَنْ النَّبِ وَكَانَ يَرُوي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلِكَ عَنْ أَلْبَي عَلَيْهِ.

قوله ﷺ: «أنت آخذ بناصيتها» (١٩٩١).

الناصية من الدابة معروفة، ومعنى الكلام: أنت مالك لها.

• عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدُرِيِّ رَعِظْتُ أَنَّ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبِّلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسنَعَةً وَتِسنَعِينَ نَفْسًا. فَسنَألَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلّ عَلَى رَاهِبٍ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسِنًا. فَهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لا . فَقَتَلَهُ. فَكَمّلَ به مائَةً. ثُمّ سَألَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلّ عَلَى رَجُل عَالم. فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مائَّةَ نَفُس. فَهَل لَهُ منْ تَوْبَة؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلقَ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنَّ بِهَا أَنَاسِنًا يَغْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهُ مَعَهُمْ. وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوَّءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ. فَاخْتَصَمَتُ فيه مَالأَئكَةُ الرَّحْمَة وَمَلاَئكَةُ العَذَابِ. فَقَالَتْ مَلاَئكَةُ الرَّحْمَة: جَاءَ تَائبًا مُقْبِلاً بِقَلِيه إِلَى اللّه. وَقَالَتْ مَلاَئكَةُ العَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَل خَيْرًا قَطِّ. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيَ. فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْن. فَإِلَى أيِّتهمَا كَانَ أَدْنَى، فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ النِّي أَرَادَ. فَقَبَضَتْهُ مَلاَئكَةُ الرَّحْمَة». قَالَ قَتَادَةً: فَقَالَ الحَسنَنُ: ذُكرَ لَنَا؛ أنَّهُ لَمَّا أتَاهُ المَوْتُ نَأى بصندرهِ.

قوله ﷺ: «فلما جاءه ملك الموت ناء بصدره» (٢٠٠٠).

معناه: نهض، يقال: ناء نوءًا؛ إذا نهض بثقل.

\* \*

● قوله: «بعدما نقهت»<sup>(أ) (۲۰۱)</sup>.

بكسر القاف وفتحها، أي: جاءت الصحة بعد مرض، يقال: نَقِهُ -

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب الأول، عند قوله: (أهل الإفك).

بكسر القاف - ونقه - بفتحها - نقوهًا ينقُه فيهما.

\* \*

● قوله: «قبل المناصع» (أ(٢٠٢).

هي: مواضع خارج المدينة، كانوا يتبرزون فيها، أي: يتخلون.

\* \*

عَنْ سَهْلَ بَنِ سَعْدٍ وَ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «يُحُشَرُ النّاسُ يَوْمَ القيامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ، عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ النّقِيّ، لَيْسَ فيها عَلَمٌ لأحد».

قوله ﷺ: «كقرصة النقي» (٢٠٣).

النقي: الحوارى/، وهو الدَّرْمَك أيضًا.

[۸۵/ظ]

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ نَكُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَٰنْ حُوسب، يَوْمَ القيامَةِ، عُذَّبَ» فَقُلتُ: أليّس قَد قَالَ اللّهُ عَز وَجَلّ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ فَقَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ الحِسنَابُ. إِنّمَا ذَاكِ العَرْضُ. مَنْ نُوقِشَ الحِسنَابُ. إِنّمَا ذَاكِ العَرْضُ. مَنْ نُوقِشَ الحِسنَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ عُذّبَ».

قوله ﷺ: «من نوقش الحساب عذب» (٢٠٠١).

أي: من استقصي حسابه وتتبع واستخرجت جملته، والمناقشة: الاستقصاء. تقول: نقشت الشوكة وانتقشتها: استخرجتها من العضو. والمنقوشة: الشجة التي تنقش منها العظام؛ أي: تستخرج.

<sup>(</sup>أ) المصدر السابق،

• عن مُوسَى بَن عُلَيّ عَنَ أبيه قَالَ: قَالَ اللّهِ عَنْ وَرُدُ القُرشِيّ، عنْدَ عَمْرِو بَنِ العَاصِ مَرْكُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «تَقُومُ السّاعَةُ وَالرّومُ أَكَثُرُ النّاسِ»، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: أَبْصِرَ مَا تَقُولُ. قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ. قَالَ: لَئِنْ قُلتَ ذَلِكَ، إِنّ فِيهم لَخِصَالاً أَرْبَعًا: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ. قَالَ: لَئِنْ قُلتَ ذَلِكَ، إِنّ فِيهم لَخِصَالاً أَرْبَعًا: إِنّهُمْ لأَحْلَمُ النّاسِ عِنْدَ فَتَتَة وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ. وَأُوشَكُهُمْ كَرّةً بَعْدَ فَرّةٍ. وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينِ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ. وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلُمِ اللّوكِ.

قوله: «وأسرعهم إنابة بعد مصيبة» (٢٠٥).

أي: رجوعا، يقال منه: أناب ينيب إنابة.

\* \*

• قوله ﷺ: «نَهُدُ إليهم بقية أهل الإسلام»(الان٢٠).

معناه: نهض، يقال منه: نهد ينهد نهودًا. ونهد ثدي الجارية ينهد نهودًا: كعب. وفرس نهد؛ أي: مشرف.

\* \*

قوله ﷺ: «فيرسل الله عليهم النَّغَفَ» (ب(٢٠٧).

هي: دود تكون في أنوف الإبل والغنم والبقر وشبهها، واحدتها «نغفة»، ولذلك يقال للحقير: يا نَغَفَة، والنغف أيضًا: الدود يكون في النوى إذا انتقع.

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب السادس، عند قوله: (ريح حمراء).

<sup>(</sup>ب) تقدم نص الحديث في الباب الخامس، عند قوله: (جزلتين).

### ● قوله: «عنكن كنت أناضل»<sup>(أ)(٢٠٨)</sup>.

أي: أعتذر، يقال: ناضل عنه إذا تكلم واعتذر، وأصله من المناضلة وهي المراماة بالسهام، يقال منه: انتضل القوم وتناضلوا نضالاً. وناضلت فلانًا فنضلته، أي: راميته فغلبته وسبقته.

\* \*

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ : ﴿ وَإِنْ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ الآية. قَالَتْ: أُنْزلَتْ فِي المَرَّأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلِ. فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُريدُ طَلاَقَهَا. فَتَقُولُ: لاَ تُطَلقني، وَأَمْسِكُني وَأَنْتَ فِي حَلَ مِنِّي. فَنَزلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ.

قوله: «**نشوزا**»<sup>(۲۰۹)</sup>.

النشوز: الترفع، يقال: نشز الرجل على زوجته ينشز، وينشُز نُشوزًا: إذا ضريها وجفاها، وإذا استعصت عليه وأبغضته قيل عنها كذلك.

\* \*

<sup>(</sup>أ) تقدم نص الحديث في الباب العاشر، عند قوله: (لأركانه)، وسيأتي هذا الشاهد نفسه وشرح آخر له في أواخر باب القاف، ولا أدري لماذا أتى به المصنف في باب القاف.

هوامـش البـابالسابععشر 

### هوامش حرف النون:

- (۱) أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، برقم (۲۷) وأحمد في مسنده (۳/ ۱۱) وأبو يعلى في مسنده، برقم (۱۹۹)، وابن منده في الإيمان، برقم (۳٦).
- (٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، برقم (٥٧) والنسائي، برقم (٤٨٧٠).
- (٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، برقم (٥٩)، والبخاري، برقم (٣٣)، والترمذي، برقم (٢٥٥).
- (٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان معنى قول النبي على برقم (٦٥)، والبخاري، برقم (٧٠٨٠)، والنسائي، برقم (٤١٣١)، وابن ماجة برقم (٣٩٤٢)، ومالك، برقم (١٩٢١).
- (٥) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم (٩٣٧)، والبخارى، برقم (٤٨٩٢)، وأبو داود، برقم (٣١٢٧).
- (٦) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بنوء، برقم (٧١)، والبخاري، برقم (١٠٣٨)، والنسائي، برقم (١٥٢٥)، وأبو داود برقم (٣٩٠٦).
- (۷) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض، برقم (٤١٨)، والبخاري، برقم (٦٨٧) والنسائي، برقم (٨٣٤)، والدارمي، برقم (١٢٥٧).
- (٨) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده، برقم (٨٦)، والبخاري، برقم (٤٤٧٧)، والترمذي، برقم (٣١٠٦)، والنسائي، برقم (٤٠١٣).
- (٩) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم النميمة، برقم (١٠٥)، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٩١)، والبيهقي في الشعب، برقم (١١١٠١).
- (١٠) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، برقم (١٠٣)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (١٣٥)، وابن منده في الإيمان، برقم (٦٤٨).

- (۱۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، برقم (۱۱۷)، والبخاري، برقم (۷۰۸۱)، والترمذي، برقم (۲۱۰۵)، وابن ماجة برقم (۲۰۵۳).
  - (١٢) أخرجه مسلم، وقد تقدم، أول الباب الحادي عشر.
  - (١٣) أخرجه مسلم، وقد تقدم أول الباب الحادي عشر.
- (١٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله و برقم (١٦٢)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٦٣٤)، وأحمد في مسنده (٣/ ١٤٩)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (٢٥٠٧).
  - (١٥) أخرجه مسلم، وقد تقدم برقم (١١٦٩).
- (١٦) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رسي الله من الإيمان، وعلاماته، وبغضهما من علامات النفاق، برقم (١٣١/ ٧٨).
- (۱۷) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله، برقم (۱٦٤)، والنسائي، برقم (٤٤٨).
  - (١٨) أخرجه مسلم، كتاب تخريج الحديث السابق.
- (١٩) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى) وهل رأى النبي على ربه ليلة الإسراء، برقم (٢٨٣/ ١٧٥).
- (۲۰) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله ـ عز وجل ـ (ولقد رآه نزلة أخرى) بقم (۱۷۷)، والترمذي برقم (۲۹۹۲)، والنسائي في الكبرى، برقم (۱۱۲۰۸)، وابن منده في الإيمان، برقم (۲/ ۲۹۱).
- (۲۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه فلا نبى أراه، برقم (۱۷۸)، والترمذي، برقم (۵۸)، وابن حبان في صحيحه، برقم (۵۸)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٤٨٤).
- (٢٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه الراه، برقم (١٧٨)، وابن منده في الإيمان، برقم (٧٧٢)، وانظر ما قبله.
- (۲۳) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه "إن الله لا ينام" برقم (۱۲۹) وابن ماجة برقم (۱۹۵)، وابن حبان في صحيحه، برقم (۲۲۱)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (۳۷۹)، وأحمد في مسنده (٤/ ٤٠٥).

- (٢٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص، برقم (١٧٤٨)، وابن حبان في صحيحه، برقم (١٩٩٢)، وأحمد في مسنده (١٦١٤)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (٧٨٢).
- (٢٥) أخرجه مسلم، وقد تقدم نص الحديث وتخريجة بالباب الخامس، برقم (١٧).
- (٢٦) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رضي المتعابق برقم (٢٤٧٣)، وأحمد في مسنده (٥/ ١٧٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، برقم (٩٨٩).
- (۲۷) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، برقم (۱۸۳)، وابن ماجة برقم (۲۸۰).
  - (٢٨) أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث السابق.
- (۲۹) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خروجًا، برقم (۱۸٦)، والبخارى برقم (۷۵۱).
- (٣٠) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (١٩٤) والترمذي، برقم (١٧٦٠).
- (٣١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (١٩٤)، انظر ما قبله.
- (٣٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي رضي دعوة، برقم (١٩٩)، والترمذي، برقم (٣٥٦) وابن ماجة برقم (٤٣٠٧).
- (٣٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة، برقم (٢١٦)، والبخارى، برقم (٦٥٤٢).
- (٣٤) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة، ولو بشق تمرة أو كلمة، برقم (٣٤)، وأجمد في مسنده (٤/ ٢٣ُم)، وأحمد في مسنده (٤/ ٢٦٠). والطيالسي في مسنده برقم (٦٧٠).
- (٣٥) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت برقم (٩٤٠)، والنسائي، برقم (١٩٠٣)، والبخاري برقم (٣٩١٤)، وأبو داود، برقم (٢٨٧٦).

- (٣٦) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه برقم (٢٢٩)، ومالك برقم (٢٢)، وابن ماجة، برقم (٢٨٢).
- (٣٧) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، برقم (٢٣١)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٧٦٤٨).
- (۳۸) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، برقم (۳۸))، والبخارى برقم (۷۱۲۸).
- (٣٩) أخرجه مسلم، كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا برقم (٢٢٦٩)، والبخاري، برقم (٢٢٦٩).
- (٤٠) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، برقم (٢٣٢)، من حديث عثمان بن عفان، وأخرجه البخاري، برقم (٢١١٩)، وأبو داود برقم (٥٩٩)، كلاهما من حديث أبى هريرة.
- (٤١) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٢٠٧)، وأحمد في مسنده (٤/ ١٥٣)، والطبراني في الكبير، برقم (٩١٧).
- (٤٢) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم (٢٦١)، والترمذي، برقم (٢٦١)، والنسائى، برقم (٥٠٤٠)، وأبو داود، برقم (٥٣).
- (٤٣) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٣)، والبخارى، برقم (٢٢٥).
- (٤٤) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، برقم (٤٤) والبخاري، برقم (١٨٢)، والنسائي، برقم (١٧٨).
- (٤٥) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، برقم (٢٨٧)، والبخاري، برقم (٢٢٣)، والنسائي، برقم (٣٧٤)، ومالك، برقم (١٤٣).
- (٤٦) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، برقم (٨٥٨)، والنسائي، برقم (١٣٩٠)، وأحمد في مسنده ((77)).
- (٤٧) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة، حين تزول الشمس، برقم (٤٧)، والنسائي، برقم (١٣٩)، وأحمد في مسنده (٣/ ٣٦١).

- (٤٨) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج، برقم (١٢٧)، والبخارى، برقم (٣٠٥)، ومالك، برقم (١٢٧).
- (٤٩) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب بيان صفة من الرجل والمرأة، برقم (٣١٥)، وابن خزيمة في صحيحه، برقم (٢٣٢)، والطبراني في الكبير، برقم (١٤١٤).
- (٥٠) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى على برقم (٣٣٩)، والبخاري برقم (٢٧٨)، والترمذي، برقم (٣١٤٥).
- (٥١) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، برقم (٣٧٦)، والنسائي، برقم (٧٩١)، والبخاري، برقم (٣٤٦).
- (٥٢) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، برقم (٣٧٦)، وانظر ما قبله.
- (٥٣) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، برقم (٢١٥١)، والبخاري، برقم (٦٢٩٠)، والترمذي، برقم (٢٧٥١)، وابن ماجة، برقم (٣٧٧٥)، ومالك، برقم (١٨٥٧).
- (٥٤) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول، برقم (٤٣١)، والترمذي، برقم (٢١١)، والنسائي، برقم (٨٠٧)، وأبو داود، برقم (٦٧٤)، وابن ماجة، برقم (٩٧٦).
- (٥٥) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، برقم (٤٤٩)، بلفظ "وهو بنخلة" وكذا الترمذى، برقم (٣٢٤٥).
- (٥٦) أخرجه مسلم، الصلاة، باب سترة المصلي، برقم (٥٠٣)، وابن حبان في صحيحه، برقم (٢٣٨)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (٨٨٧)، والطبراني في الكبير، برقم (٢٤٩).
- (٥٠) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم (٥٠٥)، وأبو داود برقم (٧٠٠)،
- (٥٨) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٢٣)، والبخاري، برقم (٢٩٧٧).

(٥٩) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها برقم (٥٤٨)، والبخاري، برقم (٤١١)، والنسائي، برقم (٧٢٥)، ابن ماجة، برقم (٧٦١).

- (٦٠) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، برقم (٥٦٨) والترمذي، برقم (١٢٤٢)، وأبو داود، برقم (٤٧٣)، وابن ماجة، برقم (٧٦٧).
- (٦١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،، باب السهو في الصلاة والسبج ود له، برقم (٥٧٠)، ومالك، برقم (٢١٨)، والنسائي، برقم (١٢٢٢)، والبخاري، برقم (٥٧٠).
- (٦٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم (٦٣٨).
- (٦٣) أخرجه البخاري، برقم (٤١٧٧)، ومالك برقم (٤٧٦)، والترمذي، برقم (٣١٨٥).
- (٦٤) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب في إيلاء واعتزال النساء وتخيرهن، برقم (٦٤) (١٤٧٩)، والبخاري، برقم (٨٩) والترمذي، برقم (٢١٤٠)، والنسائي، برقم (٢١٣٢).
- (٦٥) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم (٤٢١)، والبخاري، برقم (٢٦٩٠)، وأبو داود، برقم (٩٤٠).
- (٦٦) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، برقم (٦٦٩)، والبخاري، برقم (٦٦٢).
- (٦٧) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، برقم (٩٦٣)، والنسائي، برقم (١٩٨٣)، والبزار في مسنده برقم (٢٧٣٩)، والطبراني في الأوسط، برقم (١٣٨٦)، وابن الجارود في المنتقى، برقم (٥٣٨).
- (٦٨) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، برقم (٧٥٨)، والبخاري، برقم (١١٤٥)، والترمذي برقم (٣٤٢٠)، وأبو داود، برقم (٤٧٣٣).

- (٦٩) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (٧٦٩)، والبخاري، برقم (١١٢٠) والترمذي، برقم (٧٣٤٠)، وأبو داود، برقم (٧٧١)، وابن ماجة، برقم (١٣٥٥).
- (۷۰) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن، برقم (۷۸٤)، والبخاري، برقم (۱۱۵۰)، وأبو داود، برقم (۱۳۱۲).
- (۷۱) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح برقم (۷۲۲)، والبخاري، برقم (۱۱٤۲)، والنسائي برقم (۱۲۰۷).
- (۷۲) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، برقم (۸۰۲).
- (٧٣) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ وهو الإفراط، برقم (٨٢٢)، والنسائي، برقم (١٠٠٤)، والبخاري، برقم (٧٧٥)، والترمذي، برقم (٧٤٥).
- (٧٤) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم (٨٧٣)، وأبو داود، برقم (١١٠)، وأحمد في مسنده (٦/ ٤٦٣)، وابن راهوية في مسنده برقم (١)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (٧١٥).
- (٧٥) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما جاء في مستريح ومستراح منه، برقم (٩٥٠)، والبخاري، برقم (٦٥١٢)، ومالك، برقم (٥٧١). (٥٧١).
- (۲۸) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، برقم (۹۵۱)، والبخاري، برقم (۱۲۷۵)، والنسائي، برقم (۱۹۷۱)، وأبو داود، برقم (۲۲۰۵).
- (۷۷) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، برقم (٩٨٣)، والبخاري، برقم (١٦٢٣)، والنسائي، برقم (٢٤٦٤)، وأبو داود، برقم (١٦٢٣).
- (۷۸) أخرجه مسلم، في كتاب الزكاة، باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، برقم (۹۹۲)، والبخارى، برقم (۱٤٠٧).

- (٧٩) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده، برقم (٣٤٦).
- (۸۰) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، برقم (۸۰). (۲۰۵۱)، والبخاري، برقم (۲۰۵۱).
- (٨١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، برقم (١٠٣٢).
- (٨٢) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، برقم (٨٢) أخرجه مسلم، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (٢٣٦٦)، وأحمد في مسنده (٣/ ١٥٥).
- (٨٣) أخرجه مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، برقم (١٦٤١)، وأبو داود، برقم (٣٣١٦)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٥٨٤٥)، والطبراني في الكبير، برقم (٤٥٤)، والروياني في مسنده، برقم (٩٧).
  - (٨٤) أخرجه مسلم، وقد تقدم في التخريج قبل السابق.
- (٨٥) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٣)، وابن الجارود في المنتقى، برقم (١٥١)، وابن خزيمة في صحيحه، برقم (١٥٢٥)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٤٣).
- (٨٦) أخرجه مسلم، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، برقم (٨٦) (٢١٣٣)، والبخارى، برقم (٦١٨٩).
- (۸۷) أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن، برقم (١٩٦٨)، والبخاري، برقم (٢٥٤٩).
- (۸۸) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم (۱۰٦٤)، والبخاري، برقم (۷٤٣٢)، وأبو داود، برقم (٤٧٦٤).
- (٨٩) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم (١٠٦٤)، والبخاري، برقم (٤٣٥١).
  - (٩٠) أخرجه مسلم، انظر الحديث السابق، وما قبله .,
  - (٩١) أخرجه مسلم، انظر الحديث السابق، وما قبله.

- (٩٢) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، برقم (٩٢)، وأبو داود، برقم (٤٧٨٦).
- (٩٣) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، برقم (٩٣) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الكبرى، برقم (١٣٩٦)، والبيهقي في الكبرى، برقم (١٣٠١٨).
- (٩٤) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، برقم (١٩١١)، والبخاري برقم (١٩٣٦)، والترمذي، برقم (٢٥٦)، وأبو داود، برقم (٢٣٩٠).
- (٩٥) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، برقم (١١٣٧)، والبخاري، برقم (١٩٩٠)، والترمذي، برقم (٧٠٢)، وابن ماجة، برقم (١٧٢٢)، ومالك، برقم (٤٣١).
- (٩٦) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت، برقم (١١٥٩)، والبخاري، برقم (١١٥٩).
- (٩٧) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم (٨٦٨)، والبيهقى في الكبرى، برقم (٥٥٩٢) وابن منده في الإيمان، برقم (١٣٢).
- (٩٨) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه، برقم (١٩٥٤)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٠٢) والطبراني في الكبير، برقم (٨١٤٧)، وابن منده في الإيمان، برقم (١٣٢).
- (٩٩) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، برقم (١١٩٢)، والبخاري، برقم (٢٠١)، والنسائي، برقم (٤١٧).
- (١٠٠) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، برقم (١٢١١).
  - (١٠١) أخرجه مسلم، وقد تقدم، في الباب الثالث عشر.
  - (١٠٢) أخرجهم مسلم، وقد تقدم في الباب الثالث عشر.
- (۱۰۳) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، برقم (۱۰۲) والبخاري برقم (۱۲۸۲)، والبخاري برقم (۱۲۲۳)، والنسائي، برقم (۱۹۲۳)، وأبو داود برقم (۱۹۲۳)، وابن ماجة برقم (۲۰۱۷).

- (١٠٤) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي على برقم (١٣٦٤)، وأبو نعيم في المستخرج، برقم (٣١٦٨)، والبيهقي في الكبرى، برقم (٩٧٥٢)، وأحمد في مسنده (١/ ١٦٨).
- (۱۰۵) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، برقم (۱۷٤۸)، والشاشي في مسنده، برقم (۷۸).
- (۱۰٦) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال، برقم (۱۳۲۹)، والبخارى، برقم (۷۱۳۳).
- (۱۰۷) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب المدينة تبتغي شرها، برقم (۱۳۸۳)، والبخاري، برقم (۱۸۸۳)، والترمذي، برقم (۳۸۵۵)، والنسائي، برقم (۱۸۸۵)، ومالك، برقم (۱۳۲۹).
- (۱۰۸) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن، برقم (۱۲۵۳)، والبخاري برقم (۲۱٤۰)، والترمذي، برقم (۱۲۵۳) وأبو داود، برقم (۳٤۲۸)، وابن ماجة، برقم (۲۱۷٤).
- (۱۰۹) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة، وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (۲۷۲٤)، وابن حبان في صحيحه، برقم (۲۷۲۶)، والحاكم، برقم (۲۷۲۹).
- (۱۱۰) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، برقم (۱۰۱٤)، والبخاري، برقم (۲۰۲۹).
- (۱۱۱) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم (۱۱۵) وأبو داود برقم (۲٦٥٤).
- (۱۱۲) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، برقم (۱۱۲). (۱۳۲۵)، وأحمد في مسنده (۳/ ۲٤٦)، وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (۳۳۳۰).
- (١١٣) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيرهن، برقم (١١٧٨)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٤١٨٨)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (١٦٤).
- (۱۱٤) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، برقم (۱۱۶)، والبخاري، برقم (۳۹۹۱) والنسائي، برقم (۳۵۱۸)، وأبو داود برقم (۲۳۰۲).

- (١١٥) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم (١١٥)، والبخاري، برقم (٣١٤١).
- (١١٦) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، برقم (١١٦) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، برقم (٩٣٨)، والبخاري، برقم (٩٣٤)، وأبو داود، برقم (٢٣٠٢)، وابن ماجة، برقم (٢٠٨٧).
- (۱۱۷) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب شيبه ﷺ برقم (۲۳٤۱) وأحمد في مسنده (۳/ ۲۳۱) والبيهقي في الكبرى، برقم (۱٤٥٩٣).
- (۱۱۸) أخرجه مسلم، كتاب اللعان، باب برقم (۱۵۰۰)، والبخاري، برقم (۵۳۰۵)، والترمذي، برقم (۲۲۲۰)، والنسائي، برقم (۳٤۷۸)، وأبو داود، برقم (۲۲۲۰).
- (۱۱۹) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، برقم (۱۵٦٠)، والبخاري، برقم (۲۰۷۷)، والدارمي، برقم (۲۵٤٦).
- (١٢٠) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسىر، برقم (١٥٦٣)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٢٥٦٦)، والطبراني في الأوسط، برقم (٤٥٩٢).
- (۱۲۱) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، برقم (۱۵۸٤)، والبخاري، برقم (۱۲۱۷)، والترمذي، برقم (۲۱۷۷)، ومالك، برقم (۲۱۷۷). (۱۳۲٤).
- (۱۲۲) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، برقم (۱۲۲) والبخاري برقم (۲٤٩٨).
- (١٢٣) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، برقم (١٢٣) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، برقم (١٦٠٦)، والبخاري، برقم (٢٠٨٧)، والنسائي، برقم (٣٣٣٥).
- (۱۲٤) أخرجه مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (۱۲۲۸)، والبخاري، برقم (۲۸۸۱)، والنسائي، برقم (۲۸۸۳)، وأبو داود، برقم (۳۵۲۲).
- (١٢٥) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، برقم (١٢٥) وأبو نعيم في مستخرجه، برقم (٢٣٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٧).

- (۱۲۱) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، برقم (۱۲۳۳)، والبخاري برقم (۱۲۳۳)، والترمذي، برقم (۲۷۳۷)، وأبو داود برقم (۲۷۳۷)، وابن ماجة برقم (۲۳۹۱).
- (۱۲۷) أخرجه مسلم، كتاب الندر، باب الأمر بقضاء الندر برقم (۱٦٣٨)، والبخاري برقم (۱۹۳۸)، والترمذي، برقم (۱٤٦٦)، والنسائي، برقم (۳۱۵۷)، وابن ماجة برقم (۲۱۳۲).
- (١٢٨) أخرجه مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، برقم (١٦٤١)، وأبو داود برقم (٣٣٣٧).
- (١٢٩) أخرجه مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، برقم (١٦٤١)، وانظر الحديث السابق.
  - (١٣٠) أخرجه مسلم، انظر الحديث السابق وما قبله.
- (۱۳۱) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم (۱۳۱)، وأبو داود، برقم (٤٤٢٢).
  - (١٣٢) أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث السابق.
  - (١٣٣) أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث السابق.
- (۱۳٤) أخرجه مسلم، كتاب اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، برقم (۱۳۲) والبخاري برقم (۲۲۲۳)، وأبو داود، برقم (۲۲۲۳)، وابن ماجة، برقم (۲۳۰۲) ومالك، برقم (۱۸۱۲).
- (۱۳۵) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر برقم (۱۷۷۹)، وأبو داود، برقم (۲۱۸۱)، وأحمد في مسنده (۳/ ۲۱۹) وابن حبان في صحيحه برقم (۲۷۲۲).
- (١٣٦) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة برقم (١٧٨٠)، والطبراني في الكبير، برقم (٢٧٨)، وابن راهوية في مسنده، برقم (٢٧٨)، والدارقطني في سننه، برقم (٢٣٣).
- (١٣٧) أخرجه أبو داود، برقم (٤٧٦٥)، وأحمد في مسنده (٥/ ٤٤)، والبزار في مسنده، برقم (١٦٧٦)، والضياء في المختار، برقم (٢٣٩٣)، والحاكم في مستدركه، برقم (٢٦٤٥).

- (۱۲۸) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي رضي من ...، برقم (۱۲۸)، والبخاري، برقم (۲۸۰۸)، وأبو عوانة في مسنده برقم (۲۸۰۸)، والحميدي في مسنده، برقم (۷۷۱).
- (۱۲۹) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن، برقم (۲۹۸٤)، والبخاري، برقم (٥٦٤٢).
  - (١٤٠) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب العاشر.
  - (١٤١) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب العاشر.
  - (١٤٢) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب العاشر.
- (١٤٣) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذات الرقاع، برقم (١٨١٦)، والبخاري برقم (٤١٢٨).
- (١٤٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها، برقم (١٨٣٦)، والنسائي، برقم (٤١٥٥).
- (۱٤٥) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، برقم (۱۲۵۳)، والبخاري، برقم (۱۸۳٤)، والترمذي، برقم (۱۸۳۱)، والنسائي، برقم (۱۷۷۰).
  - (١٤٦) أخرجه مسلم، وانظر تخريج الحديث السابق.
- ( ۱٤٧) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله على: "لا تزال طائفة" برقم (١٠٣٧)، والبخاري، برقم (٧٠٠٥)، وأبو عوانة في مسنده برقم (٧٥٠٥)، وأحمد في مسنده (٤/ ٩٥٠).
- (۱٤۸) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير، برقم (۱٤۸) أخرجه مسلم، برقم (۲۷۸۵)، وأبو داود برقم (۲۵۹۱).
- (۱٤۹) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تأجيل السفر، برقم (۱۹۲۷)، والبخاري، برقم (۱۸۰٤)، وابن ماجة، برقم (۲۸۸۲)، ومالك، برقم (۱۸۳۵)، والدارمي برقم (۲۲۷۷).
- (١٥٠) أخرجه الدارمي برقم (٣٣١)، مرسلاً عن الحسن، وأخرجه الحاكم مرفوعًا، برقم (٣١٨)، من حديث برقم (٣١٨)، من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا.

- (۱۵۱) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، برقم (۱۹۷)، والبخاري، برقم (۱۹۸۸).
- (١٥٢) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب، برقم (١٩٥٣)، والبخاري، برقم (٢٥٧٢)، والترمذي، برقم (١٧١١)، والنسائي، برقم (٤٣١٢)، وابن ماجة، برقم (٣٢٤٣).
- (۱۵۳) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، برقم (۱۹۷۸)، والنسائي، برقم (٤٤٢٢)، والبزار في مسنده، برقم (٤٩١)، وأبو يعلى في مسنده، برقم (٦٠٢).
- (١٥٤) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، بأب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصر العنب، برقم (١٩٧٦)، والبخاري، برقم (٣٩٨٦)، وأبو داود برقم (٢٩٨٦).
- (١٥٥) أخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم، برقم (١٩٩٧)، وهو عند غيره "تسبح تسبيحًا" بالجيم وليس بالحاء كما عند الترمذي، برقم (١٩٩١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢١٠).
- (۱۵٦) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب جواز اتخاذ الأنماط، برقم (۱۵۸)، والبخاري برقم (۲۲۸۸)، والنسائي، برقم (۲۲۸۸)، وأبو داود، برقم (٤١٤٥).
- (۱۵۷) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمتوصلة والواشمة، برقم (۲۱۲۵)، والبخاري، برقم (٤٨٨٦)، والترمذي، برقم (۲۲۰٦)، والنسائي، برقم (٥٩٩٩)، وأبو داود، برقم (٤١٦٩).
- (۱۵۸) أخرجه مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله، برقم (۲۱۵۰)، والبخاري برقم (۲۱۲۹)، والبخاري برقم (۲۱۲۹)، وابو داود برقم (۶۹۲۹)، وابن ماجة، برقم (۳٤۲۰).
- (١٥٩) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل برقم (٢٩٣٩)، والبخاري، برقم (٧١٢٢)، وأحمد في مسنده (٤/ ٢٤٨)، والطبراني في الكبير، برقم (٩٥٨)،
  - (١٦٠) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب الخامس.
- (۱۲۱) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعودات والنفث، برقم (۱۲۱) والبخاري برقم (۲۷۳۵).

- (١٦٢) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة، برقم (٢١٩٦)، وابن ماجة، برقم (٣٥١٦)، والترمذي، برقم (١٩٨١).
- (١٦٣) أخرجه مسلم، كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا، برقم (٢٢٦٩)، والبخاري، برقم (٢١٥٦)، وأبن ماجة برقم (٣٩١٨).
  - (١٦٤) أخرجه مسلم، تقدم تخريجه في الباب الخامس، الحديث قبل الأخير.
- (١٦٥) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب شفقته ﷺ على أمته، برقم (٢٢٨٣)، والبخاري برقم (٧٢٨٣).
- (١٦٦) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، برقم (١٩٠٥)، وأبو عوانة في مسنده، برقم (٧٤٤١) والنسائي في الكبرى برقم (١٩٥٩).
  - (١٦٧) أخرجه مسلم، انظر الحديث السابق.
- (۱٦٨) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام، برقم (٢٣٢٧)، والبخاري، برقم (٣٥٦٠)، وأبو داود برقم (٤٨٨٥) ومالك برقم (١٦٧١).
- (۱٦٩) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، برقم (٩٨٣) والبخاري برقم (١٦٢٣)، والنسائي، برقم (٢٤٦٤)، وأبو داود، برقم (١٦٢٣).
  - (١٧٠) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الحديث قبل السابق.
- (١٧١) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب عرق النبي ﷺ في البرد، برقم (٢٣٣٥).
- (۱۷۲) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب في صفة فم النبي على برقم (۲۳۳۹)، وأحمد في مسنده (٥/ ٨٦)، وأبن حبان في صحيحه برقم (۲۲۸۹)، والطيالسي، برقم (۷۲۵)، والطبراني في الكبير، برقم (۱۹۰٤).
- (۱۷۳) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب علمه ﷺ بالله تعالى، برقم (۲۳۵٦) والبخارى برقم (۲۱۰۱).
- (۱۷٤) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ برقم (۲۳۵۸) وأحمد في مسنده (۱/ ۱۷۲).
- (۱۷۵) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، دون ما ذكره، برقم (۱/ ۲۰۲).

- (١٧٦) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى ـ عليه السلام ـ برقم (١٧٦) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى ـ عليه الأوسط، برقم (٢٣٦٧)، وابن حبان في صحيحه، برقم (١٨٨٣) والطبراني في الأوسط، برقم (١٨٧٢).
- (۱۷۷) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر ـ عليه السلام ـ برقم (۱۷۷) والبخاري برقم (۲۳۸).
- (۱۷۸) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة رايع برقم (۱۷۸). (۲٤٤٢)، والنسائى برقم (۲۹٤٤).
- (١٧٩) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة والله المعابد المعابد المعابد المعاري في الأدب المفرد برقم (٥٥٩)، والبيهقي في الكبير برقم (١٤٥٢).
  - (١٨٠) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب العاشر.
  - (١٨١) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب العاشر.
  - ١٨٢ـ أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب العاشر.
  - (١٨٣) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب الأول.
- (١٨٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رضي برقم (١٨٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل المصحابة، باب من فضائل أبي عاصم في الآحاد (٢٤٧٣)، والطبراني في الأوسط، برقم (٩٨٩).
  - (١٨٥) أخرجه مسلم، وانظر تخريج الحديث السابق.
    - (١٨٦) أخرجه مسلم، التخريج السابق.
- (۱۸۷) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن سلام وَ الله بن سلام وَ الله بن سلام وَ الله بن سلام وَ الله بن الله بن سلام وَ الله بن الله بن سلام والله الله بن الله بن سلام والله الله بن الله بن
- (۱۸۸) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن سلام رويش برقم (۳۹۲۰). والبخاري برقم (۳۸۱۳)، وابن ماجة برقم (۳۹۲۰).
- (١٨٩) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رَوْقَيَّ برقم (٢٥٨٢)، والطبراني في الكبير، برقم (٣٥٨٢)، من حديث عائشة والحاكم في مستدركه، برقم (٤٤٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/)، من حديث عبد الله بن عمر.

- (۱۹۰) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين برقم (۲٤٩٨).
- (۱۹۱) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ "لا تأتي مائة ..." برقم (۲۹۲) والترمذي برقم (۲۱۷۱)، من حديث جابر، وأخرجه البخاري برقم (۲۲۲۷) والترمذي برقم (۳۲۲۷) كلاهما من حديث علي.
- (۱۹۲) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رقم (۱۹۲) وابن ماجة برقم (۱۲۱)، من حديث أبي هريرة وأخرجه البخاري برقم (۲۷۷۳)، والترمذي برقم (۲۷۹۳)، كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري.
- (۱۹۳) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، برقم (۲۰۵۷)، والبخارى برقم (۲۰۲۷)، وأبو داود برقم (۱۹۹۳).
- (١٩٤) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، برقم (٢٥٦٥) وأبو داود برقم (٤٩١٦)، ومالك برقم (١٦٨٦).
- (۱۹۵) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، برقم (۲۲۰۵)، والبخاري برقم (۲۲۹۲)، والترمذي برقم (۱۸۲۱)، وأبو داود برقم (٤٩٢٠).
- (۱۹٦) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما، برقم (٢٦١٥)، والبخاري برقم (٤٥٢)، وأبو داود برقم (٢٥٨٧)، وابن ماجة برقم (٣٧٧٨).
- (۱۹۷) أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون برقم (۲۲۷۰)، وأبو داود برقم (۲۲۷۰)، وأحمد في مسنده (۱/ ۳۸۲)، وأبو يعلى في مسنده برقم (۵۰۰۵).
- (۱۹۸) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، برقم (۲۷۱۱)، من حديث البراء بن عازب وأخرجه البخاري برقم (۷۳۹۵)، من حديث أبى ذر.
- (۱۹۹) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، برقم (۲۷۱۳)، والترمذي برقم (۳٤٠٣)،
- (۲۰۰) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، برقم (۲۰۰)، والبخارى برقم (۳٤۷۰).

- (٢٠١) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب الأول.
- (٢٠٢) أخرجه مسلم، وقد تقدم في الباب الأول.
- (۲۰۳) أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، برقم (۲۷۹۰)، والبخاري برقم (۲۵۲۱).
- (۲۰٤) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب برقم (۲۰۲) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب برقم (۲۸۷۱)، والبخاري برقم (۲۰۲۳)، والترمذي برقم (۲۰۹۳) وأبو داود برقم (۲۰۹۳).
- (٢٠٥) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس، برقم (٢٨٩٨)، بلفظ "وأسرعهم إفاقه بعد مصيبه" وبهذا اللفظ أيضًا أخرجه الطبراني في الأوسط، برقم (٢٠٦)، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن، برقم (٢٠١).
- (٢٠٦) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال، برقم (٢٨٩٩)، وأحمد في مسنده (١/ ٤٣٥) والطيالسي برقم (٣٩٢).
- (۲۰۷) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه، برقم (۲۹۳۷)، وقد تقدم برقم (۱۰٦٤).
- (۲۰۸) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم (۲۹۲۹)، وابن حبان في صحيحه برقم (۷۳۵۸).
- (۲۰۹) أخرجه مسلم، كتاب التفسير، برقم (۳۰۲۱)، والبخاري برقم (۲۰۲۵) وأبو داود برقم (۲۱۳۵).

\* \* \*

## فهرس موضوعات الجزء الثاني

| بابالسابع: حرف الخاء                                          | ال  |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| وامش الباب السابع                                             | ه,  |
| باب الثامن: حرف الدال                                         | ال  |
| وامش الباب الثامن ٧                                           | هو  |
| بابالتاسع: حرف الذال ٧                                        | الب |
| وامش الباب التاسع                                             | هو  |
| باب العاشر؛ حرف الراء                                         | الب |
| وامش الباب العاشر                                             | هو  |
| بابالحادي عشر: حرفالزاي                                       | الب |
| رامش الباب الحادي عشر                                         | هو  |
| بابالثاني عشر: حرف الطاء                                      | الب |
| امش الباب الثاني عشر السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي | هو  |
| اب الثالث عشر؛ حرف الظاء                                      | الب |
| إمش الباب الثالث عشر                                          | ھو  |

| ٣٠٣         | الباب الرابع عشر: حرف الكاف |
|-------------|-----------------------------|
| 720         | هوامش الباب الرابع عشر      |
| <b>70</b> V | الباب الخامس عشر: حرف اللام |
| ۳۸۹         | هوامش الباب الخامس عشر      |
| <b>44</b>   | الباب السادس عشر: حرف الميم |
| ٤٤٣         | هوامش الباب السادس عشر      |
| १००         | البابالسابع عشر؛ حرف النون  |
| ٥٣٣         | هوامش الباب السابع عشر      |
| ٥٥٣         | فهرس موضوعات الجزء الثاني   |

\* \* \*